

المَلْكَ وَالْعَالِمُ الْمَالِكُ عُوْلَاتًا الْمُلْكِ وَالْمَالِيَّ الْعِبَالِيُ الْعِبَالِيُ وَوَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

# جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسِم في تقرير عقيدة السلف

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة

إعداد الطالب:

عبد الله بن عوض بن بدر الحربي الرقم الجامعي/111111

العام الجامعي ١٤٣١/١٤٣٠هـ

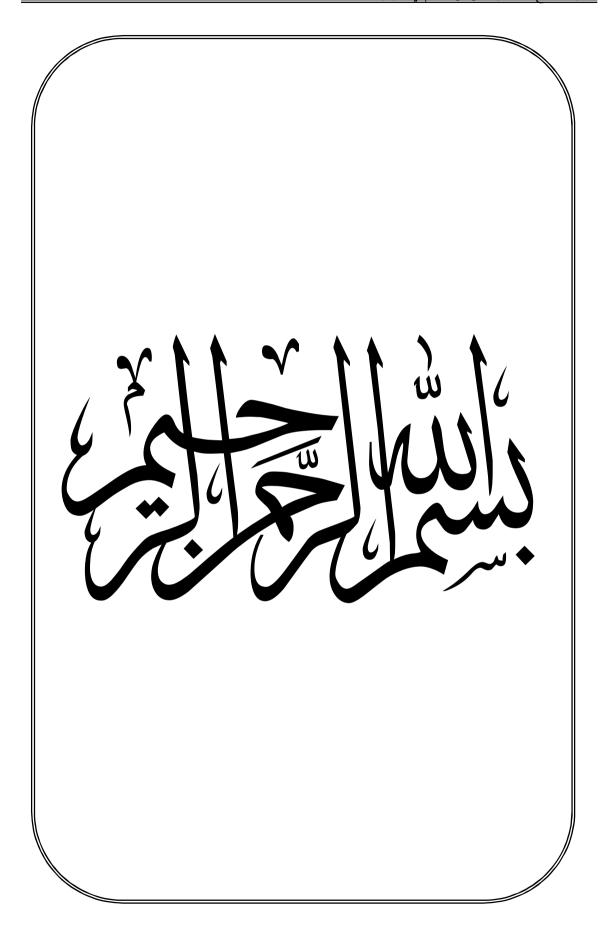

# ملخص الدراسة

"جهود الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في تقرير عقيدة السلف"

يعد الشيخ عبد الرحمن بن محمد قاسم من العلماء المعاصرين والدعاة المصلحين الذين كان لهم أثر كبير في الدعوة الإسلامية المعاصرة، وتأتي هذه الرسالة لتقوم ببيان جهود الشيخ في تقرير عقيدة السلف.

وقد جاءت الرسالة في مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة عشر فصلا ، وخاتمة ، ففي المقدمة ذكرت أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث ، ومنهج البحث ، وفي التمهيد تحدثت عن حياة الشيخ ابن قاسم الشخصية ، والعلمية ، و أما الثلاثة عشر فصلا فقد جاءت كالآتي : الفصل الأول : مصادر التلقي و الاستدلال عند الشيخ ابن قاسم ، ويشتمل على ستة مباحث ، والفصل الثاني : جهوده في مسائل الإيمان ، ويشتمل على خمسة مباحث ، و الفصل الثالث : جهوده المتعلقة بأنواع التوحيد ، ويشتمل على تمهيد ، وثلاثة مباحث ، والفصل الرابع : جهوده في توحيد الربوبية ، مباحث ، والفصل على أربعة مباحث ، والفصل الخامس : جهوده في توحيد الألوهية ، ويشتمل على خمسة مباحث ، والفصل السابع : جهوده في تقرير الإيمان بالكتب ، ويشتمل على ثلاثة مباحث ، والفصل الثامن : جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة ، ويشتمل على أربعة مباحث ، والفصل التاسع : جهوده في الإيمان باليوم الآخر ، ويشتمل على ستة مباحث ، والفصل الخادي عشر : جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر ، ويشتمل على ستة مباحث ، والفصل الخاني عشر : جهوده في تقرير الإيمان باللوم الأخر ، ويشتمل على شلائة عشر مبحثا ، والفصل الثاني عشر : جهوده في مسائل الصحابة ، ويشتمل على خمسة ثلاثة عشر مبحثا ، والفصل الثاني عشر : جهوده في مسائل الصحابة ، ويشتمل على حمسة مباحث ، والفصل الثالث عشر : جهوده في مسائل الإمامة ، ويشتمل على سبعة مباحث .

أما الخاتمة، فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، ثم الفهارس، وتشتمل على فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس الأعلام المترجم لهم، وفهرس الفرق، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس المواضيع، والله الهادي إلى سواء السبيل.



# Thesis Abstract

"Efforts of Sheikh Abdul Rahman Bin Mohammed Bin Qasim in the report of the Salaf" The Sheikh Abdul Rahman Bin Mohammad Qasim contemporary scientists, advocates and reformers who have had a significant impact on contemporary Islamic Call, come on this message to the efforts made in the report ~ Sheikh Salaf.

The letter came in the forefront, paving, and thirteen chapters, and epilogue, In the introduction mentioned the importance of the subject, and the reasons for his choice, and studies, the research plan, and the research methodology, and in the boot talked about the life of Sheikh Ibn Qasim personal, scientific, and The thirteen chapters have were as follows: Chapter I: Sources of receipt and reasoning when Shavkh Ibn Qasim, and includes six detectives, and the second: his efforts in matters of faith and includes five detectives, and Chapter III: The efforts on the types of consolidation, and include a preamble and three sections, and chapter IV: efforts in the standardization of the Godhead, and includes four topics, and chapter V: the consolidation of its divinity, and consisted of five detectives, and Chapter VI: its efforts in the standardization of names and attributes, and includes a dozen detectives, and Chapter VII: his faith in the report of the books, and includes three sections, and Chapter VIII: his faith in the report of the angels, and includes four topics, Chapter IX: his belief in the Messengers, and includes eight Investigation, Chapter X: his faith in the Last Day, and includes six detectives, and chapter ten atheist: his efforts in Report of fatalism, and includes thirteen Mbgesa, Chapter XII: in matters of his companions, and consisted of five detectives, and Chapter XIII: his efforts in matters of prayers. and includes seven detectives.

The conclusion, he said the most important findings in this research, and indexes, and includes an index of verses, and an index of conversations and effects, and the index compiler flags for them, and the index difference, and an index of sources and references, Subjects, and God guides to the Straight Path.



| الطقدهة:<br>وتشتمل على ما يلي:<br>۱. أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.<br>۲. الدراسات السابقة.<br>۳. منهج البحث.<br>٤. خطة البحث. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                |  |

# مُقتَلِّمْتُ

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له.

﴿ يَنَا يَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسَّمُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ عَمران: ١٠٢] ﴿ يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

# ثم أما بعــــد:

فإن علم التوحيد أشرف العلوم و أفضلها، و أرفعها مكانة و أجلها، إذ شرف العلم بشرف المعلوم و إدراك و لا أشرف من معرفة الله تعالى و معرفة ما يجب له من الأسماء الحسنى و الصفات العلى، و إدراك حقوقه تعالى على عباده، و الالتزام بذلك علما و عملا، إذ العبد كلما كان بهذا أعرف، و له أتبع، كان إلى ربه أقرب، و نال بذلك النجاة و الفلاح و السعادة في الدنيا و الآخرة.

ولما كان من فضل الله علي أن جعلني أحد طلبة الدراسات العليا في قسم العقيدة لمرحلة الماجستير؛ وكان لزاماً على الطالب اختيار موضوع للبحث في مرحلة الماجستير، من أجل ذلك بذلت وسعي لاختيار موضوع ينفعني الله به، وينفع به غيري، وبعد استخارة الله تعالى، ثم استشارة بعض المشايخ الفضلاء من أهل العلم، وقع اختياري على الكتابة في موضوع: ((جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة السلف))، وذلك لمبررات، وأسباب سأذكرها في أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

# أولًا :أهمية الموضوع و أسباب اختياره.

### تظهر أهمية الموضوع – وهو الذي دفعني إلى اختياره – فيما يلي:

- 1. أهمية دراسة جهود الأعلام المشهورين، وأئمة الدين المعروفين ، الذين لهم قدم صدق في نشر علوم الإسلام، ومن هؤلاء الأعلام الإمام العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن قاسم النجدي ، فقد كانت له مكانة علمية رفيعة بين علماء عصره ، وأئمة دهره ، وشيوخ مصره، ولا غرو في ذلك فهو صاحب الجهود العظيمة في العلم تعلما ، وتعليما ، وتصنيفا ، وجمعا، ودراسة، وتحقيقا، وطباعة، وإشرافا، شهد له بذلك أهل العلم ممن عاصره، أو أتى بعده .
- ٢. غزارة علم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ، وكثرة كتبه ، وتعدد مؤلفاته ، وتنوع معارفه ، وإحاطته بفنون متعددة ؛ مما يدل على مكانته العلمية .
- ٣. لم يكن موقف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ـ رحمه الله ـ من كل كتبه المؤلفة موقف الناقل المجرد، بل برزت فيها مقدرته العلمية ، وظهرت فيها معرفته بأقوال أهل العلم ، ومذهب السلف ، والراجح من المسائل العلمية الخلافية ، وهذه مزية عظيمة ، ومنقبة كبيرة ، لمن تصدى للتأليف والتدريس ، ونشر العلم وتعليمه ، يقول عنه ولده محمد : ((استفاد من هذا الجمع ـ أي : جمعه لفتاوى ابن تيمية ـ أن اطلع على ترجيحات شيخ الإسلام ، واستدلاله ، حكايته الإجماع ، والخلاف ، وغير ذلك ، فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته ، فاكتسبت ميزة وصبغة تحقيق بسبب عمله المبارك في هذا المجموع )) (١).
- التزامه منهج السلف الصالح في العقيدة ، وهذا واضح جلي لا يحتاج إلى بيان ، ولا تدليل وبرهان ، وحسبك به إخراج : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، والدرر السنية في الأجوبة النجدية لأئمة الدعوة السلفية ، و هي تزخر بتقرير العقيدة السلفية ، و الرد على المخالفين من أهل البدع .

فكيف إذا زدت على هذا كتابه: حاشية كتاب التوحيد، وكتابه: السيف المسلول على عابد الرسول، وغيرها من كتبه المشهورة، فلا أظن أنه يبقى شك أننا أمام جبل من علماء العقيدة، وإمام من أثمة السلف، الذين تربوا على النبعين الصافيين، والوحيين الخاتمين: الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) مقدمة مجموع الفتاوى(۱/د).

- عدم تعصبه لمذهب أو إمام معين، بل مذهبه الدليل، وديدنه الراجح، يدور معه حيث دار، ويذهب معه حيث يذهب، وهذا ما أوضحه وبينه بقوله: ((والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله، وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده)) (۱).
- 7. الدقة المتناهية في عباراته وألفاظه في كتبه، فلا تجد حشوا، و لا تكلفا، ويتضح ذلك جليا في : حاشية كتاب التوحيد، وحاشية الدرة المضية وهذا منهجه، وتلك طريقته، و قد بينها بقوله : (( إثبات المسألة بدليها تحقيق، وبدليل آخر تدقيق، والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق، وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق، والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق، ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية والتوفيق ؛ لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق)) (٢) .
- ٧. إن الموضوع بهذا الشكل يشمل جل أبواب العقيدة ، إن لم يكن كلها ، وهذا يعني أنني سأمر على
   معظم مباحث ومسائل العقيدة ، مما يعود على بالنفع والفائدة ، خصوصا في هذه المرحلة .
- ٨. إن هذا الموضوع لم يتناوله أحد بالبحث، حسب علمي، وما وصل إليه جهدي، ولم يسبق لأحد
   أن قام بتسجيله.

# ثانيا:الدراسات السابقة.

لم يتناول أحد بالبحث —حسب علمي —جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة السلف، سواء كان رسالة علمية، أو تأليفا، سوى كتاب بعنوان ""الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على حياته وسيرته ومؤلفاته""، وهو من تأليف فضيلة الشيخ عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن حفيد الشيخ على عبد ومؤلفاته.

# ثالثا: فنهج البحث.

المنهج الذي سرت عليه في بحث هذا الموضوع، كما يلى:

أولا: جمعت أقوال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ـ رحمه الله ـ في المسائل العقدية التي نص عليها، أو ذكرها في كتبه، ورتبت هذه المسائل على حسب خطة البحث .

ثانيا: قد يتكرر نقل الكلام الواحد للشيخ ابن قاسم في عدة مواطن لاشتماله على عدة فوائد كل بحسب الموضع الذي ورد كلامه فيه.

ثالثا: أدرس المسائل العلمية التي تضمنها كلام ابن قاسم كالأتي:

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع (١٩/١).

<sup>(</sup>٢)حاشية الروض المربع (١/٩)

- 1. أما ما يتعلق بالمسائل العلمية وكلام ابن قاسم فيها، فكل مسألة لها وضعها الخاص، فقد أقدم بتمهيد مناسب لكلام الشيخ، وقد أقدم كلام الشيخ ابن قاسم لوضوحه وأهميته واستقصائه المسالة التي تكلم عليها حسب السياق والحاجة.
- ٢. وقد أؤيد كلام الشيخ بنقول لأهل العلم لأهمية المسألة، أو لأن كلام ابن قاسم رحمه الله في المسألة كان مجملاً وتفصيله موجود في كلام أهل العلم، وكل هذا حسب ما أراه مناسبا للمسألة التي أعلق عليها.

رابعا: كنت أعبر عن الشيخ عند النقل عنه بقولي: ابن قاسم، أو قال عَمْاللَّهُ، أو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، أو الشيخ، وأحياناً أقول: قال الشيخ عَمَاللَهُ.

خامسا: كما حرصت على مقابلة أبناء الشيخ، وأحفاده الموجودين حفظهم الله -حيث سافرت إليهم في المدينة والرياض، واستقيت منهم بعض المعلومات التي تفيدني في البحث مثل: ابنه الشيخ/ سعد، وحفيده الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن، أمام وخطيب المسجد النبوي، وحفيده الدكتور عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن، وحفيده الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن، فجزاؤهم الله خير الجزاء.

سادسا: لم أحاول التوسع في مفردات الرسالة منعاً للحشو والإطالة والإملال.

سابعا: عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر السورة، ورقم الآية في المتن، وكتابتها بالرسم العثماني.

### ثامنا: أما ما يتعلق بحواشي البحث فهي كالآتي:

- 1. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة إليهما، وإن كان في غيرهما، ذكرت من أخرجه دون استقصاء، مع بيان درجته إن تيسر ذلك مستعنياً بأقوال أهل العلم.
  - ٢. نسبة الأقوال إلى أصحابها من مظانها ما أمكن.
- ٣. الترجمة للأعلام غير المشهورين، ولا يخفى أن الشهرة أمر نسبي، والأمر فيه اجتهاد بحسب غلبة ظن الباحث.
  - ٤. التعريف بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في البحث بما يوفي بالغرض.
    - ٥. التعريف بالأماكن غير المعروفة التي يرد ذكرها في البحث.
      - ٦. شرح الغريب من الكلمات التي يرد ذكرها أثناء البحث.
    - وضع فهارس تخدم البحث في آخر الرسالة كما هو موضح في الخطة.

# رابعا:خطة البحث.

قمت بتقسيم البحث إلى: مقدمة ، وتمهيد ، و ثلاثة عشر فصلاً ، وخاتمة ، وفهارس موضوعية تخدم البحث.

# المقدمة و تحتوي على ما يلي :

- ١. أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
  - ٢. الدراسات السابقة.
- ٣. منهج البحث الذي سرت عليه في كتابة هذه الرسالة.
  - ٤. خطة البحث.

# التمهيد:في التعريف بالشيخ عبد الرحمن بن قاسم.

ويشتمل على مبحثين:

# المبحث الأول:حياته الشخصية.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: نسبه، ونشأته.

المطلب الثاني: صفاته الخَلقية، والخُلقية.

المطلب الثالث: علاقته بالعلماء.

المطلب الرابع: أعماله

المطلب الخامس: مرضه ووفاته.

# المبحث الثانى: حياته العلمية.

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: طلبه العلم ورحلاته، وفيه فرعان.

المطلب الثاني: شيوخه.

المطلب الثالث: تلامذته.

المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه.

المطلب الخامس: مؤلفاته.

المطلب السادس: بعض ما ذكر حول مؤلفاته.

المطلب السابع: منهج ابن قاسم في التصنيف

المطلب الثامن: قيمة مؤلفاته والحاجة إليها

# الفصل الأول: مصادر التلقى و الاستدلال عند الشيخ ابن قاسم.

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: مصدر التلقى والاستدلال عند الشيخ ابن قاسم.

المبحث الثاني: موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد.

المبحث الثالث: موقفه من الدليل العقلي.

المبحث الرابع: موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد.

المبحث الخامس: موقفه من أقوال أهل العلم.

المبحث السادس: موقفه من التعصب.

# الفصل الثانى: جهوده في تقرير مسائل الإيمان.

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة، واصطلاحا.

المبحث الثانى: الفرق بين الإسلام والإيمان.

المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان، ونقصانه.

المبحث الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان.

المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة.

# الفصل الثالث:جهوده المتعلقة بأنواع التوحيد.

ويشتمل على تمهيد، وثلاثة مباحث:

التمهيد: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا.

المبحث الأول: بيان الشيخ لأنواع التوحيد.

المبحث الثاني: بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد.

المبحث الثالث: بيان الشيخ ركنى التوحيد.

# الفصل الرابع : جهوده في تقرير توحيد الربوبية.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة ، واصطلاحا.

المبحث الثاني: القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد.

المبحث الثالث: الإقرار بهذا التوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام.

المبحث الرابع: أدلة توحيد الربوبية.

# الفصل الخامس: جهوده في تقرير توحيد الألوهية.

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة، واصطلاحا.

المبحث الثانى: أهمية توحيد الألوهية وڠراته.

المبحث الثالث: معنى شهادة لا إله إلا الله، وأركانها، وشروطها، والدعوة إليها.

المبحث الرابع: تعريف العبادة، وشروطها، ومحركاتها، و أنواعها، وحكم صرفها لغير لله.

المبحث الخامس: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية، أو يقدح فيه.

# الفصل السادس: جهوده في تقرير توحيد الأسماء و الصفات.

ويشتمل على عشرة مباحث:

المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الثاني: الأصول التي بني عليها السلف مذهبهم في الأسماء والصفات.

المبحث الثالث: القواعد في أسماء الله و صفاته.

المبحث الرابع: أقسام الصفات.

المبحث الخامس: ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن قاسم.

المبحث السادس: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم.

المبحث السابع: حكم من جحد شيئا من أسماء الله - تعالى - وصفاته.

المبحث الثامن: هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه ؟

المبحث التاسع: بطلان مذهب التفويض.

المبحث العاشر: موقفه من الألفاظ المجملة.

# الفصل السابع: جهوده في تقرير الإيمان بالكتب.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الكتب لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالكتب.

المبحث الثالث: القرآن الكريم، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم ومكانته، وفيه خمس مسائل:

المسالة الأول: تعريف القرآن.

المسألة الثانية: مكانة القرآن.

المسالة الـثالثة: عقيدة السلف في القرآن.

المسألة الرابعة: أوجه إعجاز القرآن.

المسالة الخامسة: معنى إضافة القرآن إلى الرسول البشري أو الملكى.

المطلب الثاني: إنكار من قال إن القرآن مخلوق.

المطلب الثالث: موقفه من المحكم و المتشابه.

المطلب الرابع: موقفه من التأويل في القرآن.

المطلب الخامس: موقفه من المجاز.

# الفصل الثامن: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالملائكة.

المبحث الثالث: المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة.

المبحث الرابع: موت الملائكة و مصيرهم ، وفيه مسألتان.

المسألة الأولى: موت الملائكة.

المسألة الثانية: مصير الملائكة.

# الفصل التاسع: جهوده في تقرير الإيمان بالرسل.

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالرسل.

المبحث الثالث: أولو العزم من الرسل.

المبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة.

المبحث الخامس: حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم.

المبحث السادس: ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل.

المبحث السابع: عصمة الأنبياء.

المبحث الثامن: الإيمان بنبينا محمد الله على المبحث الثامن الإيمان بنبينا محمد الله على المبحث الثامن

المطلب الأول: معنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله.

المطلب الثاني: أهمية معرفة نبينا محمد اللهابينا محمد اللهابينا

المطلب الثالث: خصائص نبينا على.

المطلب الرابع: آيات نبينا محمد على المطلب الرابع:

المطلب الخامس: كرامات الأولياء وإثباتها.

المطلب السادس: وفاته على.

المطلب السابع: فضل أمة محمد الملك السابع:

# الفصل العاشر: جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر.

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: التعريف باليوم الآخر.

المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر.

المبحث الثالث: أشراط الساعة.

المبحث الرابع: الحياة البرزخية.

المبحث الخامس: أهوال يوم القيامة.

المبحث السادس: الجنة، والنار.

# الفصل الحادي عشر: جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر.

ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثا:

المبحث الأول: تعريف القضاء و القدر لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالقضاء، والقدر.

المبحث الثالث: مراتب القدر.

المبحث الرابع: أنواع الإرادة الإلهية.

المبحث الخامس: إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه.

المبحث السادس: أفعال العباد.

المبحث السابع: الرضا بالقضاء و الرضا بالمقضي، والفرق بينهما.

المبحث الثامن: الأمر بالشيء لا يلزم منه الإعانة عليه.

المبحث التاسع: الاحتجاج بالقضاء والقدر.

المبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى.

المبحث الحادي عشر: فعل الأصلح بين الوجوب وعدمه.

المبحث الثاني عشر: الهدى و الضّلال.

المبحث الثالث عشر: الثواب و العقاب.

# الفصل الثاني عشر :جهوده في تقرير فيما يجب لصحابة .

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الصحابي لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: مذهب أهل السنة في الصحابة.

المبحث الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل.

المبحث الرابع: فضل زوجات النبي الله المبحث الرابع:

المبحث الخامس: حكم سب الصحابة.

# الفصل الثالث عشر :جهوده في تقرير مسائل الإمامة.

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: حكم الإمامة.

المبحث الثالث: مصالح نصب الإمام.

المبحث الرابع: الأمور التي تنعقد بها الإمامة.

المبحث الخامس: الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اختياره.

المبحث السادس: ما يجب على كل من الإمام والرعية نحو الآخر.

المبحث السابع: حكم فسق الإمام بعد عدالته.

#### الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة.

#### الفهارس:

وتشتمل على فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس الأعلام المترجم لهم، وفهرس الفرق، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس المواضيع.



وفي الختام أحمد ربي وأشكره على آلائه و أفضاله عليّ، وعلى توفيقه لي في اختيار هذا الموضوع المفيد، ثم أشكر منسوبي جامعة أم القرى، ويمثلهم في ذلك مشايخي في كلية الدعوة وأصول الدين، وأخص بالثناء أعضاء هيئة التدريس في قسم العقيدة على ما أجده و يجده غيري من إعانة، ونصح، وتوجيه في سبيل التحصيل العلمي و إنارة دروب البحث.

وأختم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الغنيمان، المشرف على هذه الرسالة على ما قام به من نصح، وتوجيه، وأسأل الله سبحانه أن يعلي درجته، وأن يبارك له في علمه وعمله وعمره.

كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الكريمين أ.د عبد الله علي سمك ، و د سعد علي الشهراني اللذين قبلا مناقشة هذه الرسالة، فجزاهما الله خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

وأشكر أيضا جميع من أعانني في بحثي هذا بإشارة، أو إعارة، من مشايخي وزملائي، الذين كانوا لي نعم العون بعد الله في ذلك

وإني في ختام هذه المقدمة لأعتذر لكل من قرأ هذه الرسالة عن التقصير في هذا البحث، وذلك لقلة البضاعة، وعدم الخبرة في ذلك ولست أقول كما قال القائل:

يانــــاظرا فيــه سد الخللا فجل من لا عيــب فيــه وعلا<sup>(۱)</sup>
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



<sup>(</sup>١) لأبي العلاء المعرى انظر: الحماسة المغربية (١/ ٧٦/)، موسوعة الشعر الإسلامي (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) للحريري انظر: البداية والنهاية (١٤ / ١٨٣).

|                                                   | lingin: "Tavil                                    |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| إِنَّ التَّعريف بالشيخ عبد الرحمه به قاسم. الرَّا |                                                   |  |  |
|                                                   | ویشتمل علی مبحثین:                                |  |  |
|                                                   | المبحث الأول: حياته الشخصية، وفيه خمسة مطالب:     |  |  |
|                                                   | المطلب الأول: نسبه، ونشأته.                       |  |  |
|                                                   | المطلب الثاني: صفاته الخَلقية، والخُلقية.         |  |  |
|                                                   | المطلب الثالث: علاقته بالعلماء.                   |  |  |
|                                                   | المطلب الرابع: أعماله                             |  |  |
|                                                   | المطلب الخامس: مرضه ووفاته.                       |  |  |
|                                                   | المبحث الثاني: حياته العلمية، وفيه ثمانية مطالب.  |  |  |
|                                                   | المطلب الأول: طلبه العلم ورحلاته، وفيه فرعان:     |  |  |
|                                                   | الفرع الأول: طلبه العلم.                          |  |  |
|                                                   | الفرع الثاني: رحلاته .                            |  |  |
|                                                   | المطلب الثاني: شيوخه.                             |  |  |
|                                                   | المطلب الثالث: تلامذته.                           |  |  |
|                                                   | المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه.                 |  |  |
|                                                   | المطلب الخامس: مؤلفاته.                           |  |  |
|                                                   | الطلب السادس: بعض ما ذكر حول مؤلفاته.             |  |  |
|                                                   | الطلب السابع: منهج ابن قاسم في التصنيف            |  |  |
|                                                   | □ □ □ □ الطلب الثامن: قيمة مؤلفاته والحاجة إليها. |  |  |
|                                                   |                                                   |  |  |

# المبحث الأول: حياته الشخصية، وفيه مطالب:

#### المطلب الأول: نسبه، ونشأته:

#### سبه:

هو: الشيخ ، الإمام ، العالم ، العلامة ، العامل ، المحقق ، المدقق ، المجتهد ، المتفنن ، أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم من آل عاصم من قحطان القبيلة المشهورة في نجد ال

ولد رضي في عام ١٣١٢هـ في بلدة البير التي تقع على بعد ١٢٠ كلم شمال غربي الرياض، مجاورة لبلدتي ثادق وحريم الأولاء (٢).

وكان منشأ قبيلتهم الأول بلدة القصب من منطقة الوشم، ومنها إلى رغبة، والبير، وثادق، والرويضة بالمحمل، والحريق والوشم، جميع هذه القرى تابعة إداريا منطقة الرياض حاليا، وتقع في الجهة الشمالية الغربية منها، يتراوح بعدها عن الرياض على طريق السريع الرياض القصيم ١٤٥كم. ووالده: محمد توفي مبكرا عام ١٣٢٤هـ، وعمر الشيخ ما يقارب اثنتي عشرة سنة.

وجده: عبد الله بن قاسم، فارس شجاع، عرف بذلك، قتل ظلما وغدرا خارج بلدته، حيث كان يرافق بسلاحه من يذهب من بلدته إلى القرى المجاورة، له ملك زراعي من أفضل مزارع البلد.

ووالدته: هي هيا بنت عباد بن حمد بن علي بن محمد بن حمد العباد، ووالدتها سلمى بنت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ابنة عمته، وكانت ذات يسار وأملاك، ورثتها في بلدان البير وحريملاء والصفراء، وكانت تدفعه إلى طلب العلم، وترسل له ما يحتاج، وصيتها التي كتبت في عام ١٣١٧هـ تنبئ عن ذلك (٣).



<sup>(</sup>۱) مقدمة الشيخ عبد الله بن جبرين على حاشية الروض، لابن قاسم (۳/۱)، انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد و حوادث السنين، للقاضي (۲۳۵/۱)، علماء نجد خلال ثمانية قرون، للبسام (۲۰۲/۳)، المتبدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر، لإبراهيم السيف(۲۹۵/۲)، الشيخ عبد الرحمن ببن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته، لعبد الملك القاسم (۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر : علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٢/٣)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٢).

<sup>(</sup>٣) استقيت هذه المعلومات من ابن الشيخ فضيلة الشيخ/ سعد بن عبد الرحمن، في يوم الجمعة الموافق ١٤٣٠/١٠/٢٧ ، ومن حفيده ديوسف بن أحمد بن عبد الرحمن القاسم، في يوم الأحد، الموافق ١٤٣٠/١٠/٢٤ ، انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٠- ٢١).

#### نشأته:

شب وترعرع الله في مسقط رأسه بلدة البير أول عمره، في بيت عرف أهله بدين وصلاح واستقامة، وبها أخذ مبادئ القراءة والكتابة، وقرأ القرآن مجودا على يد مقرئ بقريته، وحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو في سن صغيرة لم يتجاوز التاسعة من عمره، ثم قرأ مبادئ العلوم على مشايخ بلدته، ثم انتقل مع والده إلى القصب، وبعدها انتقل إلى الرياض (١)، وأقام بها حتى كان عام ١٣٦٦ه حيث غرس رحمه الله مزرعته في أول طريق العمارية والمسماة "المغيدر".

وبنى له فيها بيتا متواضعا سكن فيه هو وزوجته وأولاده، وكانت له غرفة صغيرة تحت الأرض هي مكتبته ومساحتها لا تتجاوز٤م٢، وفيها دولاب لكتبه رحمه الله، وقد أمضى في هذا المسكن بقية عمره، قبيل وفاته بستة أشهر، أي: ما يقارب من ستة وعشرين عاما، وقد زاره في هذا المنزل الملك سعود بن عبد العزيز وجمع من الأمراء،، ثم أنتقل إلى بيت طيني جديد في نفس المزرعة، بعد إلحاح شديد من أولاده، وبقى في هذا المنزل إلى وفاته من شهر شعبان، سنة ١٣٩٢ه. (٢).

وقد كانت زوجته نورة بنت محمد الزومان، نعم المعين بعد الله له في طلبه للعلم وبذله، فقد كانت ذات عقل ورزانة وورع وعبادة وعفاف وقراءة للقرآن.

تقول رحمها الله: كنت أنزعج كلما أراد السفر، خاصة أنه يغيب شهورا متواصلة، فلما قلت له يوما في ذلك، قال لي: لك مثل أجري، فارتحت ونشرح صدري، فما عدت أقول له شيئا بعد ذلك. وكانت حريصة على تربية أبنائها والمحافظة عليهم، ومن ذلك أنها كانت تحفظهم كتاب الله عز وجل وهي تعمل وقد جعلتهم بجوارها.

وقد عانت من فراق الزوج كثيرا حتى إنها ذكرت ما يشبه أحاديث السلف، فقالت رحمها الله: إنه كان يسافر وقد حملت بحمل في بطني ثم يعود، وإذا بالحمل قد وضعته، بل ويجري ويستقبل والده. وقد توفيت رحمها الله في ٣٠ شعبان، وصلي عليها ليلة رمضان ١٤١٨/٩/١ هـ، وقد صلى عليها جمع من العلماء والمشايخ، منهم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ودفنت في مقبرة العود بالرياض رحمها الله رحمة واسعة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظرين (١/ ٢٣٥)، علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٢/٣)، حاشية الروض المربع(١/٣).

<sup>(</sup>٢) استقيت هذه المعلومات من حفيده، د.يوسف، في يوم الأحد، الموافق ١٤٣١/١/٢٤هـ، انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) استقيت هذه المعلومات من ابن الشيخ فضيلة الشيخ/ سعد بن عبد الرحمن يوم الجمعة الموافق (١٠/٢٧ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٨٢- ٢٨٤).

# المطلب الثاني: صفاته الخَلقية، والخُلقية.

كان على قمحي اللون يميل إلى البياض، متوسط الشعر، حسن السمت، كريم النفس، دمث الأخلاق، مترفعا عن سفاسفها، حلو الشمائل، كريما سخيا، مستقيما في دينه وخلقه، غيورا على محارم الله، آمرا بالمعروف، ناهيا عن النكر، يصدع بالحق، ولا يخاف في الله لومة لائم، مهابا ومحبوبا وقريبا من الصغير والكبير، والغني والفقير، يتعاهد المحتاجين، قال عنه محمد القاضي: ((وكان على طويلا، نحيفا، قمحي اللون يميل إلى البياض، متوسط الشعر، دمث الأخلاق، لا يحب المظهر والشهرة، سخيا، لين العربكة، حلو الشمائل، واصلا للرحم، مستقيما في دينه وخلقه)) (١).

وقال عنه العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله: (( وكان على خيورا على حرمات الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يصدع بالحق، ولا يخاف في الله لومة لائم، ثم هو مع ذلك حسن السمت، دمث الأخلاق، دائم البشر، كريم النفس، متعزز عن رذائل الأمور، وسفاسف الأخلاق، وكان متواضعا لربه لا يستنكف، ولا يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير، ومحادثة الغني والفقير، مع ما رزقه الله من الهيبة والاحترام في قلوب الخاص والعام)) (٢).

وقال الشيخ حمد الجاسر: (( كان على عن عرفت من العلماء نفسا، وألطفهم خلقا، وأسخاهم يدا أه. .

وله في ذلك قصص معروفة ، يضيق المقام بذكرها ، وقد زار حفيده عبد الملك الشيخ حمد الجاسر مع بعض طلبة العلم يوم الخميس أواخر شهر رجب عام ١٤١٨هـ ولما عرفه تحدث عن الشيخ ابن قاسم وقال كلاما طويلا في الثناء عليه ، وذكر فضائله ، منها قوله : إنه كريم النفس ، كريم اليد ، وكان هو الوحيد الذي تعاهدني بالسؤال والهدايا من مزرعتكم حين تركني الناس) (٣).

وقال الشيخ عبد الله بن بسام: ((كان على جانب كبير من الأخلاق، حلو الشمائل مستقيما في دينه وخلقه)) (<sup>1)</sup>.

وقال حفيده عبد الملك: ((امتازت أخلاقه بسمو النفس، وعلوها، وحسن الخلق، وطيبه، زاد ذلك إيمان وتقى وورع، وكان رحمه الله غيورا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، له في ذلك مراسلات مع

روضة الناظرين (١/٢٣٧ - ٢٣٨).

<sup>(7)</sup> حاشية الروض المربع ، لابن قاسم (7/7-3).

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٦٠)، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٦/٣).

الملوك والأمراء.وقد ذكر أحد أحفاده أنه قال له يوما: يا أبي ، لماذا ترسل وأنت ترى أنه لا يرد على رسائلك؟ فقال على : ما أرسلت ليرد على رسائلي، ولكن أرسلت براءة للذمة ونصيحة للأمة)) (١). وقد امتاز ابن قاسم بصفات جليلة، نذكر أبرزها، على وجه التفصيل، وهي ما يلي: الأول: ورعه.

كان الشيخ ابن قاسم على من العلماء الربانيين، الذين آثروا الآخرة على الدنيا، فكان مضرب المثل في ورعه وزهده ومن ذلك:

- انه كان ﷺ يتحرج من الفتوى ، مع أنه ألف حاشية الروض في سبع مجلدات، ويستطيع أن يفتي من قرأها، كيف بمن عكف عليها أربعين سنة؟!
- كان ﷺ يدفع من جيبه لتعبئة قلمه بالحبر، مع أنه كان مديرا للمكتبة السعودية بالرياض، وكان عنده دواة للحكومة وأخرى له، فملأ الموظف قلمه من دواة الحكومة فغضب عندما علم، وقال له: تريد أن تدخلني النار!، وهذا ورع منه.
- ٣. ومن شدة ورعه على أنه إذا ركب مع الناس في سيارة أجرة لتنقله خارج الرياض كان يعطي الأجرة مثل غيره من الركاب، وإذا عرفه صاحب السيارة رفض أخذ الأجرة منه، فيقوم إذا نزل بإلقائها عليه ويسرع ماشيا.
- كان هش يسكن في بيت طين متواضع في مزرعته، ولما زاره الملك سعود هش قال له: نريد أن نبني لك بيتا غير هذا، وكان البيت مبنيا من الطين في وسط المزرعة، فقال هش: قد بنيت لي دارا وأنتظر الرحيل إليها، فسكت الملك سعود رحمهم الله جميعا.
- وبعده ﷺعما يخالف الشرع، فعندما زاره أحد العلماء وهو بمرتبة وزير، وكان معه بعض
   القانونيين كره جلوسهم معه في المجلس، ونهرهم، وذكرهم بحكم الشرع وتحكيمه، فقاموا.
  - ٦. وقد أوصى على أن تمزق صورته في حفيظة النفوس إذا مات.
    - $^{(7)}$  ومن ورعه  $^{(7)}$  أنه لم يدخل التلفاز والمذياع في بيته.



<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ٢٦١ - ٢٦١) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٢٤٤، ٢٤٦، ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) فقد كانت في عصره رحمه الله مستجدة ، وكان أكثر العلماء في وقته يحرمونه.

#### الثاني: تواضعه:

التواضع سمت العلماء الربانيين، وقد كان ابن قاسم على : ((متواضعا مستكينا لربه، ظهر ذلك في معاملته للناس عامة وللفقراء والمحتاجين خاصة، وكان لا يرضى أن يسمى شيخا، ودائما يقول: لست شيخا، المشايخ في الرياض، ويرفض أن يقبل رأسه.

ومن تواضعه على أنه كان يأكل مع عمال المزرعة جميع الوجبات، بل لم يتميز بوجبة خاصة إنما كان الطعام مشتركا، وكان يمازحهم ويحادثهم ويعلمهم أمور دينهم، ويسألهم عن ذلك. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن محمد أخو ابن قاسم على أنهم عندما قدموا إلى الرياض مروا بمزرعة شخص ذي كرم وضيافة على الطريق، يقال له ابن دغيم (١)، تقع في أعالي الدرعية قرب الملقا، قال: فلما عرف أن أخي الشيخ أراد أن يقوم، فمنعه أن يكرمه بشيء زايد عن عمال المزرعة، ورفض ذلك بشدة قال العم: فلما أكلنا معه وعماله، أقسم على أخى أن ينام في سطح المنزل فقبل )) (٢).



<sup>(</sup>١) من قبيلة السبيع، عرف عنه الصلاح والعبادة، توفي في عام ١٣٨٧هـ، استقيت هذه المعلومات من ابن الشيخ فضيلة الشيخ/ سعد بن عبد الرحمن يوم الجمعة الموافق ١٤٣٠/١٠/٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٤٧) ، بتصرف.

#### الثالث: صبره وجلده.

أُعطي الشيخ صبراً وجلداً عظيماً في طلب العلم، و في جمع المخطوطات، والفتاوى، و ترتيبها، وفي التأليف مع ما أصابه من مرض، ومن أمثلة ذلك:

#### ١. طلبه العلم:

فقد ذكر أخوه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن القاسم بعض أخباره في طلبه للعمل، حيث قال: ((إنهم ساروا من بلدتهم البير إلى الرياض على أقدامهم لمدة ثلاثة أيام ليدركوا دروس العلم فيها، قال الشيخ عبد العزيز: مشينا من بلدتنا البير قبل المغرب وعمري ١٧ سنة، وكان أخي عبد الرحمن أكبر مني، ولما نزلنا على بلدة الصفرة وقد غابت الشمس قلت له: نذهب لأبناء خالك الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عباد الطالب علم وإمام مسجد قال: لن نذهب لأحد، واستمررنا في المشي حتى أدركنا المبيت في الخلاء، وقبل الفجر مشينا ووصلنا إلى بلدة حريملاء واستمررنا في المشي حتى أدركنا المبيت في الخلاء، وقبل الفجر مشينا وبين بلدة سدوس قال خشه: ما ومشينا حتى انتصفت الضحوة، قلت له: نروح لعبد الرحمن بن معمر أمير سدوس قال شهد: ما بيننا وبين بلدة العيينة إلا مسافة قليلة، واستمررنا في السير إلى صلاة العصر، حيث وصلنا بلدة الجبلة، ولما أتى المغرب وإذا بنا في بلدة الملقا، ثم استمرينا نمشي حتى وصلنا الدرعية، ثم أرحنا في الفوارة "الفاخرية" ، ثم جاء الليل، ولما أذن الفجر وإذا بنا عند دروازة آل سويلم، وهي من أبواب الرياض في ذلك الحين، استفتحنا فلم يفتحوا لنا وبعد الإلحاح استيقظ أحد الحراس الذين يعرفون أخي، وكانت الرياض تغلق أبواب سورها ليلا، فعرف صوته أحد الحراس، وقال: هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم افتحوا له، ففتحوا له، ودخل مع فتحة يسيرة في الباب، وكان ممسكا بيدي فردوا الباب، وصاح: هذا معي ادخلوه!

قال: فدخلت وقد بلغ مني التعب، وسرنا إلى الجامع وقد أذن المؤذن فصلينا، واستندت إلى سارية بالمسجد ولم أع إلا وقد ارتفعت الشمس! وتفرق الطلاب فنظرت إلى قدمي انتفخت وبلغ مني التعب مبلغه، فلم أستطع أن أسير إلى الغرف المجاورة للمسجد، قال: وأخي أدرك الدرس بعد الفجر ثم ذهب الضحى لدرس آخر، وأتاني بعد الظهر، وكأنه لم يمش تلك المسافة الطويلة ))(1).



<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ٢٥١- ٢٥٢) بتصرف، كما سمعت هذه القصة من ابن الشيخ سعد بن عبد الرحمن، في يوم الجمعة الموافق ٢٧/١٠/١٠هـ.

# ٢. رحلته في جمع فتاوى شيخ الإسلام، وجمعه للرسائل والمسائل النجدية:

ومن ذلك جلده وصبره على إخراج كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية مع صعوبة قراءتها، وجمعه للرسائل والمسائل النجدية، تحمل من أجله مشاق السفر، وبحث ونقب في مكاتب كثيرة في الدول العربية وغيرها، وجمع كل ما وجده من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله ثم سعى في ترتيبه وتنقيحه وتصحيحه وذلك برحلات عديدة.

كما قام بمجهود كبير آخر لجمع الرسائل والمسائل النجدية، فصار لهذين المجهودين أثرهما الطيب وبقيا لسان ذكر له في العالمين، فهذان من الأعمال الجليلة التي صبر عليها على وبذل في سبيل تحقيقها الوقت الطويل، والبحث المتواصل، فجزاه الله عن الأمة كل خير. (1)

### الرابع: محافظته على الوقت.

العلماء هم أحق من يعرفون أهمية الوقت، ولذلك فهم أسعد الناس بالاستفادة منه، والأخذ به، قال السخاوي عن شيخه ابن حجر: ((... إنما كان همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه...) (٢).

واقتدى ابن قاسم بأولئك العلماء الأجلاء فكان على يقرأ ويكتب حتى في حال مرضه ، ناهيك عن حال صحته ، وعافيته ، وسفره ، وإقامته ، وقد ذكر ابنه الشيخ سعد ، أمرا عجبا منه عن حال صحته ، وعافيته ، وسفره ، وإقامته ، وقد ذكر ابنه الشيخ سعد ، أمرا عجبا منه عن فقال : (( كان لدينا في المزرعة عمال يحفرون بئرا ، فلما زاد الحفر والعمق ، وكأن همتهم ونشاطهم قلّ ، كان على ينزل بكتبه وهم يحفرون البئر ، ويقول : أنتم تعملون وأنا أعمل)) .(٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناظرين (۲۳۱/۳- ۲۳۷)، وسيأتي زيادة إيضاح حول جمعه للفتاوى ضمن ذكر أعمال الشيخ(۲۹)، و رحلاته(۳۷)، وذكر بعض مؤلفاته "مفصلا" (٤٥).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر (٤٨).

<sup>(</sup>٣) وذلك في مقابلة له في منزله بالرياض يوم الجمعة الموافق ١٤٣٠/١٠/٢١هـ، انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٥٦).

وكان على السراج مرة أخرى البكتب وكان المراج لينام فإذا به يعود ويشعل السراج مرة أخرى البكتب وهكذا ينام ويستيقظ )) (1).

#### خامسا: عبادته.

ومما ذكر عنه على أنه ((كان عابدا ورعا تقيا، يختم القرآن في كل أسبوع، وله في رمضان ختمة في كل يوم ونصف، أي يختم في رمضان عشرين ختمة.

وذكر عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم: أنه كان يمشي معه من بلدة البير إلى الرياض سيرا على الأقدام، وكان سريع المشي يتقدمه في السير، لا يدركه إلا إذا سجد أهه، ومعنى ذلك أنه يقرأ القرآن الكريم وهو يمشى وكلما أدركته سجدة سجد وعندها يدركه.

وذكر الشيخ سعد حفظه الله أنهم كانوا يسيرون معه في نواحي المزرعة فإذا به يهوي ساجدا! ، ومعنى ذلك أنه كان يقرأ القرآن وهو يسير حتى في مزرعته.

وفي مرض موته في المستشفى كان يقرأ القرآن كاملا من صدره، وإذا مر بآية سجدة أومأ إيماء حيث كان لا يستطيع السجود. (٢)

وقد ذكرت زوجته رحمها الله أنه سأل مرة: أين المصحف؟ كي يقرأ فيه، ولم يكن المصحف قريبا فقالت متسائلة: ألست بحافظ للقرآن؟ قال: على الله ولكن اشتقت لحروفه.

وكان على يذهب إلى المسجد قبل ساعة من غرو ب الشمس يوم الجمعة رغبة في إدراك ساعة الإجابة، وله نصيب من قيام الليل منذ حداثة سنة، قالت زوجته: كنت أصلي - أي في الليل ويصلى لكنه كان كثير البكاء)) (٣).

#### سادسا: الغيرة على محارم الله.

ومما يتصف به العلماء غيرتهم على محارم الله، وإنكارها، ولهذا كان على على محارم الله أن تنتهك، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في عامته وخاصته.

ومن عجيب قصصه نفرته الشديدة من الشرك، وإن كان شركا أصغر، فقد سمع عاملا، أتى: إليهم في المزرعة، يقول: والنبي فقال: لا يبقى عندي، ويعلم التوحيد قبل أن يرجع به (٤).

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٥٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) كما سمعت هذه القضة مباشر من الشيخ سعد يوم يوم الجمعة الموافق ١٠/٢٧ ١ه. .

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ٢٧٠- ٢٧١) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٢٦٨).

وقد ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله عن الشيخ، فقال: ((وكان على غيورا على حرمات الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يصدع بالحق، ولا يخاف في الله لومة لائمة)) (1).

وقال الشيخ عبد الله آل بسام متحدثا عن غيرته على على محارم الله: ((وكان عنده غيرة على حرمات الله ، ويكره جدا مساكنة الكفار ، وجوارهم ، وكان يخشى ويتخوف دائما بسبب الأوضاع الدينية في الدول العربية والإسلامية أن يصيبها السوء بسبب معاصيها وبعدها عن الله )) (٢) ؛ وذلك مما يشاهده هناك من خلال سفراته للعلاج من العقائد المنحرفة وأنواع المعاصي الظاهرة ، فماذا يقول لو شاهد عصرنا الحاضر ، والله المستعان ؟!!

ومما ذكره حفيده ديوسف، حيث قال: أنه عُرف عنه الصدع بكلمة الحق، فقد كان قوّالاً لها، لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد امتحن بسبب كتاب له في تحريم حلق اللحى، ورسائل جمعها يحتوي بعضها على تحريم أخذ المكوس؛ وقصة ذلك: أنه أنكر على رجل لا يتورع عن أخذ الرشوة، وكان يعمل كاتب ضبط عن أحد القضاة، فغضب عليه هذا الرجل ووشى به، معرّضًا بكتابه ورسائله عند من يهمه الأمر، فأدخل السجن، ومكث فيه عشرين يومًا!! أهد. (٣)

#### سابعا: النصيحة.

النصيحة الصادقة من القلب الصادق، تصل إلى القلب، وينتفع بها المنصوح، وكان للشيخ مشاركة في بذل النصيحة شفقة على الأمة ورفقا بالخاصة والعامة، فقد كان يتعاهد العلماء بالنصيحة والتواصي على الحق، والصبر، وله مراسلات مع الملوك في النصيحة، فقد كان على الملك سعود، ثم الملك فيصل، بخطابات يسلمها إليهم بوساطة أحد المقربين منه.

ففقد ذكر ابنه الشيخ سعد شيئا من مناصحته للملوك، حيث يقول: كان يتواصل مع الملوك بالنصيحة، وذكر أنه في أواخر سنوات عمره في عام • 9 أو ١٣٩١هـ كتب نصيحة للملك فيصل من صفحتين، ثم سأل أبناءه ومن حوله من يسلمها للملك فيصل ؟، قلت: أنا قال: هناك رجل عند الملك فيصل اسمه ابن حسين، اسأل عنه ودعه يدخلك على الملك، وسلم الخطاب للملك يدا بيد، قال: فذهبت وكان الاستقبال بعد المغرب، وعندما وصلت إلى قصر الملك، وقفت مع الناس، وكان عددهم من خمسين إلى سبعين رجلا، قال: فلمحنى رجل، وقال: أنت ابن

احاشية الروض(١/٣- ٤).

<sup>(</sup>٢)علماء نجد خلال ثمانية قرون(٢٠٦/٣)، انظر: حاشية الروض المربع(١/٣).

<sup>(</sup>٣) وذلك في مقابلة له في مدينة الرياض ، في يوم الأحد، الموافق ١٤٣١/١/٢٤هـ.

قاسم؟ ، قلت: نعم ، قال: أنا ابن حسين ماذا لديك؟ قلت: الوالد أرسلني بخطاب إلى الملك فيصل، فأخذ بيدى وأدخلني ، وسلمت الخطاب للملك فيصل يدا بيد (١).

ومن مناصحته أيضا مراسلته لطلبة العلم، ومن يشفق عليه ويحبه، ومنهم الشيخ حمد الجاسر حيث كان يحبه في شبابه وبداية طلبه للعلم الشرعي، وله منزلة في قلبه حين بدأ في طلب العلم، لما يتوسم فيه من النجابة والنباهة (٢).

#### ثامنا: طرائفه.

مجالس العلماء مليئة بالعلم والفائدة، قال عنه على الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله: ((فلا يخلو حديثه من فائدة دينية، أو مسألة فقهية، أو استشهاد بآية، أو حديث) (٣).

وقال حفيده عبد الملك: ((كان على صاحب طرفة ونكتة ، لا يتجاوز حدود الأدب والسمت والوقار ، ولكنه كان يتبسط مع الناس ، ويتواضع لهم ، ويحدثهم بما يفهمون ؛ ولهذا أحبه العلماء والعامة ، ومن تلك الطرائف:

أنه في مرحلة قوة الإخوان كانوا يقابلون من يدخل إلى الرياض ويسألون في الأسواق: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكان حظهم في أحد الأيام الجد على وهم لا يعرفونه فاستوقفوه، وسألوه الأسئلة الثلاثة.

فقال على أولا: أنا أسألكم ثم أجيب، قالواله: اسأل قال أنتم دخلتم في الدين، أم الدين دخل فيكم، فاحتاروا وتركوه! )) (1).

#### تاسعا: سخاؤه وكرمه.

عرف على بالسخاء والكرم، وتعاهده للفقراء، والمحتاجين، وطلبة العلم بما يجودبه، قال حفيده عبد الملك: ((كان منفقا ذات اليمين والشمال على الفقراء والمحتاجين، وعندما ضرب البرد مزرعة جاره، وهو الذي حدثني بالقصة، وكان له الكثير من الأبناء الصغار، ذهب إليه على، ومعه ما

<sup>(</sup>۱) وذلك في مقابلة له يوم الجمعة الموافق ١٤٣٠/١٠/٢٧هـ ، انظر:الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته(٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) حدثني بذلك حفيده الشيخ د. عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن في داره -دار القاسم - وذلك في يوم الخميس الموافق ١٤٣٠/١٠/٢٦ ، وزودني بصورة من رسالته للشيخ حمد الجاسر، وذكر ذلك في كتابه "الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته "(٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية الروض(١/٣).

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ٢٥٨).

يقارب (٨٠٠٠) ريال وقال له: هذه لك، ثم قال لي: ففرحت بها فرحا شديدا، وسد الله بها فاقتي، وحاجاتي، وكان ثمن محصولي لا يتجاوز هذا المبلغ، وكان في حينه كبيرا.

وكان له الله عناية بأقاربه ومعارفه، يكرمهم ويدعوهم إلى مزرعته ويلح عليهم في ذلك، ويرسل سيارته إلى الرياض لإحضار من يرغب الجيء إليه ))(١).

# عاشرا: مشاركته في الدعوة ونفع الناس.

تعد الدعوة ذات أهمية في نفع المجتمعات، وإصلاحها كيف و العلماء ورثة الأنبياء ؛ ولهذا كان للشيخ مشاركات في ذلك، حيث درس في المسجد، ووعظ، وخطب، وألف الكتب، وجمع الرسائل، وسافر لجمع المخطوطات، وشارك في وسائل الإعلام، وكتب في الصحف، خاصة في الفترة التي كان يعمل فيها بمكة، حين طبع ((الدرر السنية)) حيث كانت تطبع في المطابع الحكومية التي تصدر منها جريدة أم القرى، ولعله توقف عن الكتابة بعد عودته إلى بلده (٢).

### الحادي عشر: خدمته لدينه الحنيف والشرع المطهر:

بذل الشيخ حياته كلها لخدمة دينه تعليماً و تعلما وكتابة وجمعاً وتأليفا، ((فجميع مؤلفاته باستثناء كتاب التاريخ - الذي أخرجه في أول حياته - تدور حول العقائد والأحكام وعلوم القرآن، وحسبك جمعه لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وجمعه لرسائل علماء نجد الدرر السنية في الأجوبة النجدية - في حقبة اندثرت فيها أكثر تلك الرسائل العظيمة، وحسبك به إخراج حاشية الروض المربع في الفقه وغيرها من المؤلفات الشرعية .

وقد جمعت صفحات كتبه التي طبعت حتى الآن فإذا بها تقارب (٠٠٠ '٤٠) صفحة ، ومعنى ذلك أنه إذا حسبنا عمره (١٣١٢ - ١٣٩٢) ثمانون عاما ، وأنه كان على يكتب كل يوم بعد بلوغه العشرين ، فمعنى ذلك أنه يكتب في الستين سنة الباقية من عمره يوميا ما معدله ورقتين تقريبا على ، وأجزل له المثوبة ، فقد كان من العلماء المجاهدين .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٧٩)، بتصرف، كما حدثني بهذا الشيخ سعد، وذكر لي اسم صاحب هذه القصة، و رأيت عدم ذكر أسمه لدعم الأحراج، وكان ذلك يوم الجمعة الموافق ١٤٣٠/١٠/٢٧هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٣٠).

قال الحسن البصري<sup>(۱)</sup>: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء ، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء  $(^{(7)})^{(7)}$ .

#### الثاني عشر: مقدرته العلمية.

نظراً لقوة شيخ الإسلام العلمية فإن كل من تتلمذ على كتبه اكتسب قوة العلمية في ذلك، وعرف كيف يتعامل مع النصوص، وكيف يرجح، لقد استفاد الشيخ ابن قاسم من جمعه فتاوى شيخ الإسلام فائدة عظيمة، وتحقيقا جيداً، قال ابنه الشيخ محمد في مقدمة الفتاوى: (( واستفاد من هذا الجمع أن اطلع على ترجيحات شيخ الإسلام واستدلاله، وحكايته الإجماع، والخلاف، وغير ذلك، فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته، فاكتسبت ميزة وصبغة تحقيق بسبب عمله المبارك في هذا المجموع...)) (3).

#### الثالث عشر: حسن الخط وسرعة الكتابة.

وقد ساعد ابن قاسم على كثرة كتبه، وتأليفه التي أظهرت مكانته العلمية حسن خطه، وسرعة كتابته، مع ما رزقه الله من قوة الصبر على مشاق الجمع، والتأليف، قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله: ((... وكان حسن الخط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئا كثيرا ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا يعتريه ملل ولا سامة، فأكب على المطالعة والبحث والاستفادة والتنقيب عن أفراد المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما تمناه .. )) (٥)



<sup>(</sup>۱) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الامة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، ولد بالمدينة سنة ٢١هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعظمت هيبته في القلوب، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لوئم، توفي سنة ١١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٣٥)، الأعلام (٢/٢٦).

<sup>(</sup>۲) قال المناوي: أسانيده ضعيفة، لكن يقوي بعضها بعضا.انظر: كشف الخفاء (۵٤٣/۲)، برقم(٣٢٨١)، وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وشرحه بكلام نفيس، يرجع إليه (٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢١٧)، بتصرف.

<sup>(</sup>٤)مقدمة مجموع الفتاوي (١/ د).

<sup>(</sup>٥) حاشية الروض المربع(١/٣).

#### المطلب الثالث: علاقته بالعلماء.

كانت علاقة الشيخ بأهل العلم في زمانه علاقة مودة، و احترام، وكان يصلهم ويصلونه، ولا أدل على هذا من شهادة أهل العلم له بذلك، ومن ذلك:

ما قاله الشيخ عبد الله بن بسام، بعد أن ذكر بقاءه في مزرعته: ((ولكن العلماء وطلاب العلم ممن يعرفون فضله وجهوده يترددون عليه للاجتماع به والتباحث معه..)) (١).

وقال الشيخ محمد القاضي: وهو يتحدث عن مجالسه ((وكانت مجالسه مجالس علم وبحث شيقة ومحتعة للجليس، وله نكت حسان وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية....)) (٢).

وقال الشيخ حمد الجاسر: ((وكان رَفِي من أرق من عرفت من العلماء نفسا، وألطفهم خلقا، واسخاهم يدا.....)) (٣).

وقال الشيخ عبد الملك القاسم: ((وكان على يجل علماءه ومشايخه، ويثني عليهم وحسبك بالمجلد السادس عشر من الدرر السنية لترى ذلك جليا واضحا في ترجمته للعلماء، كما ترى ذلك أيضا في حاشية كتاب التوحيد عندما يقول: قال شيخنا<sup>(3)</sup>.

وقد كان على الله إذا أتى إلى الرياض يزور العلماء، وقد ذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكان في حينها في المحكمة الكبرى بالرياض: ((أنه كان يزورهم، وكانوا يقولون له: لك الحق يا شيخ، فيقول: أنتم مشغولون.

فرحهم الله ابن قاسم وأعلى منزلته، فقد كان للعلماء قدر كبير عنده، ويفرح بزيارتهم ويسر، ويعطيهم من ثمار مزرعته، لا يترك أحدا يذهب إليه إلا وقد أخذ شيئا منه، ويتفقد ذلك بنفسه))(٥).

فقد ملك على عنها مترجموه، وليس له ، وهي من صفاته التي كتب عنها مترجموه، وليس له مع أقرانه خصومة ، أو عداوة ، أو مع أحد من الناس<sup>(٦)</sup>.



<sup>(</sup>١) علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) روضة الناظرين (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) مجلة العرب، عدد ١٦٣ (ص٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : حاشية كتاب التوحيد ( ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ، (٢٦١ - ٢٦٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الناظرين (١/٢٣٧)، حاشية الروض المربع(١/٤)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٦٧).

# المطلب الرابع: أعماله.

قام ﷺ بأعمال جليلة، أخذت الكثير من وقته وجهده، ونفع الله بها الخلق، ويتضح ذلك فيما يلي:

#### ١. جمع الفتاوى:

ومن أعماله الجلية ، جلده وصبره في حالة مرضه على إخراج معظم كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية مع صعوبة قراءتها ، والدرر السنية في الأجوبة النجدية ، وهذا من أجل أعماله ؛ بل تعتبر من مناقبه التي انفرد بها ، وقد ذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي ، ذلك فقال : ((وقام بجهود جبارة في التأليف وغيره ، ومن ذلك عنايته واهتمامه التام بجمع التراث العلمي من مصادره ، فقام بنشاط يشكر عليه ، تحمل من أجله مشاق السفر ، وبحث ونقب في مكاتب كثيرة في الدولة العربية وغيرها ، وجمع كل ما وجده من مؤلفات ابن تيمية عليه ، ثم سعى في ترتيبه وتنقيحه وتصحيحه وذلك برحلات عديدة ...

كما قام بمجهود كبير آخر لجمع الرسائل والمسائل النجدية التي كان صاحب المنار قد طبعها على نفقة الملك عبد العزيز إلا أنها غير مرتبة، فقام بترتيبها أحسن ترتيب، وتقريب لقارئها وصححها ونقحها، وجاءت اثني عشر مجلدا، فطبعها وسماها الدرر السنية في الأجوبة النجدية)) (1)، فهذان من الأعمال الخالدة التي صبر عليها على ، وبذل في سبيل تحقيقهما الوقت الطويل، والبحث المتواصل، ويعتبران غرة في جبين الدهر، و زينة لأهل الإسلام، وميداناً للباحثين، فجزاه الله عن الأمة كل خير.

٢. جمع الزكاة: خرج مع عمال الزكاة لجلبها، بأمر من الملك عبد العزيز لمدة سنوات، وذلك في بداية خدمة الوظيفية عام ١٣٤٢هـ(٢).

 <sup>(</sup>۱) روضة الناظرين (٣/٢٣٦ - ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم، الصادرة من المكتب الخاص لمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد العلمية برقم ٢/٨٥/٣٢٧ ، بتاريخ ١٣٨٤/٨/٢هـ، علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٥/٣)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته، ومؤلفاته (٢٣٥).

### ٣. الإشراف على طبع الكتب:

ثم أشرف على ما يطبع في مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، سنة ١٣٥٢هـ حتى عام ١٣٦٢هـ (١).

#### ٤. قيما على مكتبة القصر الملكى:

ثم قيّما على مكتبة القصر المكي (المربع) في الرياض من عام ١٣٦٩هـ حتى عام ١٣٧٠هـ.

#### ٥. التدريس:

ثم مدرسا في مسجد الشيخ الجامع، براتب وقدره ثلاثمائة ريال شهريا، وذلك في سنه ١٣٧٣هـ، وتتلمذ على يديه عدد من مشايخ الأجلاء؛ لأن كثير من الطلاب انصرفوا إلى المعاهد العلمية (٢).

#### ٦. إدارة المكتبة السعودية في الرياض:

ثم تولى على الله المكتبة السعودية في الرياض، من عام ١٣٧٤هـ حتى أحيل إلى التقاعد في جمادي الأول عام ١٣٨٤هـ، وكان مرتبة وظيفته وقت إحالته إلى التقاعد (الثالثة) (٣).

وقد جمع الشيخ عبد الله بن جبرين أعماله التي تولاها، من إشراف، وإدارة مكاتب، وتدريس بقوله: ((وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تزيد على اثنين وثلاثين عاما بين التدريس في المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب، ونحو ذلك، وقد أدى جهدا كبيراً وأنتج ثمرة يانعة، لا يزال أثرها باقيا بين المسلمين)) (1).

#### ٧. التأليف:

أما في ما يتعلق بجانب التصنيف والتأليف ، ونشر الرسائل الدعوية فقد بذل على جل وقته في التأليف في شتى العلوم ، فتجده فقيها في حاشيته على الروض المربع ، ومحدثا في كتابه أحكام

<sup>(</sup>۱) انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم، الصادرة من المكتب الخاص لمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد العلمية برقم ٢/٨٥/٣٢٧، بتاريخ ١٣٨٤/٨/٢هـ، علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٦/٣)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٣٦)، المتبدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر (٢٠١/٣). (٢) انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم، الصادرة من المكتب الخاص لمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد

<sup>(</sup>٢) انظر: وتيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم، الصادرة من المكتب الخاص لمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد العلمية برقم ٢/٨٥/٣٢٧ ،بتاريخ ١٣٨٤/٨/٢هـ، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته، ومؤلفاته (٢٣٥)، المتبدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: وثيقة التقاعد الشيخ ابن قاسم، الصادرة من المكتب الخاص لمفتي ورئيس القضاء والكليات والمعاهد العلمية برقم ٢/٨٥/٣٢٧ بتاريخ ١٣٨٤/٨/٢هـ، روضة الناظرين(١/٢٣٨)،المكتبات في عهد الملك عبدالعزيز،أد/سالم السالم (٢١٢).

<sup>(</sup>٤)حاشية الروض المربع (٥/١- ٦)، انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٦/٣).

الأحكام، وفرضيا في شرحه على الرحبية، وأصوليا في حاشيته على الثلاثة الأصول، ونحويا في شرحه للآجرومية (1)، وقد ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين أنه ((قبل وفاته بثماني سنين طلب الإحالة للتقاعد، فهناك تفرغ للكتابة، وإتمام ما ابتدأ فيه من المؤلفات)) (٢).

وقد ذكر حفيده د. يوسف، حيث قال: ((أن عناية جد عبد الرحمن بن قاسم لم تقف عند حد عنايته بالعلوم الشرعية والعربية، بل كان مؤرخًا بارعًا ونسّابة كبيرًا، ولهذا كان يتعاهده بالزيارة بعض المؤرخين والنسّابة كما حدثني بذلك العم ناصر، من أمثال الأديب عبد الله بن خميس، والمؤرخ حمد الجاسر، واشتهر عنه أنه قال عن ابن قاسم: «كان أستاذي في التاريخ!»اه، بل كان له كتاب في التاريخ والأنساب، من عدة مجلدات، أحرقه أمام ابنه ناصر، وبعض الحاضرين، بعد صلاة العصر، وقال لهم: إن المؤلف يجب أن يكون أمينًا فيما يكتب وينقل ويدون، فيسجل الحسنات والسيئات...، أو يعرض عن ذلك كله»، وقد نما هذا الخبر إلى المؤرخ الكبير خير الدين الزركلي!!، فقال: «وأولع في أوليته بالتاريخ، والأنساب، والجغرافية، ووقعت له قضية بسبب

التاريخ، فأحرق كثيرًا من أوراقه» اهـ (٣)، والحقيقة أنها لم تكن أوراقًا، بل كانت عدة مجلدات!!))(٤).

أما القضاء فقد عرض عليه مراراً فامتنع تورعا منه ، وإن كان أهلاً له ؛ ولكنه آثر السلامة ، وقال محمد القاضى : (( فقد رشح للقضاء مرارا فامتنع تورعا منه)) (٥).

وقد ذكر حفيده د.يوسف، فقال: عُرض عليه القضاء فرفض، فسُجن خمسة عشر يومًا!، ومن شديد زهده، وكبير ورعه أهر<sup>(٦)</sup>، ثم طلبت والدته الملك عبد العزيز إعفاء ابنها من القضاء، وقد ذكر ذلك ابنه الشيخ أحمد رحمه الله، فقال: ((إن والدة الشيخ عبد الرحمن طلبت من الملك عبد العزيز

<sup>(</sup>١) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته، ومؤلفاته (٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الروض المربع (٥/١- ٦)، انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتابه الأعلام (٣٣٦/٣).

<sup>(</sup>٤) وذلك في مقابلة له في مدينة الرياض ، في يوم الأحد، الموافق ١٤٣١/١/٢٤هـ.

<sup>(</sup>٥) روضة الناظرين(١/٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) وذلك في مقابلة له في مدينة الرياض ، في يوم الأحد، الموافق ١٤٣١/١/٢٤هـ.

إعفاء ابنها من القضاء، فأبى الملك عبد العزيز، وبعد امتناعه على من القضاء مع الحاجة إليه في ذلك الزمان، فخرج مع عمال الزكاة بأمر من الملك عبد العزيز لمدة سنوات)) (1).

وقد ذكر ابنه الشيخ سعد حادثة وقعت له وقال بعد ما رشح للقضاء مع الملك عبد العزيز، أنه كتب له كتابا، وقال فيه "من عبد الرحمن بن قاسم إلى الملك عبد العزيز، وبعد قال (من استعاذ بالله، فأعيذوه)) (١)، فاستعيذ بالله منك يا الملك عبد العزيز، ثلاثا، فاعفاءه من القضاء (٣).



<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته، ومؤلفاته (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الألباني (١/ ٢٣٤)، برقم (٩٦٧).

<sup>(</sup>٣)وذلك خلال مقابلتي له في منزله في حي السويدي بالرياض، في يوم الخميس، بتاريخ ٢٦/١٠/١٠ هـ.

#### المطلب الخامس: مرضه ووفاته.

أصيب على في حادث سيارة في العام ١٣٤٩هـ، وأثر في رأسه تأثيرا بالغا والتأم بعد ذلك و عوفي فلما ضعف جسمه وصار مسنا عاوده الألم بشدة وأصيب بعد ذلك بسنوات بحادث سيارة آخر ولكنه لم يؤثر عليه بشيء والحمد لله، ثم لم يزل رحمه الله مكباً على إخراج كتبه ومؤلفاته مع ما أصابه في حياته من ألم شديد في الرأس.

وفي أواخر أيامه ضعف بصره على من كثرة ما يقرأ ويكتب وهذه حال العلماء ، وذكر ابنه أحمد أن الشيخ عبد الرحمن رأى قبل وفاته شيخ الإسلام يضع تاجا على رأسه ، و قد رأى على رؤيا قبل وفاته أنه أذن المؤذن فدخل المسجد للصلاة ، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل وجمعا من العلماء واقفين في الصف فقدموه للصلاة! ، وقال: ما أراه إلا أجلي قريب ، فما بين الأذان والإقامة إلا قليل أه.

ثم أدخل على المستشفى، وكانت شفاهه تتحرك بقراءة القرآن ويومئ برأسه حين يمر بسجدة، ولم يلبث إلا قريباً من أسبوعين حتى وافاه الأجل في مدينة الرياض ١٣٩٢/٨/٨هـ، ودفن في مقبرة العود، وكان في مقبرة العود بجوار قبر الشيخ سعد بن عتيق رحمهما الله. (١)

وقد ذكر لي أبنه الشيخ سعد أنه كان حاضرا لوفاته: فقال: أنها كانت ليلة السبت الموافق العلاج له، ١٣٩٢/٨/٨ه ، بعد المغرب يوم الجمعة بربع ساعة تقريبا، وقد أخطأ الممرض في صرفه العلاج له، وحين أبا أن يبتلع الحبوب، فضربه بإبره مع رجله بزعمه أنها عوض عنها، فآلمته شديدا حتى خرجت روحه، وبهذا يظهر لي أنه السبب في قتله، وكان يحب أن يموت شهيداً أهر (٢).

وحزن عليه العلماء، وطلبة العلم، وقد كتبت عنه الصحف، والمجلات المحلية، وعدَّدت مناقبه، وأشادت بأعماله، وفضله (٣)، على رحمة واسعة، واسكنه في جنات عالية، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.، وقد رثى على بقصيدة مطلعها:

مصاب على الإسلام بين العوالم على العلم والدين القوي الدعائم رحيل رجال العلم والمجد والتقى أولي الصدق والإخلاص من كل عالم

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناضرين (۲۳۸)، علماء نجد خلال ثمانية قرون(۲۰۲/۳)، الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (۲۸۸ - ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) في مقابلة له يوم الجمعة في منزله في حي السويدي بالرياض الموافق ١٤٣٠/١٠/١ه. .

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون(٢٠٦/٣)، المتبدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر(٢٠١/٣).

نجوم الهدى والرشد والحق والعللي وفي اليوم ذا... تجرى الدموع غزيرة كهتان وبل من خلال السواجم وتتقد الأحشاء حزنا ولوعة تجيش بها الأشجان مثل الضرائم هو الصالح المحبوب والناصح الذي يسير على النهج المنير المعالم على الأصل والتقوى وحسسن عقيدة عفاف وزهد صـــــادق وتورع ونصح وإرشــــاد وحزم وغيرة وحرب على (الإلحاد) والغي والردي سخاء ونبل فائق وسيحاحة وترتيل آيات الكتـــــاب تدبرا

رجوم العدامن كل غاو وآثم فكم فاضل .... حبر جليل مهذب حكيم حليم ثابت الجأش حازم تصرمت الأيام ...أيام عصمره وبات بأطباق الثرى المترادم لفقد التقي الألمعي أخي الوفا أخي السبق في شأو العلا والمكارم هو العابد الرحمن ...نجل محمد أكيد الإخا الشيخ الأديب ابن قاسم وصحة إيان ورشد القوادم وحسن اعتناء في الأدا والتفاهم بحكمة داع مشفق ... غير ناقم وكل انحراف زائغ ..أو جرائم وعون مع الإخوان أوفي مساهم وخشية رب بالسرائر عـــالـم(١)

### وقد رثاءه ابنه الشيخ سعد، فقال في مطلعها:

...إلى أخر رثاءه (٢)

إلى الله أشك و فراق أبي وحزن شديد أصاب فؤادى ولقد جاءه ريب المنصون وإنه ليهج بالتهليل والتسبيح وينادي قائلاً رب نجنى وأدخلىنى في جنتك مع المقربين في عسدادي ... جمع فتاوى ابن تيمية ورتبها فصارت تشفى العليل لما فيها من تأصيل وردع معادي وألف في الفنون والعلوم ما نحـــتاجه مدعما له بالدليل وقـول أهل الاجتهادي فظهر علمه وفقهه في حسن اختياره وحين تبويبه وترتيببه للمرتادي

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

<sup>(</sup>١)ديوان زاهي الأزهار في مليح الأشعار، (٤٤)، بقلم/ محمد بن عبد العزيز بن هليل.

<sup>(</sup>٢) من ورقة كتبها الشيخ سعد بن عبد الرحمن القاسم، وقد زودني بها، وقد ذكر فيها أنه هذا الرثاء ينقصه بعض الوزن فاعتذر لعدم القدرة، جزاه الله عنا كل خير.

# المبحث الثاني:حياته العلمية، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: طلبه العلم ورحلاته، وفيه فرعان:

# الفرع الأول: طلبه العلم:

نشأ ابن قاسم في بلدتي ثادق وحريملاء، و بهما أخذ مبادئ العلم و القراءة والكتابة على أيدي علمائها، وقرأ وحفظ القرآن مجودا على يد مقرئ بقريته، وهو في سن صغيرة لم يتجاوز التاسعة من عمره (١)، و(( بعد أن تلقى العلوم الأولية من أهل بلده، تاقت نفسه إلى التضلع من العلم الشرعي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم الموروث عن النبي في وفهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه واتباع ذلك وتقديمه على غيره أهه، سمت همته إلى طلب العلم خارج بلده فرحل في إلى موطن العلماء في عصره حيث سافر إلى الرياض قبلة العلماء في حينه، وتلقى العلم على أيدي جملة من العلماء فيها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظرين (١/ ٢٣٥)، علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٢/٣)، حاشية الروض المربع(١/٣).

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٣)، انظر: إلى مرجع نفسه (٢٥١- ٢٥٢).

#### الفرع الثاني: رحلاته.

وكانت له رحلات طويلة وكثيرة في طلب العلم، وتلقيه، وجمع شتات كتب أهل العلم، حتى إنه كان يغيب عن زوجته وأولاده شهورا عدة، بل وتزيد عن السنتين أحيانا، ومن أشهر رحلاته:

#### ١. رحلته لجمع فتاوى شيخ الإسلام.

تحمل من أجل جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مشاق السفر، حيث كان يبحث وتنقيب في مكاتب كثيرة في الدولة العربية وغيرها، وجمع كل ما وجده من مؤلفات ابن تيمية على ، ثم سعى في ترتيبه وتنقيحه و قصحيحه و ذلك برحلات عديدة، فمنها:

- سفره إلى القاهرة في عام ١٣٦٥هـ ، وكان بصحبته ابنه محمد، الذي ساعده على ذلك، وبحث مع علماء الشام ومصر، ودار على الكتب المطبوعة ، وخزانات المخطوطات الأثرية ؛ للوصول إلى الهدف الذي آلى على نفسه بلوغه.
  - ب- قام برحلة ضمن العلاج إلى القاهرة في عام ١٣٧٣هـ، ودار مكتباتها مرة ثانية.
- ت- وفي عام ١٣٧٧هـ قام برحلة إلى القاهرة للعلاج مرة ثالثة، ولما تماثل للشفاء دار كالأولى على مكتباتها، وعكف على مكتبة الأزهر، ودار الكتب بشارع محمد على، ونقب عما فيهما من مؤلفات الشيخ ابن تيمية.
- ث- سفره إلى فرنسا للمعالجة في باريس في العام نفسه، فأجرى عملية في رأسه الذي يعاوده عاما بعد عام، ولما تماثل للشفاء دار على مكتباتها، ثم على مكتبات أوربا في هذه الرحلة للتنقيب عن هذه المؤلفات في مظانها.

وهذا خاص بمجموع فتاوى شيخ الإسلام، وقد استمرت مدة الجمع لهذا المجموع مدة تزيد عن أربعين عاما، ولم يشغله مرضه العضال الذي سافر هذه الرحلات من أجله عما هو بصدده من الجهود الكبيرة التي طالما تعطش إليها أهل العلم(1).

## ٢. رحلته لجمع الدرر السنية في الأجوبة النجدية:

وقد بذل على ما لقي من القي من القي من القي من القي من وقد بذل الله جهدا في استقصائها وتتبعها في مناطق نجد وأطرافها، وصبر على ما لقي من صعوبات، ونفقات، وأخطار، ومشقة، وأسفار في البحث، والنسخ، والمقابلة، والتصحيح، وقد مكث على في مكة يطبعها، ويصححها ويراجعها اثني عشر عاما، فأجزل الله مثوبته ورحمه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناظرين، (۲۳۱/۳- ۲۳۷)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ۲۲۳ - ۲۲۲).

#### المطلب الثاني: شيوخه.

أدرك ابن قاسم على الكثير من مشايخ أئمة الدعوة، وقد نهل من العلم، وتروى من معينهم، حتى اشتهر بينهم بالتفوق، والتقدم على زملائه، ونبغ في شتى العلوم كالتوحيد، وعلوم العقيدة، والفقه، والعقيدة، والنحو، وغيرها، ومن أشهرهم:

- العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف<sup>(۲)</sup>: وتلقى عنه علوم التوحيد والعقائد والتفسير والحديث والفقه وغيرها.
- ٢. العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري<sup>(٣)</sup>: قاضي المجمعة ، وقد لازمه حتى كان أخص تلامذته .
- ٣. الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الطيف (٤)، درس عليه أصول الدين، وفروعه، و الحديث، والتفسير.
  - الفقيه محمد بن محمود (٥)، أخذ عنه الفقه، والفرائض.
  - ٥. الشيخ سعد بن عتيق (٦)، درس عليه التوحيد والحديث.
- (۱) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (۸۱، ۲۲۳، ۲۲۲)، روضة الناظرين ، (۲۳۱/۳).
- (٢) هو: عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فقيه خطيب ، عالم من أشهر علماء نجد، ولد في الهفوف، سنة ١٢٦٥هأ. ، وبرع في كل العلوم واشتهر بالكرم والعلم والدهاء السياسي والحنكة ، توفي بالرياض سنة ١٣٤٠هـ. الأعلام للزركلي (٤/ ٩٩)
- (٣) هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري التميمي النجدي ، قاض حنبلي كانت لأسلافه إمارة في " ثرمداء " من قرى " الوشم " بنجد، وولد بها ، وكف بصره في السابعة من عمره ، فحفظ القرآن ولازم العلماء في بلده ثم في الرياض وولي القضاء بسدير فسكن " المجمعة ، وتوفي سنة ١٣٧٣هـ. انظر: علماء نجد (٢٦٥/٤) الأعلام (٩٩/٤).
- (٤) هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقيه حنبلي، كان المفتي الأول للبلاد العربية السعودية، ولد سنة ١٣١١هـ، وتوفي سنة ١٣٨٩هـ. الأعلام (٥/ ٣٠٦).
- (٥) محمد بن محمود بن عثمان الضالع نسبا القصيمي أصلا ، البغدادي مولدا ومنشأ ، الحنبلي مقاماً ومماتا ولد سنة ١٢٥٩ هـ وتوفى سنة ١٣٣٧ هـ. علماء نجد (٦/٠٦).
- (٦) هو: سعد بن حمد بن عتيق، من علماء نجد، تولى القضاء، ولد في مدينة الأفلاج، سنة ١٢٦٧هـ، ورحل إلى الهند لطلب العلم، فاتصل بصديق حسن خان، وعاد إلى بلاده في فترة استيلاء ابن الرشيد على نجد، فانكمش

- 7. **الشيخ سليمان بن سمحان (١)**، درس عليه التوحيد والحديث.
  - ۷. الشيخ حمد بن فارس $(^{(1)})$ ، درس عليه علوم اللغة وغيرها.
    - الشيخ عبد الرحمن بن راشد. (<sup>(۳)</sup>)
- ٩. الشيخ محمد بن عبد العزيز مانع<sup>(3)</sup>، مدير المعارف سابقا بالمملكة، ودرس عليه علوم اللغة<sup>(6)</sup>.



في داره، ثم ولي القضاء والتدريس في الرياض.وتوفي بها سنة ١٣٤٩هـ . علماء نجد (٢٢٠/٢)، الأعلام (٣/ ٨).

- (۱) هو: سليمان بن ين سمحان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك الخثعمي ، ولد سنة ١٢٦٦هـ في بلدة آل تمام القدة في أبها عسير نشأ في طلب العلم، وعرف بإجادته الردود على أعداء الدعوة شعرا ونثرا، وتوفي سنة ١٣٤٩هـ علماء نجد (٣٩٩/٢).
- (٢) هو: حمد بن فارس بن محمد بن محمد بن فارس بن عبد العزيز بن محمد الرباني، ولـد سنة ١٣٦٣هـ، نشأ في طلب العلم، وتضلع في علوم العربية حتى صار مرجعا لطلاب العلم في زمانه، وتوفي سنة ١٣٤٥هـ انظر: علماء نجد (٩٢/٢).
- (٣)هو: عبد الرحمن بن راشد بن محمد بن توفيق الخراص النجدي، العالم والعابد، الأديب، انتفع به خلق كثير وتوفي سنة ١٢٣٠ه، علماء نجد (٤٩/٣).
- (٤) هو: محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع ابن شبرمة الوهيبي التميمي: فقيه ، غزير المعرفة بالأدب، ملم بتاريخ نجد الحديث، ولد سنة ١٣٠٠هـ، ونشأ في عنيزة من القصيم بنجد، ورحل في طلب العلم إلى بريدة فالبصرة سنة ١٣١٨ هـ فبغداد، واستقر في الأزهر، بمصر فلازم دروس الشيخ محمد عبده، وعاد بعد وفاة الشيخ إلى دمشق فقرأ على شيخنا جمال الدين القاسمي، وانتقل إلى بغداد فأكثر من ملازمة محمود شكري الآلوسي، ورجع إلى بلده عنيزة سنة ١٣٢٩ هـ، ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود (سنة ١٣٥٨) فدرس في الحرم المكي، وولي رئاسة محكمة التمييز بمكة، ثم عين مديرا للمعارف بها، ورئيسا لهيأة تمييز القضاء الشرعي.

وطلب حاكم قطر من السعودية انتدابه للعمل فيها سنة ١٣٧٧هـ فأقام في قطر إلى أن مرض وسافر إلى بيروت، مستشفيا فتوفي بها سنة ١٣٨٥هـ ونقل إلى قطر. علماء نحد (١٠٠/٦)، الأعلام (٦/ ٢٠٩).

(٥) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون، (٢٠٢ - ٢٠٣)، روضة الناضرين، (٢٣٥)، المتبدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر (٢٩٥/٢)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٣)، حاشية الروض المربع (٣).

#### المطلب الثالث: تلامذته:

كان السيخ ابن قاسم محبا للعلم حريصا على بذله، وعندما افتتحت المعاهد العلمية بالرياض، طلب منه التدريس فيها، فقال إذا كان ابن باز وابن حميد فيها فلا بأس، و درس في الجامع الكبير أشهرا في زاد المستقنع، وممن درسهم في المسجد تلك الفترة القصيرة:

- ١. الشيخ عبد الله بن جبرين.
- ٢. الشيخ عبد الرحمن بن فريان (١).
  - ٣. الشيخ فهد بن حمين<sup>(٢)</sup>.
- ٤. الشيخ عبد الرحمن بن مقرن. (٣)
- ٥. ابنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن (٤).
- ابنه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن (٥).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان ، سكن الرياض ، وتعلم العلم في صغره ، وكان والده ثريا ، وأخذ العلم عن الشيخ ابن باز ، ثم اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز رئيسا لجمعية تحفيظ القرآن والمدارس الخيرية ، وتوفي سنة ١٤٢٦هـ انظر: ابن فريان بين القرآن والدعوة ، لإبراهيم العيد (٤- ٥)

<sup>(</sup>٢)هو: الشيخ فهد بن حمين بن حمد بن فهد بن وينتهي نسبه إلى الأساعدة من الروقة من قبيلة عتيبة، ولد الشيخ رحمه الله في قرية القوير إحدى قرى منطقة الزلفي وذلك سنة ١٣٤٩هـ، وكان رحمه الله منذ صغره حُبب إليه العلم وأهله، وتتلمذ على محمد بن إبراهيم وابن باز وتوفي ١٤٢٨هـ وكان رحمه يثني ثناء عظيما على الشيخ ابن قاسم. من مذكرة عندي كتبها أحد تلاميذته ولم يذكر اسمه.

<sup>(</sup>٣) هو : الأمير: عبد الرحمن بن محمد بن مقرن آل سعود، كان متواضعا، طالب علم، تتلمذ على الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان له أعتناء خاص بالكتب. انظر: اعداد د.محمد بن عبد الله المشوح، جريدة الجزيرة ، الجمعة ٩٠ شعبان ١٤٣٠هـ العدد ١٣٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) الشيخ محمد تخرج من كلية الشريعة، لازم الشيخ محمد بن إبراهيم خمسا وعشرين سنة، واشتغل بالتدريس بالمعهد العلمي، ثم كلية الشريعة وأصول الدين بالرياض، وهو الذي ساعد والده في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه في آخر مراحلها، وأخرج فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم في ثلاثة عشر مجلداً، وله المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام في خمس مجلدات، وغيرها من المؤلفات، رشح وزيراً للعدل، وعضواً في هيئة كبار العلماء، ولكنه اعتذر، توفي يوم الثلاثاء ١٤٢١/٦/٧هـ، وكانت جنازته مشهودة.انظر: انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ٢٣٥ - ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) درس على الشيخ محمد بن إبراهيم، وعمل أمينا لمكتبته، ثم أمينا لمكتبة كلية الشريعة، وتقاعد سنة ١٤٠٨هـ، وتوفي في ٧٧/ ١٤٣٩هـ.

# وغيرهم<sup>(١)</sup>.

وكان غالب اهتمام ابن قاسم بعلم العقيدة ، والتفسير ، والحديث ، والفقه ، والفرائض ، وكان مجلسه للدرس مرة في اليوم ، ثم رأى التفرغ للتأليف ، فاستقر في مزرعته عندما ساءت صحته ، ولعله أخذ برأي ابن الجوزي (١٠) رحمه الله - حيث قال : (( رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة ؛ لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين ، وأشافه بتصنيفي خلقا لا يحصى ، ما خلقوا بعد ، ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدون من مشايخهم )) (٣) ،

هذا ما عمل به الشيخ ابن قاسم فكثر من التأليف والجمع والشروح ونحو ذلك حتى كانت من المراجع المهمة للطلاب، بل للمدرسين الذين يدرسون في المساجد والكليات، ومن تأمل في حال طلابه اليوم يجد أن طلاب الجامعات، والمعاهد الشرعية، الذين يدرسون ما ألف وجمع وكتب، ويجد أن العلماء يصدرون عن تأليفه وكتبه على فهذه حاشية الروض المربع تدرس في كليات الشريعة، وتلك فتاوى العلماء تدبج بقول شيخ الإسلام رحمه الله، وبأقوال أئمة الدعوة التي بذل جهده في جمعها و ترتيبها.

ولهذا شاهد آخر من حرصه على التأليف، فعندما رشح ابنه محمد الله أن يكون وزيرا لوزارة العدل إبان نشأتها، قال له الله عليك بالكتب، فأخذ بوصيته واعتذر عنها (٤٠).



<sup>(</sup>۱) ومن تلامذته الذين اعتنى بهم منذ الصغر الشيخ حمود بن حمود العقلاء الشعبي، وله قصة مؤثرة غيرت مجرى حياة الشعبي رحمهما الله. انظر:الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ٢٣٨ - ٢٤٣ ).

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، أبو الفرج ، البغدادي الحنبلي الواعظ ، صاحب التصانيف منها زاد المسير، وتذكرة الأريب في اللغة ، وفنون الأفنان، ويصل مجموع تصانيفه نحو مائتين وخمسين كتابا، وتوفي ليلة الجمعة الموافق ٩١/٩/ ٥٩٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٦٥/٢١) الوافي بالوفيات، للصفدي (١٠٩/١٨)

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر، للجوزي (١ /٢٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ٢٣٥- ٢٣٨)، كما أفادني بذلك د. عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن، في يوم الجمعة، الموافق ١٤٣٠/٩/١هـ، كما أطلع على ترجمة كاملة، وراجعها، فأثنى عليها، فجزاه الله عنا كل خير.

# المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه:

للشيخ ابن قاسم مكانة علمية رفيعة ، وجهد بالغ ، وعمل عظيم في خدمة علوم الشرعية الإسلامية ، مع ما يتحلى به من حسن خلق ، مما أكسبه الثناء العاطر من الأئمة الأعلام الأخيار ، وإشادتهم بفضله وتمكنه ، ونعته بالأوصاف الحميدة ، والخصال النبيلة ، وهنا نسوق بعض أقوالهم في ذلك :

قال الشيخ محمد بن إبراهيم متعجبا منه: ((عجبت من هذا الرجل زرته في مرضه، فوجدت عنده الكتب، يقرأ، ويحرر)) (١).

وقال الشيخ عبد الله البسام بعد ما ذكر ما أخذه من علوم في العقيدة ، والتفسير ، والحديث ، والفقة ، والفرائض ، والنحو من مشايخه : ((فأجاد هذه العلوم إجادة تامة ))(٢).

وقال السفيخ بكر أبو زيد: ((كان من أوعية العلم، جلدا في سبيل الطلب، فقيها، نسابة، مؤرخا...)(٣).

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: ((اشتهر هذا الشيخ في وسط القرن الرابع عشر الهجري حيث رزقه الله تعالى الفهم والعلم الصحيح والصبر وقوة الجلد على التعب في جمع العلم، فأدرك الكثيرين من مشايخ أثمة الدعوة، وقد نهل من العلم، وتروى من معينهم حتى اشتهر بينهم بالتفوق، والتقدم على زملائه، ونبغ في شتى العلوم كالفقه والتوحيد والعقيدة والنحو، وغيرها))(1).

وقال أيضا: ((ولم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم وتضلع في علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية))(٥)

وقال الشيخ محمد بن عثمان القاضي: ((وكان مشايخه معجبين بفرط ذكائه ونبله، وكان كثير المطالعة في كتب الفروع والأصول والعربية لا يسأم منها، وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية، وابن القيم،

<sup>(</sup>١) تاريخ من لا ينساه التاريخ، لإسماعيل بن عتيق (٢٩).

<sup>(</sup>٢) علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٣/٣).

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٥).

<sup>(3)</sup> المصدر السابق (77-37)، انظر: حاشية الروض المربع (1/7).

<sup>(</sup>٥) انظرحاشية الروض المربع (١/٣).

فكانت كتبهما صبوحه وغبوقه (۱) ، وأدرك بسببهما إدراكا تاما ، وكان قوي الحفظ سريع الفهم ذا موهبة وجواب حاضر على البديهة ، نبغ في فنون عديدة حتى صار مثار الإعجاب بين جلسائه))(۲) . وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن البراك : ((الشيخ عبد الرحمن البراك في فنون العلوم الشرعية في : التوحيد ، وعلوم القرآن ، والحديث ، والفقه ، والفرائض ، والنحو ، وله في هذه الفنون مؤلفات يعول عليها العلماء ، وطلاب العلم )) (۳) .



<sup>(</sup>١) المقصود صباحا ومساءً : أي أنه يفطر عليها ويتعشى ، فالصبوح ما يتناوله صباحا، والغبوق ما يتناوله مساء، وهي كلمة عربية.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظرين (١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٥).

## المطلب الخامس: مؤلفاته.

لقد شغل التصنيف حيزا كبيرا من حياة الشيخ ابن قاسم ، و له مؤلفات كثيرة ، ومصنفات عديدة ، لاقت قبولا واستحسانا من أهل العلم ، بل تعتبر مصدرا من أهم مصادرهم ، وقد تنوعت تصانيفه ما بين تأليف ، وتحقيق ، وترتيب ، ونشر في شتى فنون العلوم الشرعية ، والعربية ، حتى ذاع صيتها ، و انتشر أثرها ، وهي على الترتيب التالي :

#### الأول: جمعه وترتيبه وهي:

١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (( ٣٧ مجلدا)).

٢ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ((١٦ مجلدا)).
 الثانى: حواشيه على الكتب، وهي:

- ١ حاشية الروض المربع((٧ مجلدات)).
  - ٢ حاشية كتاب التوحيد ((مجلد)).
    - ٣ حاشية الدرة المضية ((مجلد)).
  - ٤ حاشية ثلاثة الأصول ((مجلد)).
  - ٥ حاشية مقدمة التفسير ((مجلد)).
  - ٦ حاشية مقدمة الرحبية ((مجلد)).

# حاشية الآجرومية ((مجلد)). الثالث: الكتب مستقلة ، وهي:

- ١ السيف المسلول على عابد الرسول ((مجلد)).
  - ٢ متن أصول الأحكام ((مجلد)).
  - ٣ شرح أصول الأحكام ((٤ مجلدات)).
    - ٤ مقدمة في أصول التفسير ((مجلد)).
      - ٥ .وظائف رمضان ((مجلد)).
  - ٦ تحريم حلق اللحية ((كتيب لطيف)).
- ٧ كتاب التاريخ ((مجلدان ))<sup>(١)</sup>.
   المطلب السادس: بعض ما ذكر حول مؤلفاته.
  - ١. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناضرين (۱/۲۳۷)، علماء نجد خلال ثمانية قرون (۲۰۳/۳ - ۲۰۶)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (۲۷).

فقد قام الشيخ ابن قاسم بجمع و بترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في نجد، والحجاز، بعد عام ١٣٤٠ هـ (١)، فنقّب عنها، وفتش وهو في ريعان شبابه، وعنفوان نشاطه، حتى جمع منها مجلدات كثيرة ، (٢) ، بل كان على وشك طباعتها لولا أنه نما إلى علمه وجود مسائل لشيخ الإسلام في دار الكتب المصرية، ولذا أجَّل طبعها، (٣) ثم تيسر له السفر إلى بعض الدول العربية والغربية بصحبة ابنه محمد، (٤) ، حيث سافر إلى مصر ، والشام ، ولبنان ، ودار على الكتب المطبوعة، وخزانات المخطوطات الأثرية بها في عام ١٣٦٥هـ، ثم عاود الرحلة مرة أخرى في عام ١٣٧٣هـ، ثم عاد إلى القاهرة في عام ١٣٧٧هـ للمرة الثالثة، و تنقل بين مكتباتها، ثم عكف على مكتبة الأزهر، ونقب عما فيها من مؤلفات لشيخ الإسلام، ثم واصل سفره إلى فرنسا للمعالجة في عاصمتها باريس فأجرى عملية في رأسه، ولما تماثل للشفاء دار على مكتباتها، ثم على مكتبات أوروبا منقبا عن مؤلفات شيخ الإسلام في مظانها، وكانت هذه الرحلات من أجل العلاج مع هذا لم يثنه ما هو بصدده، ثم رتبها وقسمها فنونا، وأبوابا، وأضاف إليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوي، فكانت حقاً موسوعة عظيمة، فلا تجد بحثاً، أو كتاباً إلا وقد كانت من أهم مصادره ؛ لاحتوائها على العديد من كتب العقيدة، والتوحيد، والفقه، والأصول، والحديث، والتفسير، وغيرها من العلوم الأخرى في ٣٥ مجلدا، ثم عمل عليها ابنه محمد رحمه الله فهرسا مفصلا كان كالتقريب لها، ويقع في مجلدين ضخمين، وقد استغرق هذا الجهد الكبير أكثر من أربعين عاما، وبدأت طباعتها في عام ١٣٨١هـ وقد تجاوزت العشر سنوات في طباعتها.

ومن فضل الله على الشيخ ابن قاسم أنه أمر الملك سعود، والملك فيصل، والملك، خالد، والملك فهد- رحمهم الله- بطبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه وتوزيعها على العلماء والعامة في داخل المملكة وخارجها، فانتشرت بين طلاب العلم والعلماء وغيرهم فصار لها أكبر الفائدة،

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة مجموع الفتاوي (ص ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة المجموع الفتاوى (ص د).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة المجموع الفتاوي (١/د).

<sup>(</sup>٤)انظر: مقدمة مجموع الفتاوى (١/ب-ك).

وأعظم النفع، وهي الآن تطبع ضمن مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (١).

وقد تكبد ابن قاسم مع ذلك من العناء والمشقة ما يرجى له به جزيل البر والأجر عند الله، قال حفيده عبد الملك: ((فقد أخرج على مخطوطات وأوراقا متناثرة، ضاعت في أروقة المكتبات، وتاهت في خبايا المنازل، كتبت بخط اليد منذ مئات السنين، أكل الزمن عليها وشرب، وكساها حلة من الغبار والفرقة، مع رداءة الخط وضعفه، والنقل باليد مباشرة لأكثر المجودات، ورزقه الله الصبر وطول النفس مع العزم والتصميم لاستخراج هذه الكنوز والدرر))(٢).

قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله: ((هذا ما عرفته عن شيخنا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وفي أثناء عمله في تتبع رسائل أئمة الدعوة عثر على رسائل كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متفرقة في مواضيع مختلفة منها ما هو بخط يد الشيخ ، ومنها ما قد نسخ ، ومنها ما هو مطبوع ، فاستشار شيخه محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى في جمعها ، وترتيبها ، وطبعها ، فشجعه الشيخ على ذلك ، وفي أثناء بحثه وسهره وتعبه في الجمع والترتيب والتبويب أصيب من آثار ذلك بإذن الله بألم في رأسه تضرر منه ، واحتبس عن مواصلة العمل فأشير عليه أن يبادر إلى العلاج فسافر إلى باريس عاصمة فرنسا ، وصحبه ابنه محمد وذلك في آخر عام ١٣٧٥هـ (٣) ، وعولج هناك ونجحت العملية معه ، ورجع سالما بحمد الله ، وهناك عثر على بعض المخطوطات القديمة لشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية فصورها كلها ، وضمها إلى تلك الموسوعة الكبيرة وهي مجموعة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد أدخل في هذه المجموعة كتبا ورسائل عدة ، منها ما سبق طبعه في مصر وغيرها ، ومنها مخطوطات كثيرة لم يسبق أن طبعت ، وقد لقي في ترتيبها ونسخها عرق القربة (أ) ، حيث كتب بخط يده الكثير من الرسائل المتفرقة في مجموعة الرسائل الكبرى ، والفتاوى المصرية وغيرها ، وقد وفقني الله للاشتراك مع أبناء الشيخ في نسخ بعض المخطوطات القديمة ، والأفلام المصورة ، رغم صعوبة النسخ ، ثم يتولى الشيخ في نسخ بعض المخطوطات القديمة ، والأفلام المصورة ، رغم صعوبة النسخ ، ثم يتولى الشيخ محمد بن عبد الرحمن شي تصحيحها ، ووضعها في المكان الذي صعوبة النسخ ، ثم يتولى الشيخ محمد بن عبد الرحمن شي تصحيحها ، ووضعها في المكان الذي

<sup>(</sup>۱) استقيت هذه المعلومات من حفيده، ديوسف، في يوم الأحد، الموافق ١٤٣١/١/٢٤هـ. انظر: روضة الناظرين(٣٦/٣٦- ٢٣٧)، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٣٥، ٣٢٣- ٢٢٤)، علماء نجد (٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٢١)، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) جاء في روضة الناظرين ، (٢٣٦/٣ - ٢٣٧) أن رحلته إلى فرنسا في عام ١٣٧٧هـ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) كناية عن التعب، لأن الذي يحمل القربة يعرق.

حدده من الأجزاء، وتولى تصحيح الطبع ومتابعته أبناء الشيخ ومعهم بعض الطلاب الذين اختاروهم من أهل الفهم وإدراك المعاني، حتى كملت هذه الموسوعة الكبيرة التي بذل هذا الشيخ فيها جهدا جهيدا ))(1)، هذا وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم طوال سنوات في جمع وإخراج هذا المجموع المبارك، فهم في رحلة طويلة وشاقة في طلب العلم، ونشره، وهذا ديدن العلماء وطريقتهم (1).

#### ثناء العلماء على مجموع الفتاوى:

وفق الله ابن قاسم على وأعانه على جمع فتاوى شيخ الإسلام، ذلك العالم الذي ملأ الدنيا بعلمه، ورفع راية السنة حتى انتفع بها كل من ينتسب إلى السنة، وأعجب الناس بجمع ابن قاسم وترتيبه وتبويبه، وأثنوا عليه، ومن ذلك:

قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا: ((وبين أيدينا الآن هذه الموسوعة الضخمة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعاد نشرها على نفقة جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد أن تكاثر الطلب على هذه الفتاوى من علماء المسلمين من كل مكان، لما لمؤلفها على من مكانة في نفوس الخاصة والعامة، وما وفق له من فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى واستنباط لدقائقه، ومعرفة لناسخه ومن سوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومجمله ومبينه، ومعرفته بسنة المصطفى في وإدراك لعلوم الحديث، حتى قيل: إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث، ولما اشتملت عليه هذه الفتاوى من علوم جمة، وفوائد نادرة ، كالرد على الملاحدة من القدرية، والجهمية، والفلاسفة وغيره، وبيان عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وغيرهم من أئمة المسلمين، ولما اشتملت عليه من ذكر شيء من أصول الفقه، وكثير من الأحكام الشرعية الحررة، والمقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله على من العبادات، والمعاملات، وأحكام النكاح والطلاق)) (٣)، وغيرها.

وقال العلامة بكر أبو زيد: (( إن هذا المجموع المبارك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لابن قاسم هو غرة في جبين الدهر، زينة لأهل الإسلام، لسان صدق للعلماء، عمدة للباحثين، نفع الله به

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٢- ٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦٣).

أقواما بعد آخرين، وقد انتشر في العالمين انتشار العافية، وكتب له من القبول والانتشار ما يعز نظيره في جهود المتأخرين، فالحمد لله رب العالمين)) (١).

وقد وصف الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه - علماء نجد - جهده في جمعه لفتاوى شيخ الإسلام بقوله: ((العمل الكبير الضخم النافع الذي قام به ويستحق عليه الثناء العاطر، والدعاء الخالص، هو عمده إلى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاويه ومختصرات كتبه في العقائد والتوحيد والتفسير والحديث والفقه وعلم السير والسلوك وأصول التفسير، وأصول الحديث وأصول الفقه، عمد إلى هذا التراث الكبير الكثير المطبوع منه والمخطوط، فحققه وقومه ورتبه، وفهرسه فهارس مقربة موضحة حتى صار منه موسوعة إسلامية كبرى، تقع في سبعة وثلاثين جزءا، ثم أمر بطبعها وتوزيعها على العلماء في داخل البلاد وخارجها جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله فهذا من الأعمال الكبيرة الجليلة، الذي أنفق في سبيل تحقيقه الوقت الطويل والبحث المتواصل والجهد المضنى، والذي ليس له جزاء إلا من الله تعالى )) (٢).

و قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد: (( فإن من أعظم الكتب التي طبعت في الأزمان المتأخرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى لجامعه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه الشيخ محمد رحمهما الله تعالى وجزاهما عن الإسلام وأهله على ما قدماه خير الجزاء، وقد نفع الله بهذا العمل ورزقه القبول، فلا تكاد تجد مكتبة عامة أو خاصة تخلو من هذا المجموع على ضخامته، بل ولا أبالغ إن قلت: ولا تكاد تجد كتابا شرعيا ألف بعد طباعة المجموع يخلو من النقل عنه، فهو بحق: من مفاخر القرون المتأخرة.

#### ويزيد من قيمة هذا المجموع بالإضافة إلى كونه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمور:

الأول: أن من قام بجمعه وترتيبه من أهل العلم الأكابر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه رحمهما الله وعملهما كان بإشراف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وحسبك كتاب يقوم على جمعه وتصنيفه هؤلاء!.

الثاني: أن الكتاب يعتمد على تحقيق النص وتصحيحه دون إثقاله بالحواشي؛ التي أغرم بها كثير من المعاصرين، والحال كما قاله الشيخ جامع الفتاوى عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: وأعيذ بالله من قد يتولاه يعني رسائل شيخ الإسلام أن يحشي عليه فهو ذهب مصفى، حققه من قد علمت نزرا من

<sup>(</sup>١) المدخل إلى آثار شيخ الإسلام، لبكر بن أبو زيد (٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٤/٣ ٢٠٥)بتصرف.

مزايا فضله، فهو غني عن زعم تحقيق بعض العصريين الذين لم يبلغوا شأوه، غني عن عنونتهم وغيرها أثناء كلامهم وعن تعليقاتهم، فلبعضهم من الاعتراضات والسقطات ما يعرفه الناقد البصير. الثالث: أن هذا المجموع المبارك لم يجمع في شهر أو شهرين بل ولا في سنة أو سنتين، بل استغرق جمعه أكثر من أربعين سنة، من بعد عام ١٣٤٠ه إلى أن طبع كاملا عام ١٣٨٦ه، وجمعت مادته من نجد والحجاز والشام ومصر والعراق وفرنسا وغير هذه البلدان، واحتاج هذا الجمع إلى رحلات ونفقات ونساخ، وغير ذلك من الجهود العظيمة التي أنفقها الشيخان.

ولمعرفة بعض الجهد الذي قاما به (۱) - رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته - ، يكفي أن تعرف أن الشيخ عبد الرحمن كان في أغلب رحلات جمع الفتاوى مريضا، كما في رحلاته إلى لبنان، ومصر وفرنسا، ويكفي أن تعرف أن الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله مكث في جمع مسائل شيخ الإسلام من المكتبة الظاهرية في دمشق فقط مدة ستة أشهر تصفح خلالها تسعمائة مجلد من اثني عشر ألف مخطوط، ليجمع من هذا كله ثمانائة وخمسين صفحة بخط شيخ الإسلام رحمه الله، وأكثر من ثلاثمائة وثلاث وخمسين مسألة.

الرابع: فهارسه التفصيلية التي وضعها الشيخ محمد رحمه الله فقد نفع الله بها أيما نفع ، واختصر على طالب العلم كثيرا من الوقت والجهد، وقد بارك الله في جهدهما فانتشر هذا المجموع في الآفاق، وصار لا يستغني عنه العالم، ولا طالب العلم، ومن حق هذين الشيخين على كل طالب علم استفاد من هذا المجموع، أن يدعو لهما بالمغفرة ، والرحمة، فنسأل الله سبحانه أن يتقبل عملهما وأن يغفر لهما وأن يجزيهما خير الجزاء)).(٢)



<sup>(</sup>١) انظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٥١- ٦١).

<sup>(</sup>٢) صيانة مجموع الفتاوى من السقط و التصحيف، لـ ناصر بن حمد الفهد (0- v).

#### ٢. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ويقع في ١٦ مجلدا:

جمع الشيخ ابن قاسم رسائل أثمة الدعوة النجدية من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن المؤلف، و ما أجابوه لمن سألهم والردود على أهل البدع، ((من بلدان نجد ومن المكتبات الشخصية في زمن ندرت فيه حركة الجمع والتأليف، وإنما هو إلهام من الله (۱)، وتأييد لنشر دينه، وسنة نبيه)) (۱)، قال حفيده عبد الملك مبينا جهده في ذلك: (( وقد بذل شخصة جهدا في استقصائها وتتبعها في مختلف البلاد وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات وأخطار ومشقة وأسفار في البحث، والنسخ والمقابلة والتصحيح، ثم قسمها فنونا ورتبها على الكتب والأبواب، فجاءت مجموعة ضخمة بلغت ستة عشر والتصحيح، ثم قسمها الأخيرة، حوى آخر مجلد منها تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة، وقد أحسن في الثناء على أولئك المشايخ بما هم أهله، وقد مكث شف في مكة يطبعها ويصححها ويراجعها اثني عشر عاما )) (۳).

وقد ذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي، ذلك فقال: ((وقام بجهود جبارة في التأليف وغيره، ومن ذلك عنايته واهتمامه التام بجمع التراث العلمي من مصادره، فقام بنشاط يشكر عليه.

ومن ذلك جمعه الرسائل والمسائل النجدية التي كان صاحب المنار قد طبعها على نفقة الملك عبد العزيز إلا أنها غير مرتبة، فقام بترتيبها أحسن ترتيب، وتقريب لقارئها وصححها ونقحها، وجاءت اثني عشر مجلدا، فطبعها وسماها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وترجم لهم بجزء مفرد خلد مآثرهم، وأبرز فيه كفاحهم في سبيل الدعوة إلى الله ونفع الخلق، وذلك بإضافة زيادات كثيرة عما جمعه قبلها في عام ١٣٥٦ه عبطبعة أم القرى، فجاءت الطباعة الأخيرة بتاريخ ١٣٨٥ه على أحسن ترتيب وتقريب على نفقة الشهيد الملك فيصل رحمه الله بواسطة دار الإفتاء، فصار لهذين المجهودين أثرهما الطب، وبقيا لسان ذكر له في العالمن)(1).



<sup>(</sup>١) والأولى أن يقول وأعانه الله في ذلك.

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨١).

<sup>(</sup>٤) روضة الناظرين ، (٢٣٦/٣ - ٢٣٧) بتصرف يسير.

#### ثناء العلماء على الدرر السنية:

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في تقريظه لهذا الكتاب: (( نظرت في هذا المجموع الفائق الرائق الذي جمعه ورتبه الابن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم فرأيته قد جمع علوما مهمة ومسائل كثيرة جمة ، مما أوضحه علماء أهل هذه الدعوة الإسلامية في مسائلهم ورسائلهم الساطعة أنوارها ، الواضحة أسرارها ؛ لمن أراد الله هدايته.

فإنهم رحمهم الله حرروا هذه المسائل والرسائل تحريرا بالغا مشتملا على مستنداته من البراهين والحجة، وعلى طريق الهداية إلى واضح السبيل والمحجة، لاسيما ما تضمنه من العقائد، والردود، والنصائح التي لا تظفر بأكثرها في مجموع سواه.

وقد رتبها الترتيب الموافق، وتابع بينها التتابع المطابق، لا سيما المسائل الفقهية، التي رتبها على حسب أبواب الفقه، وفرقها فيها من غير إخلال بشيء من المقصود؛ فكان هذا المجموع هو الدرة المفقودة، والضالة المنشودة))(1).

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (( ومن أحسن ما جمع بذلك الأجزاء الأولى من الدرر السنية التي جمعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله فإنه جمع فيها فتاوى أئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني عشر وما بعده، في العقيدة والأحكام، فأنصح بقراءتها ومراجعتها وغيرها من كتب علماء السنة لما في ذلك من الفائدة العظيمة)) (٢).

وأثنى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، على الدرر السنية، حينما حث على اقتناء كتب علماء الدعوة، فقال: ((ومن أهمها الدرر السنية ))(").



<sup>(</sup>١) الدر السنية في الأجوبة النجدية ، لابن قاسم (1/0-7).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ومقالات متنوعة، لابن باز (٦٦/٧).

<sup>(</sup>٣) حلية طالب العلم، لأبو زيد (٧٧).

# ٣. كتب الشيخ ابن قاسم رحمه الله في العقيدة:

# أ- حاشية كتاب التوحيد.

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب عظيم النفع، لم يؤلف في توحيد الألوهية على منواله، بدأه ببيان التوحيد وفضله، والحث عليه، ثم ثنى بالتحذير من الشرك، و وسائله و ذرائعه بما لم يسبق إليه، فصار كل من يتعلم التوحيد يقرؤه، و يتعلمه، بل ويحفظه، ولذا كان للشيخ ابن قاسم المشاركة في شرحه، فشرحه في كتاب سماه حاشية كتاب التوحيد، ويشتمل على أربعمائة وعشر صفحة، ولقد أثنى عليه العلماء، ومن ذلك: قال الشيخ عبدا لله بن جبرين رحمه الله: إنه ((من أنفس ما كتب على هذا الكتاب))(1)

و قال الشيخ عبدا لعزيز بن محمد بن السدحان حفظه الله: ((هذه الحاشية للشيخ ابن قاسم على العلها من أحسن الحواشي على الكتاب يعني كتاب التوحيد وخاصة أن الشيخ ابن قاسم سلك فيها مسلك الاختصار غير المخل، وضمنها نقولات وفوائد نفيسة))(١).

# ب- حاشية ثلاثة الأصول.

كتاب الأصول الثلاثة له أهمية بالغة ، فهو كتاب تربية وتعليم معاً ، حيث بدأ بالتربية في المسائل الأربع ، ثم ثنى بتوضيح المناهج الموجودة في المجتمع ، ثم ثلث بالقدوة لما لها من أثر بالغ في التربية ثم بين المرتكزات التي يقوم عليها الدين ، وهي الأصول الثلاثة (من ربك ما دينك من نبيك) ، ثم عرج على ما بعد الموت من بعث و حساب وجزاء ، وقبل النهاية حذر من المعوقات الداخلية ، وختم الكتاب بالعلاج وهو حديث: ((رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) ولهذا كثرت شروح العلماء لها ، و كانت حاشية ابن قاسم هي ((أول شرح موجود للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب)) وتشتمل على مائة وثلاثون صفحة ، قال ابن قاسم في المقدمة : ((فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين ، محمد بن عبد بن عبد

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) معالم في طريق طلب العلم، للسدحان (٧٦).

<sup>(</sup>٣)أخرجه الترمذي في سننه، وصححه في كتاب الذبائح أبواب الإيمان عن رسول الله هم، باب ما جاء في حرمة الصلاة (١١/٥)، برقم(٢٦١٦)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، في كتاب الجهاد (٨٦/٢)، برقم(٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته ( ١٣٩).

الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها، لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها، لرصانة مبانيها، فوضعت عليها حاشية، موضحة لمعناها، مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها، كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير))(١)

وقد أثنى عليها الشيخ عبد الله بن جبرين فقال: ((شرحها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وأكرم مثواه بحاشية نفيسة، أوضح فيها مقاصد المؤلف، ودلالة النصوص))(٢).

#### ت- حاشية الدرة المضية

حاشية على كتاب الدرة المضية في شرح عقد الفرقة المرضية للإمام السفاريني، كتبها إجابة لطلب من يريد شرحها، وجاءت في مائة وتسعة خمسون صفحة، قال ابن قاسم في مقدمة حاشيته: ((... فإنه لما عزم من وفق لبث العلوم الدينية، على نشر هذه العقيدة الجليلة، المتضمنة لجل عقائد الفرقة المرضية، طلب مني أن أكتب عليها حاشية وجيزة عجالة، فأجبته إلى ذلك رجاء المثوبة من الله، والاندراج في سلك أهل السنة والجماعة ونبهت على ما خالف المصنف فيه مذهب السلف، لتكون خير بضاعة.

وعرضتها على عالم الوقت المجتهد الثبت ، الشيخ: محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، وعلى غيره من العلماء الأفاضل ، فجاءت بحمد الله غرة للطالبين ، ومحجة واضحة للراغبين ، مؤيدة بالبراهين ، طبق عقيدة السلف ، وأسأله السداد ، وحسن الطوية ، والزلفى لديه في الجنات العلية...))(٣).

#### ث- كتاب السيف المسلول على عابد الرسول.

كتاب السيف المسلول على عابد الرسول أشتمل على مائتان وثمانية صفحة، وهو رد على علي بن محمد الرشيدي الجزائري في تحريم صرف شيء من العبادة للنبي الجزائري، في مقدمة هذا الكتاب (( فقد وقفت على وريقات، كتبها: علي بن محمد الرشيدي الجزائري، في

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول، لابن قاسم (٧).

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية ، لابن قاسم (٧).

الرد على ما نشرته، في جريدة أم القرى، تحت عنوان: (( هل عبد رسول الله هي ؟))(١) وسيأتي نص ما نشرته(٢)، عند ذكري زعمه أنه يفهم منه إنكار الشفاعة.

وقد تضمن رده: رد ما أنزلت به الكتب، وأرسلت به الرسل، وأجمعت عليه الأمة، من إفراد الله سبحانه بالعبادة وتجويز عبادة غير الله —عز وجل – بالالتجاء إليه، والاستغاثة به، وطلب الشفاعة منه؛ وأكثر الطعن على من دعا الناس إلى توحيد الله، وكفرهم بمحض التوحيد، وزعم أنهم خوارج، سمى عباد الأنبياء والصالحين إلى ما لا يحتمله كلامى فالله المستعان...) (٣).



<sup>(</sup>١) انظر: مجلة أم القرى العدد ( ٧٦٤) سنة ١٦، عام ١٣٥٦هـ (ص٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: السيف المسلول على عابد الرسول، لابن قاسم (٧٢).

<sup>(</sup>٣) السيف المسلول على عابد الرسول (٥).

# المطلب السابع: منهج ابن قاسم في التصنيف.

لقد حظي الشيخ ابن قاسم بمكانة علمية واسعة ظهرت على تأليفه وجمعه لفتاوى سلف هذه الأمة، وقد تميز الشيخ بصفات العالم الزاهد، الورع المتقى المجاهد، ومن أبرز هذه الصفات:

أولا: التزامه منهج السلف الصالح في العقيدة .

#### وتتضح فيما يلى:

- 1. إخراج كتب أئمة السنة الذين نشروها، ودافعوا عنها كمجموع فتاوى شيخ الإسلام و الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وهي تزخر بتقرير العقيدة، والرد على المخالفين.
  - ٢. تقريره للتوحيد وبيان ضده، والرد على المخالف، ومن ذلك:
- أ- ما حشاه على كتاب التوحيد، وتقريره لعقيدة السلف مع بيان ما يناقض كمال التوحيد، أو ينافيه.

ب- تقريره لمذهب أهل السنة والجماعة، و رده على المخالف، وذلك ما فعله عند شرحه للدرة المضية حيث قال رحمه الله في مقدمته: ((...ونبهت على ما خالف المصنف فيه مذهب السلف...)) (1). ج- رده على المخالف، في كتابه السيف المسلول على عابد الرسول، الذي كان رداً على علي بن محمد الرشيدي، حيث قال المحلق المحتفظ المحتفظ المحتفظ المحتفظ في رد العظائم، في جهتكم وغيرها، المضادة لأصل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من الشرك بالله، وأعظمها عبادة الأنبياء والصالحين وغيرهم، وأشهرها عبادة القبور، التي طبقت العالم إلا من شاء الله.

ولقد اتخذوها في هذه الأزمان معابد، وزخرفوها بالأبنية الضخمة، وموهوها بالذهب والفضة، وكسوها بأنواع الحرير، وازدحموا عندها يعكفون، ويطوفون، ويتمسحون، ويذبحون لها، ويذبون لها، ويذبون، ويخشعون، بل يحصل لهم من الرقة والخشية والدعاء والمناجاة ما لا يحصل لهم من الخشوع والابتهال في الصلاة معشاره عند القبور.

ويعتقدون أن الصلاة عندها وفيها وإليها أفضل من الصلاة في بيوت الله عز وجل، ويقصدونها من الأماكن البعيدة، وربما تكون بحذائهم مساجد مهجورة معطلة، وإذا أدركوا الصلاة في تلك المساجد، كان عندهم أفضل، وهي ليست مقصودة، لكونها بيوتا لله، بل لكونها مقامات

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٧).

ومشاهد، لمن نسبت إليه، من أهل تلك القبور، يدل على ذلك: أنهم لا يسمونها إلا مقامات، وحضرات، ومشاهد، وليس مقصودهم، إلا التقرب بالميت وبحضرته.

وكثير ممن زين لهم الشيطان أعمالهم، يصلون إلى الميت، ويدعو أحدهم الميت، فيقول اغفر لي، وارحمني، ونحو ذلك، ويسجد له، ومنهم من يستقبل قبره، ويصلي إليه مستدبر الكعبة، ويقول: القبر قبلة الخاصة، والكعبة قبلة العامة.

قال بعض أهل التحقيق: وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهدا، يحبون آلهتهم أكبر من حب الله، يغضب أحدهم لهم ولحرماتهم أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم، ويسربه، ويحن قلبه، ويهيج من لواعج التعظيم بذكرهم، والخضوع لهم، وإذا ذكر الله وحده لحقتهم وحشة وضيق وحرج، بل تراهم يقفون عندها أخشع من موقفهم في عرفات، ويفضلونها والحج إليها على حج بيت الله الحرام، والسفر إليها على السفر للحج، وغير ذلك مما هو معلوم، عند جميع أهل العلم بدين الإسلام، أنه مناف لشريعة الإسلام.

وطائفة من علمائهم: صنفوا كتبا وسموها: مناسك حج المشاهد، وأما الكتب المصنفة باسم الزيارة، والمولد، والتحريض على التوسل بالأموات ودعائهم وإهداء النذور لهم والصدقات، فأكثر من أن تحصر، فأين نصرتك للحق والحالة هذه؟بل تخطيت بالرد على من نهى عن ذلك...)(١).

٣. ثناؤه هُلَّهُ على علماء السلف، ومن ذلك ثناؤه العاطر على شيخ الإسلام لنصرة مذهب السلف، فقال في مقدمة مجموع الفتاوى:

أما بعد: فإن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدا لحليم بن عبدا لسلام بن أبي القاسم بن الخضر بن تيمية النمري الحراني العالم الرباني، سيد الحفاظ، بحر العلوم، مفتي الأمة، قريعة الدهر، أعجوبة الزمان، حجة الله على عباده (٢)، الجامع بين العلوم النقلية بأنواعها، ومذاهب أهل الملل والنحل، وآراء المذاهب، ومقالات الفرق، مالا يعلم مثله عن أحد من علماء الأرض لا قبله ولا بعده، مع بيان حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح وقوة الحكم)) (٣).



<sup>(</sup>١) السيف المسلول على عابد الرسول (٧).

<sup>(</sup>٢) أما كلمة حجة الله على عباده فيها نظر ، لأنها وصف للرسل عليهم السلام.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١/أ).

#### ثانيا: اتباع الدليل.

كان الشيخ هذه يدور مع الدليل حيث دار، وإن كان يخالف ما يقوله مشايخه، أو مذهبه الحنبلي مستهديا بالدليل من الكتاب والسنة، غير عابئ بأحد ؛ لأن الحق يدور مع الرسول حيث دار ، كما قال في مقدمة كتابه حاشية الروض المربع: ((التعصب إلى المذاهب والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض، والدعوى إلى ذلك، والموالاة عليه من دعوى الجاهلية، بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية، والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده، ولا ينتصر لشخص انتصارًا مطلقا إلا لرسول الله من ويدور مع أصحابه انتصارًا مطلقا عاما إلا لأصحابه، فإن الهدى يدور مع رسول الله على حيث دار، ويدور مع أصحابه دون غيرهم))(١).

#### ثالثا: الدقة المتناهية في عباراته وألفاظه في كتبه.

الناظر في كتب الشيخ يجد دقة في العبارة ، مع اختصار غير مخل ، فلو تتبعت كتبه ما وجدت حشواً ، ولا كلاماً زائدا ، قال على : ((إثبات المسألة بدليلها تحقيق ، وبدليل آخر تدقيق ، والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق ، وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق ، والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق ، ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية والتوفيق ، لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق...))(٢).

#### رابعا: مما تميزت به مؤلفاته، أن الله كتب لها القبول عند أهل العلم.

فها هي في أيدي العلماء، وطلاب العلم طبعت المرات تلو المرات، قال الشيخ عبد الملك القاسم: ((ومن طرح القبول لمؤلفاته ما نراه الآن من جعلها مرجعا للعلماء والمتعلمين، فلا يخفى كثرة عزو علماء المسلمين إليها والأخذ عنها والنهل من معينها، وقد ذكرت ثناء العلماء على مؤلفاته في مظانها.

كما أن في جعل كتابه: حاشية الروض المربع، منهجا مقررا على طلاب كلية الشريعة من طرح القبول لمؤلفاته (7).

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع (١ / ١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق(١/٩).

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٠٣).

وقال أيضا: ((ومن طرح القبول لها حفظها سنوات طوال وعقود متتالية ، حتى خرجت إلى النور ، قال العم الشيخ سعد: أتعجب من حفظ الله عز وجل لكتب الوالد عندما كانت مخطوطة وبقيت سنوات بعضها يزيد عن الأربعين سنة ، وكان يحفظها والله في دولاب خشب ، ثم وضعها في صناديق حديد ، وبقيت محفوظة ، وبعضها وجدتها مدبوسة بمشابك ، وأخرى بمسامير كبيرة أه .

ومن توفيق الله عز وجل أن سخر ابنه العم الشيخ سعد بن قاسم لمراجعة ونشر مؤلفاته بعد وفاته بسنوات تصل إلى الثلاثين عاما وهو يسعى مشكورا مأجورا في مراجعتها و تصحيح بروفاتها ومطابقتها على الأصل. ومن توفيق الله ومنته أن سخر ابنه العم الشيخ ناصر بن قاسم إلى تبني طباعتها من ماله الخاص وبيعها بسعر يقارب سعر التكلفة مع كثرة الكتب المتبرع بها من قبله )) (1). خامسا: الثبات على المنهج.

إذا أجلت نظرك في مؤلفات الشيخ في العقيدة وغيرها، مع تنوعها وكثرتها، واختلاف أزمنة جمعها وتأليفها، من أول مؤلفاته حتى آخر مؤلفاته، وجدتها كلها متسقة متناسقة على منهج أهل السنة و الجماعة في الألوهية، والأسماء والصفات، و القدر، و اليوم الآخر، سار على ذلك المنهج حتى آخر حياته، يرى ذلك جليا من قرأ في كتب الشيخ، قال عبد الملك بن قاسم: ((وهذه منة وفضل من الله عز وجل عليه، خاصة في زمن بدأ الانفتاح على هذه البلاد وتأثر الكثير بالأفكار الوافدة وظهور الترخص والبعد عن المظهر الواجب واتباع السنة، هذا إضافة إلى سفره للخارج سواء البلاد العربية، أو بلاد أوروبيه للعلاج وجمع الفتاوى، في زمن ندر من يسافر خارج بلدته، بل وإقامته الشهور الطويلة هناك، ومع ذلك كان مثالا للمؤمن المتمسك بعقيدته المعتز بدينه، من ذلك أنه كان يسافر بلباسه المعتاد في بلده الثوب والشماغ (٢)، وقد ثبته الله عز وجل ثباتا في حياته العامة ومؤلفاته وكتبه، فلله الحمد والثناء وعظيم الشكر)) (٣).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) وهذا من الحفاظ على سمت العلماء، وليس من الثبات على الدين، فهو من الأعراف، فكل قوم و زمن له عرفه من اللباس.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٠٥).

#### المطلب الثامن: قيمة مؤلفاته والحاجة إليها.

أن مما يبقى وينتفع به المسلم بعد موته العلم النافع ، كما قال النبي النب

وبعض الرسائل اشتملت على عشرات الصفحات فقط من مجلد واحد و (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) كانت رماحا وسهاما في نحور أصحاب الوهن والمعتزلة والعقلانيين، وغيرهم من أصحاب البدع والأهواء.

وحاشية الروض المربع قررت كمنهج معتمد في كلية الشريعة ، فلا يتخرج فيها طالب إلا وقد درس الحاشية كمنهج معتمد مقرر )) (٣).



<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٢٥٥/٣)، برقم(١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) بل تزيد على هذا العدد.

<sup>(</sup>٣) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته (٢٢٧).

# الفصل الأول: स्कट्ट हें र्रियों २ रिर्मार्थ.

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: مصدر التلقي و الاستدلال عند الشيخ ابن قاسم.

المبحث الثاني: موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد.

المبحث الثالث: موقفه من الدليل العقلي.

المبحث الرابع: موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد.

المبحث الخامس: موقفه من أقوال أهل العلم.

المبحث السادس: موقفه من التعصب.

# المبحث الأول: مصادر التلقي والاستدلال عند الشيخ ابن قاسم.

كتاب الله و سنة رسوله على هما المصدر الرئيس للمسلم، في تلقيه للعقيدة الصافية، وغيرها من الأحكام الشرعية، و لا مجال له أن يختار أو يتردد، بل لا بد أن ينقاد، و يُسلِّم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللّهَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللّهَ عَنِي أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلًا لا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وعليهما صدر إجماع الأمة.

ومن هذا المنطلق، اعتمد ابن قاسم على هذين المصدرين في تقريره مسائل العقيدة، وأوصى بهما، و بين أنهما عمدة الملة، فقال على مبينا أصل الأصول، تحت هذا العنوان: ((

# أصول وقواعد وتنبيهات (أصول الأحكام)

قال شيخ الإسلام (1) وغيره: أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول، وكلية الشريعة، وعمدة الملة، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار، ومدارك أهل الاجتهاد، ولا طريق إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة، وليسا بمحتاجين إلى تقريب واستدلال، والأصل الثالث الإجماع.

قال: ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل مسألة، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه؛ لكونه دليلاً قاطعاً، ثابتاً في نفس الأمر، قالعاً للشواغب، لا يقبل نسخاً، ولا تأويلاً، ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة، وأنه قطعي معصوم فإن أهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام، ولا تحريم حلال، وكثير من الفرائض التي لا يسع أحدًا جهلها إذا قلت: أجمع الناس لا تجد أحداً يقول: هذا ليس بإجماع، ومجرد النزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع.

قال: ومعنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة لم يكن لأحد أن يخرج عنه، فإنها لا تجتمع على ضلالة، فقد عصمها الله على لسان نبيه هذا، كما هو مضمون قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعُ عَيْرٌ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥]، ومفهوم: ((لا تزال طائفة من

<sup>(</sup>۱) قال ابن قاسم ﷺ: (( الشيخ: هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن محمد بن الخضر، بن علي، بن عبد الله بن تيمية، الحراني، العالم الرباني، مفتي الأمة بحر العلوم قامع البدع، صاحب المصنفات المؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وإذا أطلق الشيخ، أو شيخ الإسلام، فهو المعني، رحمه الله) حاشية مقدمة التفسير (۷۷).

# أمتى على الحق)) (1)) (٢).

و قد لازم ابن قاسم منهج السلف، واستشهد بأقوالهم، واقتفى أثرهم، و تمسك بمذهبهم، ومن قرأ كلام ابن قاسم على المسائل، علم يقيناً التزامه التام في الاستدلال على المسائل بالكتاب و السنة، فعند ما تكلم على المسائل بالكتاب و السنة، فعند ما تكلم على حول بالكتاب و السنة، فعند ما تكلم فضل الصحابة، وشرفهم، وعلو مرتبتهم، ومنزلتهم، استدل على هذا بالكتاب والسنة، فقال: ((وليس في الأمة المحمدية المفضلة على سائر الأمم كالصحابة الكرام، العدول بنص الكتاب العزيز، والسنة المتواترة، وإجماع الأئمة، وسائر السلف، فهم الذين فازوا بصحبة خير البرية، قال الله تعالى خطابا لهم: هو كُنتُم خَيْرَ أُمَيِّ أُخْرِجَت المسائل السلف، فهم الذين فازوا بصحبة خير البرية، قال الله تعالى خطابا لهم: ورَحْماء بينهم مُن أَمْرِ السلف، فهم الذين الله وَرَضْوَنا سيماهم في وُجُوهِهم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ في المسائل المحابي فو الفضل لما في الصحيحين: ((لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »(")، وفيهما: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »(أ))) (٥)

ولا غرو و لا عجب في أن يلتزم ابن قاسم هذا المنهج، كيف لا وهو القائل مبيناً أهمية الاعتناء بالكتاب والسنة: ((يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٩]، في غير موضع من كتابه، أي: اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، واعتنوا بهما، ففيهما الهدى والنور)) (٢) و قال أيضاً: ((نتابع في اعتقادنا الصحابة الأخيار والتابعين لهم بإحسان، من أئمة أهل الأثر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده، (٤٢٩/٤)، برقم (٩٨٦٤)، والترمذي في سننه وصححه، في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأثمَّـة المنظين (٤٠٤/٤)، برقم (٢٢٢٩)، وصححه الحاكم في مستدركه على النصحيحين، كتاب الفتن والملاحم (٥٩٣/٤)، برقم (٨٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الروض المربع (١١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب قول النبي الله المناقب، باب قول النبي الله عنهم برقم(٣٤٧٠)، مسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (١٩٤٧٠)، برقم(٢٥٤٠)، برقم(٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي الله (١٣٣٥/٣)، برقم (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٢٥٣٥/٤)، برقم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (١٢٣)، انظر: حاشية ثلاثة الأصول (٨٣- ٩٤).

<sup>(</sup>٦) حاشية الروض المربع( ١/ ١٧).

الذين هم على نهج الرسول في وعلى مقتضى القرآن، ونتبع ونقتدي بالآثار المأثورة عن الكتاب المنزل، والنبي المرسل، والصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين من أهل التحقيق والعرفان، فهم أهل الدراية والرواية، لا نتابع أهل الأشر من كل متحذلق ومتعمق من فروخ الجهمية (١)، والمرجئة (٢)، والكرامية (٣)، والفلاسفة (٤)، والملاحدة (٥)، وغيرهم)) (١).

- (٣) وهي: فرقة من فرق المرجئة، ينتسبون إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة ٢٥٥هـ، ومن بدعهم القول بالإرجاء، حيث يزعمون أن الإيمان الإقرار باللسان فقط دون القلب، وزعموا أيضا أنه لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم. انظر: مقالات الإسلاميين (١/١٤١)، الفرق بين الفرق (١/١٤١)، الملل والنحل، للشهرستاني (١٠٨/١).
- (٤) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة، ولفظتها مأخوذة من اليوناينة، وهي مركبة من كلمتين ((فيلو))، ومعناها الحب، و((سوفيا))، معناها الحكمة، ومعناها بمجموع الكلمة: ((محب للحكمة))، ومن آراء بعضهم القول بقدم العالم، وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من الكتب الإلهية، ولا هو عالم بالجزئيات، ولا هو قادر أن يفعل بقدم العالم، ولا يقيم الناس من قبورهم، وأنكروا النبوات، و البعث الجسماني، وغيرها. انظر: الملل والنحل بمشيئته، ولا يقيم الناس من قبورهم، وأنكروا النبوات، و البعث الجسماني، وغيرها. انظر: الملل والنحل (٥٨/٢) وما بعدها، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (١/١٩)، إغاثة اللهفان (٢٥٦/٢)، الجواب الصحيح، لابن تيمية (٤/٤٧).
- (٥) وهؤلاء الملاحدة انتشروا بعد القرون المفضلة، وغلاتهم الإسماعلية و الخرمية أتباع بابك الخرمي، وقرامطة البحرين أتباع أبي سعيد الجنابي، وغيرهم، ومن آرائهم الضالة تجرد الرب سبحانه عن الماهية، وعن كل صفة ثبوتية، وكل فعل اختياري، وأنه لا داخل العالم، ولا خارجه ولا متصل به، ولا مباين له، وأن الحياة مادة، وهي مع ذلك قد أوجدت نفسها بنفسها عن طريق المصادفة !! وهي ذاتها. انظر: إغاثة للهفان (٢٦١/٢)، منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (٢٩٥/١)، (٢٦١/١).
  - (٦) حاشية الدرة المضية (٧٢)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۱) الجهمية: هم طائفة من أهل البدع، ينتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، المبتدع البضال، قتل سنة ١٢٨هـ، ومن بدعهم: القول بنفي الأسماء و الصفات عن الله تعالى، وان الإيمان إنما هو معرفة ؛ لأنه لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح، وأن العبد مجبور على فعله، ولا قدرة له ولا اختيار، وغيرها من البدع. انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (١/٩٩)، مقالات الإسلاميين ، للأشعرى (١/٣٢)، الفرق بين الفرق، للبغدادي (١/٩٩)، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٢) المرجئة سميت بذلك؛ لأنهم أرجأوا أي: أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون في القدرية والمرجئة، كأبي شمر المرجىء، ومحمد بن شبيب البصرى، والخالدى، وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان ومالوا إلى قول جهم في الإعمال والإكساب، فهم من جملة الجهمية والمرجئة، وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر، وهم خمس فرق يونسية وغسانية وثوبانية وتومنية ومريسية. الفرق بين الفرق (١٩/١) بتصرف، انظر: التنبيه والرد (١٤٦/١).

ولقد كان اعتماد السلف الصالح على هذين المصدرين العظيمين، وأخذوا منهما جميع مسائل العقيدة الصحيحة، ولم يلتفتوا إلى عقولهم، وأهوائهم، بل ما وافقها قبلوه، وما خالفها رفضوه، وحذروا الناس منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينان أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وان القرآن يهدى للتي هي أقوم؛ فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم، وحكم ما بينهم ، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق، ولم يمل كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل، ورأى، وقياس، ولا بذوق، ...ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها، وتنسخها، أو بسنة الرسول تفسرها فإن سنة رسول الله تبين القرآن، وتدل عليه، وتعبر عنه))(١).

و ما وقع الانحراف في هذه الأمة إلا بعد أن تخلت عن هذين المصدرين، فاعتمدوا على عقولهم، و أهوائهم في أصول الاعتقاد، و بعد ما ادخلوا كتب اليونان، وفلسفتها، و استدلوا بها في مسائل الاعتقاد، التي شوهت هذه العقيدة، و انحرفت عما كان عليه سلف هذه الأمة، وقد شهدوا على أنفسهم بالحيرة، والشك فيها، وأنهم لم يجزموا فيها بشيء، ولم يظفروا منها بعلم، ولا يقين، ورجوع بعض أثمتهم إلى مذهب السلف الصالح عبرة لأولي الألباب(٢)، هذا ما أشار إليه الشيخ ابن قاسم بقوله إن (( طوائف المتكلمين والمتفلسفة وأضرابهم هم أهل الشك والاضطراب، وتشريع دين لم يأذن به الله، غاية ما يقول أحدهم: إنهم جزموا بغير علم وصححوا بغير حجة، حتى اعترف حذاق أهل الكلام الأشعري وغيره: أن طريقتهم ليست طريقة الرسل وأتباعهم، وأنها طريقة باطلة، وأهل السنة والجماعة:

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، (۱۳/۸۳ - ۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم ( ٨٤٨/٣)، الحجة في بيان المحجة، للأصبهاني (٢٢٦/١).

يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون ))<sup>(١)</sup>.

وهذا إمام الحرمين (٢) ترك ما كان ينتحله ويقرره، واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته، فالويل لابن الجويني، وهاأنذا أموت على عقيدة أمي، أو قال عقيدة عجائز نيسابور (٣)، وكذلك خبر أبي عبد الله محمد بن عبدا لكريم الشهرستاني (١) حيث صرح: أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم (٥).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو المعالي، عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني شيخ الشافعية، ولد سنة ٤١٩ هـ صاحب التصانيف، منها كتاب نهاية المطلب في دارية المذهب والإرشاد في أصول الدين والرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية والشامل في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه، وتوفي سنة ٨٧٨ هـ انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٨٨/٨٦٤)، الوافي بالوفيات (١٩/١١)، الأعلام للزركلي (٤/١٦٠). (٣) هي مدينة في مقاطعة خراسان في شمال شرق ايران، بالقرب من العاصمة الإقليمية، وتعتبر نيسابور عاصمة مقاطعة خراسان قديما، كانت في العصر العباسي من أشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمران، كانت جميلة في مستو من الأرض وأبنيتها من طين، وهي قديمة البناء، وقدر مساحتها ثلاثة أميال، وليس بخراسان مدينة أصح هواء ولا أرحب فناء ولا أشد عمارة ولا أمكن تجارة ولا أكثر سابلة ولا أغزر فائدة من نيسابور ولها حدود واسعة ورساتيق عامرة، ومدن معروفة، وعظمت أحوالها وشهر بالعلم رجالها. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار (١٨/٨٥)، معجم البلدان، للياقوت (١٥/٨٥).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، شيخ أهل الكلام والحكمة، أشعري المعتقد، وكان كثير المحفوظ قوي الفهم مليح الوعظ، وصاحب التصانيف، منها: نهاية الإقدام في علم الكلام، الملل والنحل، مصارعة الفلاسفة، توفي سنة ٥٤٨هـ. نظر: سير أعلام النبلاء (٢٨٦/٢٠- ٢٨٧)، شذرات الذهب، للعكري (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٧٣/٤).

# المبحث الثاني: موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد.

لا يجوز التقليد في الأمور الاعتقادية الواضحة الجلية، التي لا يسع أحدا الجهل بها، حتى عامة الناس، كمعرفة الله، و الإيمان به، و أنه مستحق للعبادة وحده، والإيمان بالرسل، والملائكة، واليوم الآخر، ونحو ذلك من الأصول التي لا يعذر الجهل بها، ومعرفة اعتقادها، والعمل بها، ولا يسوغ التقليد فيها، أما معرفة القدر الزائد منها؛ فإنه لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو من فروض الكفايات، كمعرفة عدد أبواب الجنة، و الرسل، وغيره، هذا ما وضحه ابن قاسم بقوله: (( معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة (1) من الكتاب والسنة، ... وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه?! وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود، وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. (٢)

وما كان تعلمه فرض عين في مسائل الأصول، فلا يصح فيه تقليد، بخلاف فرض الكفاية، وذلك بقوله: ((والعلم الشرعي على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وما ذكر رحمه الله (٣)، فهو فرض عين على الذكر والأنثى، والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به، ... وإن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. ؟. فما كان واجباً على الإنسان العمل به كأصول الإيمان، وشرائع الإسلام، ... ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فإنه من فروض الكفايات، الذي إذا قام بها من يكفى سقط الإثم عن الباقين)) (٤).

وما قرره على فقد قرره ابن قدامه بقوله: ((وإنما الذي قيل إنه لا يجوز لهم التقليد هو الأمر الظاهر الذي قد علموه لظهوره من غير احتياج إلى تعب ولا فكر ولا نظر كتوحيد الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد هي، ومعرفة وجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وسائر الأركان، التي اشتهر وجوبها. وعلم ذلك بالإجماع عليها، فلا يحتاج فيه إلى بحث ولا نظر، فهذا لا يجوز تقليدهم فيه.

<sup>(</sup>١) قال ابن قاسم على : ((الأدلة: جمع دليل، والدليل: هو ما يوصل إلى المطلوب)). حاشية ثلاثة الأصول (١١).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (١١).

<sup>(</sup>٣) يذكر قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. حاشية ثلاثة الأصول (١٠- ١١).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (١٠ - ١١).

وأما دقائق الاعتقادات، وتفاصيل أحكام العبادات، والبياعات، فما يقول بوجوب اجتهادهم فيها  $(1)^{(1)}$ .

وحث ابن قاسم على تعلم الدين بأدلته، و طلب العلم في تحصيله من أفضل القربات؛ لأنه يتعدى نفعه إلى الغير، و ذلك بقوله: ((ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار، والصدقة بالذهب و الفضة، قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع بها.

فإن العلم هو الأصل والأساس، وأعظم العبادات، وآكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين، والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو الميراث النبوي، ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه، وأخشاهم له وأرفعهم درجات)). (٢)



<sup>(</sup>١) تحريم النظر في كتب الكلام، لابن قدامة المقدسي (١/٤٩).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (١٠٠ - ١١).

# المبحث الثالث: موقفه من الدليل العقلى.

العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، و به يكمل العلم، والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك، وإنما هو غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها(١).

وأما عن موقف ابن قاسم على من دليل العقل، فهو يرى أهمية العقل ومكانته العظيمة، ولكنه في نفس الوقت يراه عاجزا عن إدراك تفاصيل النصوص، وإن كان يدركها إجمالا، و أن الدليل العقلي الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل الصريح الصحيح، وذلك بقوله: ((وليس في العقل الصحيح ما يخالف النقل الصريح الصحيح، بل العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح الصريح، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراكه.

وقد قال شيخ الإسلام: اعترف أساطين أهل الكلام بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية ") ""، ثم قال الشيخ: ((وكون العقل أصلا يعتمد في المطالب الإلهية قدح في الشرع، وإنما العقل تابع مصدق للشرع، ودلالته مشروطة بعدم معارضة الشرع)) (ئ)، ثم قال: ((بل الذي عليه السلف: أن الله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، كالأمثال المضروبة، والبراهين القاطعة، والاعتقاد الصحيح، لا يثبت بمجرد الأدلة العقلية، بل بالأدلة الشرعية التي يفرق بها بين المؤمن والكافر)) (٥)، و بهذا يعرف أن العقل مهما وصلت مكانته، وارتفعت منزلته، فهو عاجز عن إدراك تفاصيل النصوص الشرعية، وبالجملة فإن ابن قاسم على أهمية العقل، لكنه تابع للنصوص الشرعية.



<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣٨/٣- ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٥/٣٠).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية ( ٤٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤٧)، انظر: مجموع الفتاوي (٢٩٦/٣).

# المبحث الرابع: موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد.

الأصل في مسائل العقيدة أن نأخذها من الكتاب و السنة ، والإجماع ؛ لأن المصادر النقلية مأخوذة من الشرع فدلالتها قطعية ، بخلاف القياس فإنه من الأدلة العقلية التي لا تستقل بنفسها ؛ فدلالته ظنية ؛ لأن العقل أداة للتمييز ؛ ولذا فأنه تابع للنقل (1) ، كما أن أركان القياس لا تنطبق على مسائل العقيدة ؛ لأن القياس : ((حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما )) (٢) ، فالقياس تسوية فرع بأصل و ليست مسائل العقيدة من الفروع بل هي من الأصول التي لا تؤخذ بالقياس ؛ لأن أصولها توقيفية مستمدة من الكتاب و السنة ، والمقصود أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة ، والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشُّون الإلهية ، بخلاف العلوم الأخرى : كالفقه ، ومسائله ، و أحكامه فإنه يدخله القياس (٣).

ولذا بين ابن قاسم على موقفه من القياس في مسألة الأسماء و الصفات على وجه الخصوص، حيث قال مقرراً، و ناقلا لأقوال أهل العلم، إن: (( القول المعتمد عند أهل الحق في أسماء الله الحسنى توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، واتفقوا على جواز إطلاق ما ورد به كتاب الله وصح عن رسول الله على) (٤).

وقال ابن القيم: ما يطلق عيه تعالى في باب الأسماء والصفات، توقيفي، وما يطلق في باب الأخبار، لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه (٥) (٦).

و قد حكى ابن عبد البر اتفاق السلف الصالح على نفي القياس في مسائل العقيدة بقوله: ((لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام)) (١)

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي(١/٣٢٧)، روضة الناظر، لابن قدامه (١/١٣٠).

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر (١/٢٧٥)

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الواسطية ، للهراس (٣١).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضيئة (٣٢ - ٣٣)، بتصرف.

<sup>(</sup>٥)بدائع الفوائد، لابن القيم (١/٠١١).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضيئة (٣٣).

و القياس الذي نحن بصدده هو قياس التمثيل (٢)، و قياس شمول (٣)، الذي نفاه الله عن نفسه بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثَلِهِ عَلَى اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فهو سبحانه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل، ولا قياس شمول، وإنما يقاس سبحانه بخلقه قياس الأولى (٤)، قال ابن قاسم: (( وكل كمال ثبت للمحدث، فالواجب القديم أولى به، وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات، فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى ؛ بل هو سبحانه المبرأ من كل عيب ونقص وآفة، له الكمال المطلق من جميع الوجوه، باتفاق النبوات )) (٥)، فهذه القاعدة استنبطها العلماء بقياس الأولى (١)

وكانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته، وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى، ولم يستعملوا قياس شمول يستوي أفراده، ولا قياس تمثيل محض، فان الرب تعالى لا مثل له، ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي يستوي أفراده (٧).

((إذاً: يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما، وإذا كان في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى.

لو قال لك قائل: الله موجود والإنسان موجود، ونقول: وجود الله كوجود الإنسان بالقياس، فنقول: لا يصح لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان محكن.

فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، نقول: لا يمكن، سمع الخالق واجب، لا يعتريه نقص، وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعاً

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر(٢/٧٤).

<sup>(</sup>٢) القياس التمثيلي هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وهو قياس علماء الأصول: كقياس النبيذ على الخمر.انظر: الإحكام، للآمدي(١٧٢١)، و روضة الناظر، لابن قدامه(١٧٠١).

<sup>(</sup>٣) القياس الشمولي هو: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر: كقولنا العالم متغير، وكل متغير حادث، فإنه قول مركب من قضيتين، إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث، وهو قياس علماء المنطق. التعريفات، للجرجاني (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) القياس الأولى هو: كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. مجموع الفتاوى (١٢/٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية ( ٣٨- ٣٩).

<sup>(</sup>٦) للمزيد انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين(١/١٢٩ - ١٣١)، فقد أجاد في شرحها رحمه الله.

<sup>(</sup>٧)الرد على المنطقيين، لابن تيمية (١/٠١٠)، انظر: درء التعارض، لابن تيمية (١٥٤/٧)، مجموع الفتاوي (١/٠١).

يلحقه نقص السمع، وسمعه محدود، إذاً: لا يمكن أن يقاس الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق))(١)

وهذا خلاف قياس الأولى، فكل ما ثبت بغيره من كمال لا نقص فيه، فثبوته له سبحانه بطريق الأولى، وما تنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه سبحانه بطريق الأولى، وقد قرر هذه المسالة ابن القيم، بقوله: ((كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به، وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه، والعيب، بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقاً، وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين))(١).



<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية ، لابن عثيمين (١/٩١١ - ١٣١).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ، لابن القيم (٧٦/٢).

# المبحث الخامس: موقفه من أقوال أهل العلم.

بين ابن قاسم على أن أقوال أهل العلم مع أهميتها يحتج لها بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية، و ذلك بقوله: (( أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، وتذكر وتورد في المعارضات والالتباس، والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله، فإنهم قصدوا تجريد المتابعة للرسول على، والوقوف مع سنته، ولم يلتفتوا إلى خلاف أحد، بل أنكروا على من خالف سنة رسول الله على كائنا من كان)(١).



<sup>(</sup>١)حاشية الروض المربع(١/ ١٥ - ١٦).

#### المبحث السادس: موقفه من التعصب.

حث ابن قاسم على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وحذر من التعصب لغيرهما، فقال: ((يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَالنور، وحذر عن مخالفتهما، فعلى كتابه، أي: اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، واعتنوا بهما، ففيهما الهدى والنور، وحذر عن مخالفتهما، فعلى المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة المطهرة أكثر، ويعرضوا أقوال الأئمة عليها، ليعلموا بذلك مذاهب أثمتهم الحقة، وعليهم أن يرجعوا إلى الأدلة الشرعية التي اشتهر العمل بها بين علماء المسلمين، خلاف ما لهج به غالب المتأخرين من أتباع الأئمة، من اقتصارهم على الكتب الخالية من الدليل، وإعراضهم عن الكتاب والسنة، وعن نقل بعض ما صح عن أثمتهم، المطابق للكتاب والسنة، وكثير من الآراء التي يعتقدونها مذاهب لأثمتهم، بعضها مخالف لمذاهب أثمتهم، فضلا عن الكتاب والسنة، وما عليه جمهور الأمة، وما كان كذلك ليس بمذهب لأحد من الأئمة، كما علم ذلك عنهم )) (1).

كما أكد على التحذير من التعصب للمذاهب والمشايخ ، ورفض كل الطرق إلا طريق رسول الله هم ، فقال: (( التعصب إلى المذاهب والمشايخ ، وتفضيل بعضهم على بعض ، والدعوى إلى ذلك ، والموالاة عليه من دعوى الجاهلية ، بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية ، والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله ، يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده ، ولا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقا إلا لرسول الله هم ، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا لأصحابه ؛ فإن الهدى يدور مع رسول الله هم حيث دار ويدور مع أصحابه دون غيرهم))(١).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١ /١٩).

# الفصل الثاني: جهوده في تقرير مسائل الإيمان.

#### ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحا. المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان. المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. المبحث الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان. المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة.

#### المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة، واصطلاحا:

#### المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة.

الإيمان في اللغة: مصدر آمن يُؤمن إيماناً فهو مُؤمن ، أي مصدق ، وذكر ذلك كثير من علماء اللغة وغيرهم (١) ، قال الله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف لأبيهم ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوَكُنّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧] ، معناه ما أنت بمصدق لنا.

وذهب بعض المحققين إلى أن الإيمان بمعنى الإقرار لا مجرد التصديق فقط، كما قال الإمام الطبري: ((الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل)) (٢)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد)) (٣)، ولهذا القول أوجه كثيرة، أهمها:

- ان كان الإيمان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب و اللسان و سائر الجوارح، كما قال النبي الفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (3).
- أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول، وحينئذ يكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة (٥)

وبناء على هذا فإن الإيمان ليس مجرد تصديق فحسب، وإنما هو تصديق و إقرار ؛ لأن الإقرار يشتمل على أمرين:

- ١. قول القلب، وهو التصديق بالأخبار.
- ٢. عمل القلب، و هو: إذعانه و انقياده للأوامر (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة، للأزهري (١٥/ ٣٦٨)، لسان العرب، لابن منظور (٢٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٠١/١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ( ٦٣٨/٧ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، (٥/٤٠ ٢٣٠)، برقم(٥٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) الإيمان لابن تيمية (١٠٥.١٠١)بتصرف، فقد أبطل ابن تيمية قولهم بنحو ستة عشر وجها، يستحسن الرجوع إليها.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوى(٧/ ٥٣٠ - ٥٣١)، الصلاة وحكم تاركها، لابن القيم(١/ ٦٢)، زيادة الإيمان و نقصانه و حكم الاستثناء فيه، لعبد الرزاق البدر(٣٣- ٣٧).

#### المطلب الثانى: تعريف الإيمان اصطلاحا.

ذكر ابن قاسم تعريف الإيمان عند السلف، بقوله: ((والإيمان الشرعي قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فدخل فيه جميع المأمورات، سواء كان من الواجبات أو المستحبات، ودخل فيه ترك جميع المنهيات، سواء كان ذلك المنهي ينافي أصول الدين بالكلية أولا.

فإن تعريفه المذكور يشمل ذلك، فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان، ولا ترك محرم من الحرمات إلا وهو من الإيمان )) (١)

وقال على المراه في موضع آخر، إن الإيمان هو: ((قول باللسان، واعتقاد بالجنان (٢)، وعمل بالأركان، فإن من لم يقر بلسانه مع القدرة فليس بمؤمن، ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق وليس بمؤمن، ومن لم يعمل بالقلب والجوارح فليس بمؤمن.

فمذهب السلف: أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، ويقولون: الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يزيد: واتباع السنة )) (٣).

وكل هده العبارات صحيحة في تعريف الإيمان، فالاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وجه الجمع بين هذه الأقوال بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: (( والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول، وعمل: أراد قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول، وعمل، ونية، قال القول يتناول الاعتقاد، وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول، وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول(٦٠).

<sup>(</sup>٢) الجنان: بالفتح القلب. انظر: لسان العرب ( ١٣/١٣)، مختار الصحاح، للرازي ( ١٨/١).

<sup>(</sup>٣)حاشية الدرة المضية(٧١).

عبد الله التسترى (1) عن الإيمان ما هو فقال: قول، وعمل، ونية، وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة) (٢).

وما ذكره ابن قاسم في تعريف الإيمان موافق لما قرره السلف من أن الإيمان هو: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، و ينقص بالعصيان (٣)، وهذا قول علماء السلف قاطبة، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، وأحمد، والشافعي، وغيرهم من العلماء كابن تيمية.

قال الإمام مالك: ((الإيمان قول، وعمل))(4).

قال الإمام أحمد: (( الإيمان قول، وعمل، و نية، وتمسك بالسنة)) (٥).

و قد حكى الإجماع الإمام الشافعي عن الصحابة و التابعين، وذلك بقوله: ((وكان الإجماع من الشلاثة الصحابة، والتابعين بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول، وعمل، ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة بالآخر))(٢).

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( والمأثور عن الصحابة، وأئمة التابعين، وجمهور السلف، وهو: مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول، وعمل، يزيد، وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية))(٧).



<sup>(</sup>۱) هو: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عبسى بن عبد الله بن رفيع التستري الساكن بالبصرة، صاحب كرامات وآيات صحب ذا النون المصري، توفي سنة ٢٣٣هـ. انظر: الأنساب، للسمعاني (١/ ٤٦٥)، طبقات الصوفية، للأزدي (١/ ١٦٦)، سير أعلام النبلاء (٣٣٠/١٣)، صفة الصفوة، لعبد الرحمن أبو الفرج (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٢)مجموع الفتاوي (١٧١/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: لمعة الاعتقاد، لابن قدامة (١/٢٣).

<sup>(</sup>٤) شرح اعتقاد أهل السنة ، للالكائي (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٥) رسالة السنة: (٦٧).

<sup>(</sup>٦)شرح اعتقاد أهل السنة (٨٨٦/٥).

<sup>(</sup>٧)مجموع الفتاوي (٧/٥٠٥).

#### المبحث الثانى: الفرق بين الإسلام والإيمان.

#### أختلف السلف في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

الأول: القول بالترادف بينهما ، وأنهما اسمان لمسمى واحد ، وهذا الرأي قال به جماعة من السلف منهم الإمام البخاري كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري<sup>(۱)</sup> ، والإمام ابن مندة<sup>(۲)</sup> في كتابه الإيمان<sup>(۳)</sup> ، والإمام عمد بن نصر المروزي<sup>(٤) (ه)</sup> .

الثاني: التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان وأنهما متغايران، وهذا قول جماعة من السلف منهم الزهري<sup>(۲)</sup>، وحماد بن زيد، <sup>(۷)</sup>، ورواية عن أحمد، وقال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعيين منهم عبد الله بن عباس، والحسن، ومحمد بن سيرين<sup>(۸)</sup>.

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ضعف هذين القولين السالفين، بقوله: ((وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي...))(١٠٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/٤/١).

<sup>(</sup>۲) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، أبو عبد الله العبدي الأصبهاني، الحافظ الكبير، الجوال، صاحب التصانيف، إمام كبير، جال الأقطار وانتهى إليه علم الحديث بالأمصار، توفي ٣٩٥هـ. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (٦٦/٦)، العبر في خبر من غبر، للذهبي (٦١/٣)، طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (٦٦/٢)، سير أعلام النبلاء (٢٨/١٧).

<sup>(</sup>٣) الإيمان ( ١/١٢٣).

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، أبو عبد الله، أحد أئمة الإسلام، الفقيه، العابد، العالم، إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، ولد ببغداد سنة ٢٠٢هـ، ونشأ بنيسابور، وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي، وسكن سمرقند، إلى أن توفي بها سنة ٢٩٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٣/١٤)، شذرات الذهب، للعكرى (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٥) تعظيم قدر الصلاة (٢/٩٢٥).

<sup>(</sup>٦) محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدينة، ولد سنة ٥٦ هـ، وتوفى سنة ١٢٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٢٦/٥)، الأعلام (٩٧/٧).

<sup>(</sup>٧) حماد بن زيد بن درهم الإمام الأزدي، مولاهم البصري ، أحد الأعلام السنة، وحفظة الحديث ، مات سنة ١٧٩هـ . . انطر: الوافي بالوفيات، للصفدي (١٣/١٣)، طبقات الحفاظ، للسيوطي (١٠٣/١) .

<sup>(</sup>٨) هو: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة، ثبت، عابد ، كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنى ، مات سنة ١١٠هـ. تقريب التهذيب، لابن حجر (٤٨٣/١)، انظر: التاريخ الكبير ، للجعفى (١/٩٠).

<sup>(</sup>٩) انظر: أقوالهم في الإيمان لابن منده (١/١١).

<sup>(</sup>۱۰) مجموع الفتاوي (۷/٥٧٧- ۳۸۰).

الثالث: وهو تحقيق مذهب السلف الذي تجتمع عليه نصوص الشارع في هذا الموضوع، وهو أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.

فمتى ما اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ، والإيمان بالاعتقادات الباطنة ((الأعمال القلبية)) كما في حديث جبريل عليه السلام (١).

ومتى افترقا شمل أحدهما الآخر، و دخل فيه، كما يدل عليه حديث وفد عبد القيس حيث فسر الإيان بما فسر به الإيان بما فسر به الإسلام بما في حديث عمرو بن عبسة حيث فسر الإسلام بما فسر به الإيان (٣) (٤)

و هذا القول هو الذي تعضده الأدلة و تدل عليه ، و به تجتمع النصوص و الأدلة ، و رجحه جمع من أهل العلم المحققين ، و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) ، و ابن رجب (٦) ، و غيرهم من أهل العلم (٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (١/٣٧)، برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، باب أداء الخمس (١/ ٢٩)، برقم (٥٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله و رسوله (١/ ٤٧)، برقم (١٧)، ونصه: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي قلق قال: من القوم، أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة، قال: مرحبا بالقوم، أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، ...).

<sup>(</sup>٣) أخرجـه أحمـد في مـسنده (٢٠٤/٤)، بـرقم(١٧٠٦٨)، وعبـد الـرزاق في مـصنفه، بـاب الإيمـان والإســلام (١١ / ١٢٧)، برقم (٢٠٧)، وقال: رواه احمد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) للاستزادة لمعرفة الأدلة راجع كلام ابن رجب النفيس في كتابه جامع العلوم والحكم ( ٢٨/١)، ونصه: قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: "أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك "، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: "الإيمان "، قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: المهجرة، قال: فما المهجرة؟ قال: تهجر السوء، قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: "أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم...)).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٧/ ٥٥٢ ، ٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم، لابن رجب (١/٢٩).

<sup>(</sup>٧) للاستزادة ومعرفة أدلة كل فريق انظر: الإيمان لابن منده(١/١١٦- ٣٢٦)، التمهيد، لابن عبد البر( ٩/٤٧٦- ٢٤٧).

والذي رجحه ابن قاسم ونصره هو القول الثالث، وهو أنه إذا أُطلق الإيمان دخل فيه الإسلام و إذا أُطلق الإيمان بين الإعمال الباطنة، والإيمان بالأعمال الباطنة، والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا أُطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا أفرنا فُسر الإسلام بالأعمال الباطنة إذا اقترنا، وإذا افترقا فسر كل منهما بالآخر)) (1)، وقال أيضا: ((إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا قرنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة ))(1).

وتقرير ابن قاسم في هذه المسألة هو الراجح والله أعلم؛ لما فيه من الجمع بين النصوص والأدلة، وهو: أنه إذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام.

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه ((يزول الاختلاف، فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر، فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق، والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو: تصديق القلب، وإقراره، ومعرفته.

والإسلام هو: استسلام العبد لله، وخضوعه، وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام دينا وفي حديث جبريل سمى النبي الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل) (٣).

#### العلاقة بين الإيمان و الإسلام:

الإيمان أعم من الإسلام من جهة نفسه، و أخص من جهة أهله، فكل مؤمن مسلم، و ليس كل مسلم مؤمنا، فدائرة الإيمان أعم من دائرة الإسلام، ودائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، و مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، و مرتبة الإسلام أدنى من مرتبة الإيمان.

وابن قاسم بين هذه العلاقة بين الإسلام والإيمان، و الفرق بينهما، وأن الإيمان أعم من مرتبة الإسلام، وذلك بقوله: (( وهي أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، وأخص من جهة أصحابها، وأهله هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، بخلاف العكس، كما قال تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا ﴾ [الحجرات: ١٤]، فإن من حكمت له

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع(٨٦/٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٧١).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ، لابن رجب (١/ ٢٨ ، ٢٩).

النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام. لأنه مشتق من الأمن فهو من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر مشتق من التسليم أو المسالمة)) (١).

وقال أيضا: ((وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في الإسلام، وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان. فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال البدنية الظاهرة، كالشهادتين، والصلاة، وأنواع العبادات التي تظهر، ويطلع عليها الناس، فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان)) (٢)

#### الإحسان وعلاقته بالإيمان و الإسلام .

يحسن بي أن أذيل هذا المطلب بكلام نفيس ومختصر لابن قاسم حول الإحسان وعلاقته بالإسلام والإيمان و ذلك بقوله: (( المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والإحسان نهاية الإخلاص. والإخلاص هو: إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن، بحيث يكون قائما به في الباطن والظاهر على أكمل الوجوه، وهذا هو الإحسان، ولذا يفسر بالإخلاص ")، واشتقاقه من الحسن نهاية الإخلاص الناشئ عن حقيقة الاستحضار، ومن حيث الظاهر كمال المتابع، وتفسيره بالإخلاص تفسير له بنتيجته و ثمرته، فإنه من اتصف بذلك فإنه أكمل العمل في الظاهر والباطن.

فالإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أصحابها، كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه.

ولهذا يقال كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وكل ما أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام.

فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر، أوسعها دائرة الإسلام، ثم يليها في السعة الإيمان، ثم أضيقها الإحسان، كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى.

ومعلوم أن من كان في دائرة الإحسان فهو داخل في الإسلام والإيمان، وإذا خرج من الأولى فهو

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٦٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٤٨) انظر للمزيد: مجموع الفتاوي (١٠/٧)، وشرح العقيدة الطحاوية، لأبي ابن العز (١/٩٠)

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : الإخلاص لا يختص بالإحسان، بل لا بد منه في جميع الأعمال القلبية و الجوارحية، ولكن الإحسان هو الإتيان بالعمل على أكمل وجه.

داخل في الثانية، وهي دائرة الإيمان، وإذا خرج عنها فهو داخل في الثالثة وهي دائرة الإسلام، ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه، وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله.

فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال: كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان والإيمان، وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافرا، بل يكون مسلما ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لكن لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الذي يستحق أن يثنى عليه به، فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي والحرمات.

وقيل: للنبي هذا أعطيتهم وتركت فلانا وهو مؤمن..، فقال: ((أو مسلم)) (1)، وقال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن )) (٢)، الحديث.. وقال: ((والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه )) (٣)، فالنصوص ما نفت عنهم الإسلام بل أثبتت لهم أحكام الإسلام من عصمة الدم، وإذا ماتوا غسلوا: كفنوا وصلى عليهم.

فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، فإن أهل الإحسان كملوا عبادة الله إلى أن وصلوا إلى حد المراقبة))(٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل (۱/ ۱۸) رقم (۲۷)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع ( ۱ مرحيحه)، برقم (۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم والغصب ، باب النهبى بغير إذن صاحبه (٨٧٥/٢) ، برقم (٣٣٤٣) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصبي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله ، (٧٦/١) ، برقم (٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (٥/٧٤٠)، برقم (٥٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول(٦٥- ٦٦)، انظر: مجموع الفتاوى (١٠/٧)، شرح العقيدة الطحاوية (١٠/١).

#### المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.

من أصول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص، و زيادته تكون بالطاعة، و نقصانه يكون بالمعصية.

وقد اتبع ابن قاسم أهل السنة و الجماعة في تقرير هذه المسألة، وهو أن الإيمان يزيد و ينقص، و استدل على هذا بالأدلة الشرعية، و ذلك بقوله: ((مذهب السلف: أن الإيمان تزيده التقوى، أي العمل الصالح، وينقص بارتكاب الزلل، أي: المعاصي؛ فيعبر السلف من الصحابة وغيرهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَننًا ﴾ [الأنفال: ٢] ، قال تعالى: ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَننًا ﴾ [المحدثر: ٣١]))(١)، وهذه الآيات نصوص صريحة في أن الإيان يزيد، ومفهومها أنه ينقص أيضاً كما استدل بها البخاري(٢)، رحمه الله على ذلك ٣).

#### ومن الأدلة على ذلك:

قوله هي إلنساء: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)) (أن). وعن أنس عن النبي قال: ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير...)) (٥)

ففي الآيات إثبات زيادة الإيمان، وفي الأحاديث إثبات نقصانه.

ولأن ((كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر)) (٦).

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٧١)، انظر: حاشية كتاب التوحيد (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى ﴿ وَزِدْنَاهُمُ هُدَى ﴾ [الكهف: ١٣] ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنَا لَ ﴾ [المدثر: ٣١] ، وقال: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] ، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان، للشنقيطي (٢١٤/٣)، تفسير القرطبي (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض، بَاب ترك الحائض الصوم (١١٦١)، برقم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه (١/ ٢٤)، برقم (٤٤).

<sup>(</sup>٦)فتح رب البرية بتلخيص الحموية ، لابن عثيمين (٦٣).

وأجمع على هذا سلف الأمة، قال الإمام البخاري رحمه الله: (( لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول و عمل، يزيد و ينقص )) (١)

#### ولزيادة الإيمان أسباب، لأهميتها نذكر أهمها:

- معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها، وآثارها ازداد إيماناً بربه وحباً له وتعظيماً.
- التأمل في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة، والحكمة البالغة ازداد إيماناً ويقيناً بلا ريب.
- ٣. فعل الطاعة ، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته ، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم ، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة.

وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم، وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها ؛ لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته.

٤. ترك المعصية خوفاً من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه (٢).

#### وأما نقص الإيمان فله أسباب، أهمها:

- ١. الجهل بالله تعالى، وأسمائه وصفاته.
- الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية؛ فإن ذلك يوجب مرض القلب، أو موته، باستيلاء الشهوات والشبهات عليه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرَجُونَ لِلْقَاءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُوا بِهَا وَٱلَذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَانِنَا عَنِفُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ٣. ((فعل المعصية: فينقص الإيمان بحسب جنسها، وقدرها، والتهاون بها وقوة الداعي إليها، أو ضعفه، فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان

<sup>(</sup>١)شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ١٧٣ - ١٧٤)بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: زيادة الإيمان و نقصانه و حكم الاستثناء فيه (١٨٣ - ٢٤٧)، الإيمان أركانه، حقيقته، ونواقضه، لابن ياسين(١٤٤ - ١٤٥).

بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا.

وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية.

وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها؛ ولذلك كان استكبار الفقير، وزنى الشيخ أعظم إثماً من استكبار الغني، وزنى الشاب كما في الحديث: (( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وذكر منهم الأشمط؟ الزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما(١))(١).

- ٤. ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص بها، والنقص بها، على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة.
   ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين:
  - أ- نوع يعاقب عليه، وهو ترك الواجب بلا عذر.
- ب- ونوع لا يعاقب عليه، وهو ترك الواجب لعذر شرعي، أو حسي، وترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. (٣)



<sup>(</sup>۱)إشارة إلى حديث مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، (١٠٢/١)، برقم (١٠٧) ونصه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((ئلائة لا يكلِمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال: أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائِل مستكبر)).

<sup>(</sup>٢) فتح رب البرية (٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: زيادة الإيمان و نقصانه، و حكم الاستثناء فيه. (٢٤٨- ٢٧٦).

# المبحث الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان.

معنى الاستثناء في الإيمان هو أن يقول المرء مجيبا لمن سأله: أمؤمن أنت ؟، أنا مؤمن إن شاء الله، ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطع (١).

وترتبط هذه المسألة بمسألة زيادة الإيمان و نقصانه ارتباطا وثيقاً ؛ لأنه إذا كان الإيمان يزيد وينقص فيجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه ؛ لأنه لا يجزم بإتيانه بالإيمان المطلق ؛ لأن الإيمان شعب متعددة (٢) ، من الأعمال والواجبات ، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ، بل يتهم نفسه ولا يزكيها ، فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، لا من أصل الإيمان ، فهذا لا يجوز الاستثناء فيه ، بخلاف من يرى أن الإيمان شيء واحد ، هو التصديق بالقلب ، لا يزيد ولا ينقص ، فلا يستثنون كالمرجئة ، وإذا قلت : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ يقولون : هل تشك في إيمانك ؟ و يسمون أهل السنة الشكاكة .

ومجمل ما ذكره ابن قاسم أنه يرى جواز الاستثناء في الإيمان باعتبار كماله، هو على أحد وجهين:

الأول: البعد عن تزكية النفس التي نهى الله عنها قال تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴾ [ النجم: ٣٢].

الثاني: أنه ما من مسلم يقول إنه فعل جميع الواجبات وترك جميع المحذورات و إن فعلها قد لا تكون على الوجه اللائق بجلال الله.

أما إن كان الاستثناء عن شك من المرء في إيمانه، فإن ابن قاسم يرى عدم جواز الاستثناء بهذا الاعتبار، وقد قرر هذا بقوله: (( فنحن معشر السلف يقول أحدنا : أنا مؤمن إن شاء الله ، من غير شك منا في ذلك ؛ بل للتقصير في بعض خصال الإيمان، والشك : التردد بين أمرين ، لا مزية لأحدهما على الآخر ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كان السلف يستثنون في الإيمان ؛ لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات ، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك ، كما لا يشهدون لهم بالبر والتقوى ، فإن ذلك مما لا يعلمونه ، وهو تزكية لأنفسهم) (٣).

وبهذا بين ابن قاسم أن مذهب السلف- رضوان الله عليهم - جوازه باعتبار، و منعه باعتبار، و منعه باعتبار، و تفصيل ذلك أنه يجوز الاستثناء؛ لأن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل

<sup>(</sup>١)انظر: مجموع الفتاوي (٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ثلاثة الأصول (٦١).

<sup>(</sup>٣) حاشبة الدرة المضبة (٧٢).

جميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذا الحال، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. (١)

ومنع السلف الاستثناء باعتبار الشك في أصل الإيمان من حيث الحكم و الاسم؛ لأن من شك في أصل إيمانه فإنه لا يكون مؤمنا، وبهذا التفريق يتضح منهج السلف، ودقة عباراتهم.

ومما يزيد مأخذ السلف قوة وقبولاً في صحة الاستثناء في الإيمان قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا

غَافُونَ ﴾ [الفتح ٢٧] ، فالله استثنى وهو لا يشك سبحانه وتعالى، وقوله هذا: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي))(٢) ، دلت هذه النصوص على أن الاستثناء يكون على اليقين ولا يقتضى شكا و لا ريبا .

و ما قرره ابن قاسم في هذه المسألة موافق لما قرره السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال)). (٣)

و كره السلف للإنسان أن يسأل غيره أمؤمن أنت؟ دون أن يترتب على ذلك فائدة شرعية ، و اعتبروا أن ذلك بدعة ، فقد روى عن إبراهيم النخعي أن قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة فقال: ما أشك في إيماني ، وسؤالك إياي عن هذا بدعة (1) ، و روى عبد الله بن أحمد رجل أمؤمن أنت؟ فقال: ما أشك في إيماني ، وسؤالك إياي عن هذا بدعة (1) ،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢/٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال في الصوم، (٧٨١/٢)، برقم (١١١٠).

<sup>(</sup>٣)مجموع الفتاوي(٧/٧٤).

<sup>(</sup>٤)هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، وتوفي سنة ٩٦هـ، وله تسع وأربعون سنة على الصحيح. انظر: الوافي بالوفيات (١٠٨/٦)، الطبقات الكبرى، لابن سعد الزهرى (٢٧٠/٦).

<sup>(</sup>٥) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ٣٣٩).

أنه قيل لسفيان : رجل يقول : مؤمن أنت؟ قال سفيان : ما أشك في إيماني ، وسؤالك إياي بدعة ، ما أدري ما أنا عند الله عز وجل شقي ، أو مقبول العمل أو لا. (١)



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٣٤٦).

#### المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة، وفيه ستة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الكبيرة لغة واصطلاحا، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الكبيرة في اللغة.

الكبيرة ضد الصغيرة، قال ابن فارس: ((الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر))(1) والكبيرة الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا العظيم أمرها كالقتْل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك وهي من الصِّفات الغالِبة وجَمْعُها الكبائر(٢).

#### المسألة الثانية: الكبيرة اصطلاحا.

عرف ابن قاسم الكبيرة اصطلاحا، بقوله: ((الكبيرة: كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ، أو نفى إيمان، أو لعن، أو غضب، أو عذاب، ومن برئ منه الرسول الله أو قال: ليس منا) (٣).

و ما ذكره ابن قاسم في بيان ضابط الكبيرة هو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، و ابن القيم، والذهبي، و ابن أبي العز. (٢)

وسبب اختيار ابن قاسم لهذا الضابط في حد الكبيرة، أوجه متعددة: ((

أحدها: أنه المأثور عن السلف.

الثاني: أن الله قال ﴿ إِن تَحَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا ثُنَهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم وَنُدُخِلُكُم وَنُدُخِلُكُم وَنُدُخِلُكُم وَنَدُخِلُكُم وَنَدُخِلًا كَرِيم، مُّدُخلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات، واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب الله، أو لعنته، أو نار، أو حرمان جنة، أو ما يقتضى ذلك، فانه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنبي الكبائر، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه...

الثالث: أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر)) (٥٠).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٥٣/٥)

<sup>(</sup>٢)تاج العروس، للزبيدي (١١/١٤)، انظر: لسان العرب (١٢٩/٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٦٤).

<sup>(</sup>٤) محموع الفتاوى (١١/ ٢٥٠ - ٦٥٥)، مدارج السالكين، لابن القيم (١/ ٣٢٨)، الكبائر، للذهبي (١/ ٨/)، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٥)مجموع الفتاوي( ١١١/١٥٢ - ٦٥٥)باختصار، وتصرف يسير.

#### المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة.

مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في حكم مرتكب الكبيرة ، حيث قالوا: لا يخرج المؤمن من الإيمان بالمعاصي والذنوب، سواء كانت كبائر أو صغائر، ما دامت دون الشرك، و حكمه في الدنيا أنه مسلم ناقص الإيمان، ولا يعطى وصف الإيمان المطلق، فهو في دائرة الإسلام لا يخرج منها إلا بكفر، مسلم ناقص الإيمان، ولا يعطى وصف الإيمان المطلق، فهو في دائرة الإسلام لا يخرج منها إلا بكفر، وحكمه في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له، و إن شاء عذبه، خلافا للخوارج (۱)، والمعتزلة (۲)، وخلافا للمرجئة (۱)، قال الشيخ ابن قاسم الشيخ ابن قاسم والي امرئ مذنب يدركه الموت وهو مصر على ذنوبه، لم يتب من الخطأ الذي ارتكبه، لم نحكم عليه بالكفر بارتكابه الذنوب، كما زعمت الخوارج، ونقول: أمره الذي يؤول إليه مفوض وموكول لصاحب الكرم والجود، فإنه سبحانه وتعالى إن شاء عفا وتجاوز عنه، وعامله بفضله، وإن شاء عامله بالعدل وانتقم منه، ولا يخلد في النار إلا من مات على

<sup>(</sup>۱) الخوارج: طائفة من أهل البدع ، حذر النبي هم من فتنتهم وأمر بقتلهم، وأخبر بمروقهم من الإسلام، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقاتلهم ، وقتل كبيرهم ذا الثدية، وهم فرق شتى، يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، ويجمهم القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين، وأصحاب الجمل، وكل من رضي بالتحكيم، والإكفار بارتكاب الكبائر، ووجوب الخروج على الإمام الجائر.انظر:التنبيه والرد، للملطي (٢/١٤)، وما بعدها ، مقالات الإسلاميين، للأشعري (٨٦/١)، الفرق بين الفرق، للبغدادي (١/٤٥ - ٥٥)، الملل والنحل، للشهرستاني (١/١٤).

<sup>(</sup>٢) المعتزلة من الفرق الكلامية، العقلانية، المنتسبة للإسلام، وسلكت منهجا عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية، وظهرت في أوائل القرن الثاني، وكان منشأها على يد واصل بن عطاء حينما اعتزل مجلس الحسن البصري ويجمعهم القول بالأصول الخمسة، وهي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. انظر: الملل والنحل (٤٣/١)، الفرق بين الفرق (٩٦/١)

<sup>(</sup>٣) فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد و اخذوا بطرف الوعيد، حيث حكموا عليه بالخروج من الإسلام، ثم قالت المعتزلة: إنه ليس بمسلم ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، وقال الخوارج: إنه كافر، واتفقوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار.

وقابلتهم المرجئة، وكذلك الجهمية، فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة، وأفرطوا في التساهل معه، و اخذوا بطرف الوعد، فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية؛ لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط، أو مع نطق اللسان على خلاف بينهم، ولا تدخل فيه الأعمال، فلا يزيد بالطاعة، ولا ينقص بالمعصية، فالمعاصي لا تنقص الإيمان، ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ( ١/ ٣٥٦)، الملل والنحل ( ١/ ١٣٩)، مقالات الإسلاميين ( ١/ ٨٧ و ١٣٢).

الشرك)) (1) ، وقال: أيضا: (( لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بمهلكات الذنب والعصيان ، دون الشرك بالله والكفر بأي نوع من أنواع المكفرات ، فإن ذلك يخرجه من الدين ، لا مطلق المعاصي والكبائر ، ولا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان بذلك ، كما أنه لا يعطى اسمه المطلق ، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته)) (٢)

وبهذا يتضح تقرير ابن قاسم لهذه المسالة، وأن العاصي لا يخرج من الإيمان لمجرد المعصية، بل هو تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه في النار، لكنه لا يخلد فيها، كما تقول الخوارج والمعتزلة والمعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه، ومرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان، لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان، و كذلك لا يعطى له وصف الإيمان المطلق؛ لأنها سلبته من كمال الإيمان المطلق الذي لا يعطى إلا لمن فعل المأمورات و اجتنب المنهيات، ولو أن معه مطلق الإيمان فهو في دائرة الإسلام، و لا يخرج منها إلا بإتيانه بأي نوع من المكفرات وأعظمها الشرك بالله، ويدل عليه، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً وَمَن

وقد علق ابن قاسم على هذه الآية ، بقوله: ((أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ، أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه ، وصارف خالص حقه لغيره ، ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه ، وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له ، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ، ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ، ولا يغفر لمن لقيه به فه و هضم للربوبية ، وتنقص للألوهية ، وسوء ظن برب العالمين ... ((وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً فَ)) ، أي: يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده.

فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به، وإن شاء عذبه، ولا يجوز أن يحمل قوله: ((وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ أَ) على التائب؛ فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن، وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار)) (٣).

<sup>(</sup>١) حاشبة الدرة المضبة (٦٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٤٨ - ٤٩) بتصرف يسير.

#### المطلب الثالث: فسوق المسلم بالإصرار على الصغيرة.

بين الشيخ ابن قاسم على الشيء إذا لزمه وداوم عليه، ومن أتبعه بالاستغفار فليس بمصر، وإن تكرر على الصغيرة، يقال أصر على الشيء إذا لزمه وداوم عليه، ومن أتبعه بالاستغفار فليس بمصر، وإن تكرر منه، وفي الحديث: (( ما أصر من استغفر)) (٢)، ومن أصر فإنه يفسق حتى بالصغيرة ، لأن الإصرار يصير الصغيرة في حكم الكبيرة )) (٣).

و بهذا أوضح ابن قاسم أن المسلم يفسق بالكبيرة، و بإصراره على الصغيرة، وهي ما ليس فيها حد في الدنيا، ولا وعيد في الآخرة (٤)، والإصرار هو الإقامة على الذنب مع عدم الاستغفار، والندم عليها (٥).

وحذر كل الحذر من الإصرار على الصغيرة و المداومة عليها ؛ لأن ذلك يحولها إلى كبيرة (١) ، وذلك بسبب استحقارها ، و الاستهانة بها ، حتى تجتمع عليه فتهلكه ، كما روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله ، قال : ((إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ، وان رسول الله ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة ، فحضر صنيع القوم ، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود ، والرجل يجيء بالعود ، حتى جمعوا سوادا ، فأججوا نارا ، وأنضجوا ما قذفوا فيها )) (١) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ((لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار)) (٨) .

<sup>(</sup>١) تعريف الفسق : قال ابن قاسم على : (( الفسوق : الخروج عن الاستقامة والجور ، وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عين أمر الله )) حاشية الدرة المضية (٦٤)، انظر: المفردات في غريب القرآن، لأبي قاسم على أبواب المقنع، لمحمد البعلى (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه(٢/١٨)، وأبي بكر في مسنده، (١٨٧/١)، برقم (١٢٢)، وحسنه ابن حجر في فتح البارى(١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٦٤ - ٦٥).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (١٨/١٤)، انظر: مجموع الفتاوي (١١/١٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: عون المعبود، لآبادي (٢٦٥/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في مسنده (٢/١٥)، برقم (٣٨١٨)، والطبراني في معجمه الأوسط (٧٤/٣)، برقم (٢٥٢٩)، برقم (٢٥٢٩)، برقم (٢٥٢٩)، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٩/١٠) فقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وقد وثق.

<sup>(</sup>٨)شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦/ ١٠٤٠)، برقم(١٩١٩).

قال ابن القيم مبيناً سرّ خطورة الإصرار على الصغيرة ، : ((وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر ، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب ، وهو قدر زائد على مجرد الفعل ، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. (١) .

وقال أيضاً: (( والمسلم يجب إن لا يأمن مكر الله، وأن يبادر بالتوبة، و الاستغفار، متى ما وقع منه ذنب، أو خطيئة؛ ولأن الإصرار من دون استغفار يتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه، وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب، قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمه)). (٢)

ویجب علی المسلم الخشیة، والحذر من ذنوبه، حتی کأنها جبل یخشی أن یقع علیه، کما صوره لنا النبی شیقوله: ((إن المؤمن یری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل یخاف أن یقع علیه، وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مر علی أنفه فقال به هکذا)) (۳).



<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/٣٢٨)، انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم (١/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التوبة (٥/٢٣٢٤)، برقم (٥٩٤٩).

#### المطلب الرابع: حكم التوبة من الكبيرة:

ويدل على وجوبها قوله تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنَتٍ بَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨].

وقد جاءت الأحاديث الحاثة على التوبة، ومغفرة الله للتائب، منها ما رواه ابن ماجه رحمه الله أن الرسول محمدًا على قال: (( التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) (٢).

وفي قصة المرأة من جهينة لما زنت ، وحملت ، ووضعت ، ثم شُدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرُجمت ثم صلى عليها النبي هم فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: ((لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجَدْت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل)) (٣).

وبهذا يعلمُ المذنب أنّ الخالق غفور رحيم، يقبل التوبة، ويعفو عن السيئات، وأنه مهما أسرف في الذنوب ثم تاب منها فإنّ الله يغفرها جميعًا، لقوله عزّ وجل: ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَىٓ ٱنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللّهَ إِنّ ٱللّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

و الله سبحانه يقبل توبة العبد بفضله وكرمه سبحانه، قال ابن قاسم على: ((ويقبل الله بخالص الفضل والكرم من كل عبد مذنب تاب إليه توبة نصوحا غير كافر بالله ورسوله منفصل عن الدين، أما بردة، أو كفر أصلي، فلا تقبل توبته من الذنوب، ما لم يتب من كفره، فيشهد الشهادتين ويتصف من

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (۱٤١٩/۲)، برقم (٤٢٥٠)، والطبراني في المعجم الكبير(١٥٠/١٠)، برقم (١٢٢/٣)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٢/٣)، رقم (٣١٤٥): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني(١٣٢٤/٣)، برقم(١٦٩٦).

بعد رجوعه عن الكفر بضده ، أي : الإسلام ، فإن كان مرتدا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة فيرجع عن إنكار ذلك ، ويقر ويذعن ، وإن كان شركا ، فلا يقبل منه ما لم يرجع عن شركه الذي كان متصفا به ، وصده ، أي : إعراضه عن الدين وانقياده للشريعة )) (١)

#### المطلب الخامس: شروط التوبة.

للتوبة ثلاثة شروط، ويضاف شرط رابع إذا كان الأمر يتعلق بحق آدمي، هذا ما ذكره ابن قاسم بعد ما بين وجوب التوبة من الذنب، فقال: (( واجب على المذنب وجوب لزوم لا بد منه أن يتوب، أي : يرجع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على أن لا يعود إليه، وإن تعلق بآدمي بأن يرضيه )) (١). وبهذا يعلم من كلام ابن قاسم أن للتوبة الصادقة التي وعد الله بقبولها شروطاً، لا تصح. ولا تقبل. إلا بها، وتفصيلها كالآتى:

- الإقلاع عن المعصية أي: تركها فيجب على فاعل المعصية تركها لتُقبل توبته، أما قول: أستغفر الله.
   وهو ما زال على معصيته فهذا ليس بتوبة.
- ٢. العزم على أن لا يعود لمثلها أي أن يعزم في قلبه على أن لا يعود لمثل المعصية التي يريد أن يتوب منها.
  - $^{(7)}$  . والندم على ما صدر منه ، فقد قال عليه الصلاة والسلام:  $((الندم توبة))^{(7)}$  .
- ٤. وإن كانت المعصية تتعلق بحق إنسان كانتهاك عرضه، أو أكل ماله ظلمًا، فلا بدّ من الخروج من هذه المظلمة إما برد المال أو استرضاء المظلوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا دِرهم))(4).



<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (٦٦)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٥)

<sup>(</sup>٣)أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد باب ذكر التوبة، (٢٠/٢)، برقم (٤٢٥٢)، وأحمد مسنده، (٢٧٦/١)، برقم (٣٥٦٨)، وصححه الحاكم في مستدركه في كتاب التوبة والإنابة، (٢٧١/٤)، برقم (٧٦١٣)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٣/٣)، برقم (٢١٤٧): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له...، (٨٦٥/٢)، برقم(٢٣١٧).

#### المطلب السادس: أسباب سقوط العقوبة.

تسقط عقوبة الذنب عن العاصي بنحو عشرة أسباب، عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، وقد ذكر ابن قاسم بعضها، وبين أن الذنوب تسقط بالتوبة، و بغير التوبة بالحسنات الماحية، والعقوبات و المصائب التي تصيب العبد في الدنيا، ودعاء المسلمين له، وغيره، فقال على التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهو إجماع في الجملة، لقوله تعالى: ﴿ إِلّا مَن تَابَ ﴾ [الفرقان: ٧٠]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) (١)، ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لذلك؛ ولأنها تكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا)) (١).

وقال أيضا: (( وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة غير التوبة، منها الحسنات الماحية، والعقوبات، والمصائب وغير ذلك)) (٣).

وما ذكره ابن قاسم موافق لما قرره السلف، وقد فصل في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ، بقوله: ((فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب ؛ لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب:

السبب الأول: التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة مقبولة من جميع الذنوب الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى: ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَ فَرُوّاً إِن يَنتَهُواْ يُغُفّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُواَ ثَكُمُم فِي ٱلدِّينِ ﴾ [المتوبة: ١١].

السبب الثاني: الاستغفار فإن الاستغفار هو: طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به

<sup>(</sup>۱)أخرجه ابن ماجه سننه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة ، (۱۲۰/۲)، برقم (٤٢٥٣)، أحمد في مسنده (١٣٢/٢)، برقم (٢١٦٠)، برقم (٢١٦٠)، ابن حبان في صحيحه ، في كتاب الرقائق ، باب التوبة ، ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب بقبول توبته (٣٩٤/٢)، برقم (٦٢٨)، وحسنه الترمذي في سننه ، في كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب في فضل التوبة والاستغفار (٥٤٧/٥)، برقم (٣٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٢٣١ - ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) حاشبة الدرة المضبة (٦٦).

السبب الثالث: الأعمال الصالحة؛ فإن الله تعالى يقول ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ [هود: ١١٤]. السبب الرابع: الدعاء للمؤمنين؛ فإن صلاة المسلمين على الميت، ودعاءهم له من أسباب المغفرة وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة الجنازة.

السبب الخامس: دعاء النبي على ، واستغفاره في حياته ، وبعد ماته ، كشفاعته يوم القيامة.

السبب السادس: ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدي له، مثل من يتصدق عنه ويحج عنه ويصوم عنه ، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يصل إلى الميت وينفعه، وهذا غير دعاء ولده ؛ فإن ذلك من عمله قال النبي في: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم (۱)، فولده من كسبه، ودعاؤه محسوب من عمله ؛ بخلاف دعاء غير الولد فإنه ليس محسوبا من عمله، والله ينفعه به

السبب السابع: المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا، كما في الصحيح عن النبي الله قال: ((أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)) (٢)

السبب الثامن: ما يبتلي به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين.

السبب التاسع: ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة.

السبب العاشر: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا، ونقوا، أذن لهم في دخول الجنة (٣))(٤).

السبب الحادي عشر: العقاب في الدنيا فهو كفارة عن صاحبها، قال الله هن عوقب في الدنيا فهو كفارة له). ، وقوله: وقال الله الله الله عقوبته في الدنيا)).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٢٥٥/٣)، برقم(١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض (٢١٣٧/٥)، برقم (٥٣١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب قصاص المظالم (٨٦١/٢)، برقم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية (٢٠٥/٦- ٢٣٨)، انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٦٧- ٣٧١).

# الفصل الثالث: جعوده في بياه أنواع التوحيد:

ويشتمل على تمهيد، وثلاثة مباحث:

التمهيد: تعريف التوحيد لغة و اصطلاحا.

المبحث الأول: بيان الشيخ لأنواع التوحيد.

المبحث الثاني: بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد.

المبحث الثالث: بيان الشيخ ركني التوحيد.

# التمهيد: تعريف التوحيد لغة و اصطلاحا، وفيه مطلبان:

#### المطلب الأول: تعريف التوحيد لغة.

التوحيد لغة: أصل مادة من ( وَحَدَ )، وتدور معاني هذه المادة على الانفراد والاختصاص. (١)

وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله: ((والتوحيد: مصدر وحده يوحده توحيداً، جعله واحدا: أي فردًا وحده) (۲).

وقال أيضا: (( فهو في الأصل من: وحده توحيدا، جعله واحدا، أي: فردا، ووحده، قال: إنه واحد أحد، وقال: لا إله إلا الله، والواحد الأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالأحدية))(٣).

فوحدانية الله تعالى ذاتية له، فهو سبحان واحد في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، واحدٌ في إلهيته وعدانية الله تعالى ذاتية له، فهو سبحان واحد في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، واحدٌ في إلهيته

#### المطلب الثاني: تعريف التوحيد اصطلاحا.

يعرف أهل العلم التوحيد بعدة تعريفات، ترجع إلى كون الله لا رب سواه، ولا مستحق للعبادة إلا إياه، وأنه واحد في أسمائه و صفاته، وبين ابن قاسم المراد بالتوحيد بقوله: ((وأن من أقر بما يستحقه سبحانه من الصفات، و نزهه عن كل ما نزه عنه، أقر أنه سبحانه خالق كل شيء؛ هو الموحد، بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، يقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له))(٥).

وقد سار ابن قاسم على نهج هؤلاء العلماء (٢)، ومن ذلك قول ابن سعدي رحمه الله: ((بأنه العلم، والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم بتفرد الله عزّ وجل بالأسماء الحسنى، وتوحيده بصفات الكمال والعظمة، و الجلال و إفراده وحده بالعبادة))(٧).



<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة (٦٠/٦)، انظر: تهذيب اللغة (١٢٧/٥)، لسان العرب(٧٠/٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٣).

<sup>(</sup>٣)حاشية ثلاثة الأصول (٢٣).

<sup>(</sup>٤) لوامع الأنوار البهية، للسفاريني (٥٧).

<sup>(</sup>٥)حاشية كتاب التوحيد (١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: مدارج السالكين (٤٤٩/٣)، لوامع الأنوار البهية (١/٥٧).

<sup>(</sup>٧) القول السديد في مقاصد التوحيد، لابن سعدي (١٨).

## المبحث الأول:بيان الشيخ لأنواع التوحيد.

ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وفي عرف علماء السلف، وذلك بالتتبع والاستقراء، والنظر، و التأمل في الآيات، والأحاديث، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة:

الأول: توحيد الإلهية.

الثاني: توحيد الربوبية.

الثالث: توحيد الأسماء والصفات.

وقد ذكر ابن قاسم على هذه الأنواع الثلاثة، بقوله: ((أقسام التوحيد ثلاثة:

الأول: توحيد الربوبية ، وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ، والمدبر لأمور خلقه جميعهم.

والثاني: توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من غير تكييف، ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.

والثالث: توحيد الإلهية ، وهو: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ، ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة))(١).

ثم ذكر على تقسما آخر للتوحيد، فقال: ((وإن شئت قلت كما قال ابن القيم وغيره: التوحيد نوعان:

1. توحيد في المعرفة والإثبات (٢)، وهو: توحيد الربوبية والأسماء والصفات.

توحيد في الطلب والقصد<sup>(٣)</sup>، وهو: توحيد الإلهية والعبادة.

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد ( ١١)، انظر حاشية الدرة المضية (١٣ - ١٤)، حاشية ثلاثة الأصول ( ٢٣).

<sup>(</sup>٢) سمى توحيد المعرفة ؛ لأن معرفة الله عز وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله.

والإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. انظر: معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات ، للتميمي (٣٨).

<sup>(</sup>٣) سمي توحيد القصد والطلب؛ لأن العبد يتوجه بقلبه و لسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده دون سواه . انظر: معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات (٣٨- ٣٩).

وبهذا التوحيد ولأجله أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، بل كل سورة في القرآن، فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل آية متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهو التوحيد العلمي الخبري.

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وخلع ما يعبد دونه ، وهو الإرادي الطلبي ، وإما أمر ونهي ، وهو حقوق التوحيد ومكملاته ، وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم ، فالقرآن كله في التوحيد ، وحقوقه ، وجزائه ، وفي الشرك وأهله وجزائهم (١))(٢)

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر قريب من التقسيم السابق، وهو أن التوحيد نوعان هما: ١. التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي.

فهو خبري عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهو توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية، وهما متلازمان (٣)، وسمي علميا خبريا؛ لأن اعتقاد صحة الخبر و تصديقه، والعلم بذلك علما يقينيا يستلزم صحة المعتقد، وحسن الانقياد (٤).

#### ٢. التوحيد الإرادي الطلبي.

هو طلبٌ ودعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع لكل ما يعبد من دونه، وفيه الأمر بأنواع من العبادات، ونهي عن المخالفات، وهو توحيد الألوهية والعبادة، وهو مستلزم للقسم الأول ومتضمن له أيضاً، و سمي طلبياً ؛ لأنه مطلوب من العبد الإيمان به وتحصيله واعتقاده، وكذلك لأن العبد يطلب بتلك العبادات وجه الله سبحانه.

فمن نظر في كتاب الله وجد أن القرآن كله من أول سورة فيه، وهي فاتحة الكتاب إلى آخره سورة الناس، تقرير وبيان لهذين التوحيديّن. (٥)

<sup>(</sup>١) شرح قصيدة ابن القيم، لابن عيسى (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٢).

<sup>(</sup>٣)كما سيأتي في المبحث الثاني(١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الروض المربع(١٨٨/).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٢/٤/٢).

#### شبهة والجواب عنها:

إلا أننا نجد من يثير شبهة على هذا التقسيم فيقول: هذا تقسيم محدث، لم يعرف إلا عن ابن تيمية ومن جاء بعده، فنجيب عن هذه الشبهة:

فنقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ثبت بتتبع واستقراء النصوص، وله دلائل كثيرة وبراهين عديدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تُحصر، يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة؛ بل إن من يقرأ فاتحة الكتاب يجد فيها ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة ، ونصوع برهان على هذا التقسيم.

وفي قوله تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَدَرَةِ وَهَلَ تَعَلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ نَ اللَّهُ مَا فَقَد احتوت أنواع التوحيد الثلاثة ، فقوله تعالى: ﴿ رَبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، هذا توحيد الربوبية ، وقوله تعالى: ﴿ فَاعْبُدُهُ ﴾ ، توحيد الألوهية ، وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُهُ ﴾ ، توحيد الألوهية ، وقوله تعالى: ﴿ فَلْ تَعَلَمُ لَهُ اللهُ الله

وهذا التقسيم معلوم لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة، و ابن جرير الطبري، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، والشنقيطي في أضواء البيان، و هو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد في كل فن. (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: القول السديد في الرد من أنكر تقسيم التوحيد، لعبد الرزاق العباد (۱۷- ٤٩)، التحذيرات من مختصرات الصابوني في التفسير، لبكرأبو زيد(٣٠)، التوحيد لابن مندة (٢٥/١)، مجموع الفتاوي(٢٣/١)، ٣٠)، (٢٢/١٠)، التدمرية، لابن تيمية (٤٤- ٥)، مدارج السالكين (٤٤٩/٣- ٤٥٠)، أضواء البيان (١٧/٣).

#### ♦ وقد ذهب العلماء إلى تقسيم التوحيد إلى القسمة الثنائية ، أو الثلاثية ؛ لأمرين :

الأول: ناحية تقريبية، وتعليمية لإدراك مراد الله من عباده وسلوك أقرب السبل لفهم الدين. ثانيا: البيان الواضح لدعوة الأنبياء والرسل، وأنهم جاؤوا لبيان توحيد الألوهية، وإفراد الله بالعبادة له وحده لا شريك له، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام، وأن هذه أقسام يجب أن يؤمن بها جميعا ؛ لأنها متلازمة ، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر ، فمتى أتى بنوع منها ، ولم يأت بالآخر لم يكن موحدا، وهذا ما سأبينه في المبحث التالي إن شاء الله(١).



<sup>(</sup>١) انظر: حاشية كتاب التوحيد (١١)، القول السديد في من أنكر تقسيم التوحيد (٢١- ٢٢).

# المبحث الثاني: بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد.

ذكر ابن قاسم في أكثر من موضع في كتبه أن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، و لا ينفك بعضها عن بعض و من لم يأت بها جميعا لم يكن موحدا، فيقول مقرراً قاعدة عامة في هذا: ((وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر لم يكن موحدا)). (() متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر لم يكن موحدا)). (() ثم فصل هذه القاعدة العامة بقوله: (( كما أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه. وهذا مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله )) (()، ثم استدل ابن قاسم بقوله تعالى: ﴿ يَا يَهُمُ النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ وَالّذِينَ مِن الْمِكْمُ اللّذِي خَلَقَكُمْ وَاللّذِينَ مِن الْمِكْمُ اللّذِي وَمِن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده، لا تجعلوا له أندادا أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم، وأنتم تعلمون إنها لا تماثله بوجه من الوجوه، أو كنتم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات، وإنزال المطر، وجعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنه لا يرزقكم غيره. يحتج تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الإلوهية بأنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد الألوهيته بتوحيد ربوبيته. فإن توحيد وأنكروه من توحيد الإلوهية بأنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد الألوهية بتوحيد ربوبيته. فإن توحيد

يتضمن توحيد الربوبية.

الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية ))(٣).

<sup>(</sup>١)حاشية كتاب التوحيد (١١).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول(٢٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٣٦- ٣٣)، انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم ( ٩٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٢٩).

ومعنى استلزام توحيد الربوبية للألوهية أي أن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق والحيي والمميت وهذه أفعال الله، لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، فيصرف عبادته لهذا الخالق، الرازق، المحيى، المميت.

ومعنى تضمن توحيد الألوهية للربوبية ؛ لأنه من المسلَّم به أن من عَبَدَ الله ، وصرف له جميع أنواع العبادة، فهو لا شك أنه قد اعتقد قبل ذلك أن الله ربه ولا رب له غيره، وأن مالكه ورازقه وخالقه هو الله، فلا مالك ولا رازق ولا خالق سواه، فهو يعبد الله معتقدا أن الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له ؛ لأن من لا يقدر على الخلق و الملك و الرزق يكون عاجزا ، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها.

ومعنى تضمن توحيد الربوبية والألوهية لتوحيد الأسماء و الصفات، هو: أن الرب الذي يخلق ويرزق يستحق أن يعبد، والرب الذي يعبد يستحق أن يوصف بالكمال المطلق من جميع الوجوه، فله الأسماء الحسنى و الصفات العلى التي لا تنبغي لغيره ؛ لأن الناقص لا يصلح أن يكون إلها .

ومعنى استلزام توحيد الأسماء و الصفات لتوحيد الألوهية ، هو: أن الله سبحانه تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى، فقال ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨]، ووصف نفسه بالصفات العلى فقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى ۚ ﴿ [النحل: ٦٠]، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا ينبغي لأحد غيره و منزه عن كل العيوب و النقائص ومن أقر بذلك ؛ لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية ، و استحقاقه للعبادة وحده.

ومعنى استلزام توحيد الأسماء و الصفات لتوحيد الربوبية هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه هو الرب العلي العظيم الخالق الرازق القادر العالم المدبر الحي القيوم الجبار المتكبر العزيز الحكيم الكريم الرحمن الرحيم، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ... ﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٣]، فهو المستحق للربوبية، الإخباره عن نفسه بأن له الأسماء الحسني والصفات العلى.

ومعنى تضمن توحيد الأسماء و الصفات لتوحيد الربوبية هو: أن كل اسم أو صفة من صفات الله تتضمن معنى من معانى الربوبية مثل اسم الخالق الرازق، فإنه يضمن معنى من معانى الربوبية هو الخلق والرزق.

و من أخل بتوحيد الأسماء والصفات، و ألحد فيها، فقد هدم في بناء توحيد الربوبية ؛ لأن توحيد الربوبية قائم على الإقرار والاعتقاد السليم بتوحيد الأسماء والصفات، وحينئذ لن ينفعه الإقرار بالتوحيدين، فلن ينفعه القولُ بتوحيد الربوبية ولا الإقرار منه بتوحيد الألوهية، ومن أشرك في واحد منها فهو مشرك في البقية.

وتلك الأقسام مجملة في قوله تعالى: ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبُكَتِهِ ۚ عَلَ تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٠] ، حيث بين الله سبحانه التلازم بين كل أنواع التوحيد فالرب الذي يخلق ويرزق يستحق أن يعبد، والرب الذي يعبد يستحق أن يوصف بكل صفات الجمال والكمال وينزه عن كل نقص وعيب<sup>(١)</sup>.



<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم ( ١٣٥/٢)، شرح العقيدة الطحاوية ( ٨٧/١)، أضواء البيان ( ١٩/٣)، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للفوزان (٣٤- ٣٥)، رسائل في العقيدة، للحمد (٤٣، ١٨٧- ١٨٨)، تهذيب اللغة (١٢٧/٥)، معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات (٤١- ٤٢).

## المبحث الثالث: بيان الشيخ ركنى التوحيد.

التوحيد مشتمل على ركنين هما النفي والإثبات، فلا ينفع نفي من دون إثبات، ولا إثبات من دون نفي، وهذا ما يقرره ابن قاسم في كلامه، فعندما تكلم على كلمة التوحيد، و بين أنها مشتملة على ركنين وهما:

والآلهة غيرالله كثيرة طبق الأرض؛ ولكن بالباطل والضلال، وإنما الإله المستحق للعبادة هوالله وحده، وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن منهم، واتباع لهواهم، كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّذَيْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

الثاني: الإثبات، قال على إثبات الإلهية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله، فلا نافية للجنس، وخبرها العظيمة، ودلالتها على إثبات الإلهية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله، فلا نافية للجنس، وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق، وإلا الله استثناء من الخبر المرفوع، فالله هو الحق، وعبادته وحده هي الحق. وعبادة غيره منفية بلا في هذه الكلمة، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتِ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [ الحج: ١٦] ))(٢).

ثم بين على عظم شأن ركني التوحيد ، وأنه لأجله أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، فقال مفسرا لقول عنه بين على عظم شأن ركني التوحيد ، وأنه لأجله أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، فقال مفسرا لقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا الله وَ وَلَه : (اَعَبُدُوا الله ) الإثبات ، كما تضمنته لا إله إلا الله ، ففي قوله : (اَعَبُدُوا الله ) الإثبات ، وقوله : (وَاجتَنِبُوا الطّعُوت ) ، النفي ، وهذه طريقة القرآن يقرن النفي بالإثبات ، فينفي ما سوى الله ، ويثبت عبادة الله وحده ، والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي ، فلا يكون التوحيد

حاشية ثلاثة الأصول( ٥١ - ٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥٢).

إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد، ففيها بيان عظم شأن التوحيد، وإقامة الحجة على العباد)) <sup>(۱)</sup>.

ثم بين ابن قاسم مجمل الكلام على هذين الركنين بقوله: ((والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحده، فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما: ركناها النفي والإثبات، فلا إله نافيا وجود معبود بحق سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده دون كل من سواه، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات)) (١).



<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (١٤).

<sup>(</sup>٢) حاشبة ثلاثة الأصول (٥٢).

# الفصل الرابع: جعوده في تقرير توحيد الربوبية

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد.

المبحث الثالث: الإقرار بهذا التوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام.

المبحث الرابع: أدلة توحيد الربوبية.

# المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة.

لفظ الرب يطلق في اللغة على معان، منها: المالك و السيد و المدبر و المربى و المنعم (١).

و كل هذه المعاني صحيحة في حق الله تعالى ؛ لأنه سبحانه رب كل شيء و خالقه و مالكه و إلهه، قال ابن منظور (7): ((الرب هو : الله عز وجل، هو رب كل شيء، أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب، ومالك الملوك والأملاك، ولا يقال الرب في غيره إلا بالإضافة))(7).

وقرر ابن قاسم ما قرره أهل اللغة ، فقال : (( والرب المليك والسيد ، ولا يطلق إلا على الله تعالى )) ف . و من معاني الرب : المعبود ، و معنى المعبود هو : المألوه المستحق أن يعبد وحده دون سواه ، بين ذلك على الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ الله على الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ الله

إلى البقرة: ٢١] ، فقال: ((أي ومن معاني الرب، ومما يطلق عليه المعبود، كما أنه يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف ومربي جميع الخلق بالنعم، وإذا قرن بالمعبود شمل معاني عديدة، ومعنى المعبود المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه )) (٥).

ثم ذكر أن من معاني الربوبية: الخلق، والرزق، فقال: (( أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له)) (٦).

ولفظ ((رب )) لا يطلق على غير الله بدون إضافة ، أو إذا عرف بالألف و اللام ؛ لأنه إذا أفرد كان معناه المعبود ، و هو المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه ، كما بينه على بقوله : ((والرب

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الأثر، لأبو السعادات الجزري (٢/ ١٧٩)، القاموس المحيط، للفيروز آبادي (١١١/١)، المصباح المنير، (٢/ ٢١٤)، تهذيب اللغة، (١٢٨/١٥).

<sup>(</sup>٢)هو: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الإفريقي، أبو الفضل، إمام لغوي حجة، ولد سنة ٢٠٠هه، في المحرم، صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب، والمحكم، والصحاح، وحواشيه ، والجمهرة، والنهاية، وتوفى في شعبان سنة ٢١١هه.

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للعسقلاني (١٥/٦)، بغية الوعاة، للسيوطي (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٣)لسان العرب (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) حاشبة ثلاثة الأصول (٢٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣٠- ٣١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق(١٦).

المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى....، فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه )) (1)، قال ابن الأثير (7): ((ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال: رب كذا )) (7)، أي: كرب الدار، ورب الأسرة، وغيره وكذلك لا يطلق على غير الله إذا أضيف إليه الألف واللام، قال الأزهري (أ): ((ويقال: فلانٌ رَبّ هذا الشيء، أي: مِلْكه له، ولا يُقال الرّب بالألف واللام لغير الله، وهو رَبّ الأرْباب، ومالك المُلوك والأمُلاك، وكُل مَن مَلك شيئاً فهو رَبّه، قال تعالى: ﴿ أَذُكُرُنِي عِنكَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، أي: عند مَلِكك)) (٥).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٦).

<sup>(</sup>٢)هو: القاضي العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي، المشهور بابن الأثير، من مشاهير العلماء، وأكابر النبلاء، وأوحد الفضلاء، صاحب جامع الأصول، وغريب الحديث، وغير ذلك، مولده بجزيرة بن عمر في أحد الربيعين سنة ٥٤٤ هـ، ونشأ بها ثم تحول إلى الموصل، توفي في جمادى الآخرة سنة ٢٠٥هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٢٨/٢١ - ٤٨٩)، بغية الوعاة (٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الأثر (١٧٩/٢)، انظر: القاموس المحيط (١١١١)، المصباح المنير (١١٤/١).

<sup>(</sup>٤)هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري، اللغوي الأديب الهروي الشافعي، ولد سنة ٢٢٨هـ، وأخذ عن الربيع بن سليمان، ونفطويه، وابن السراج، وكان رأساً في اللغة، أخذ عن الهروي صاحب الغريبين، توفي في ربيع الآخرة، سنة ٣٧٠هـ. انظر: بغية الوعاة (١٩/١- ٢٠).

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة (١٥/١٨٨).

# المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا.

وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء، ومالكه، وخالقه، ورازقه، وأنه المحيي، المميت، النافع، الضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك (1).

وعرف ابن قاسم توحيد الربوبية بقوله: ((توحيد الربوبية، وهو: العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، والمدبر لأمور خلقه جميعهم))(٢).

قال على عند قول الله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَالَينِ مَا اللّهِ عالَى: ﴿ الْفَاتِحَةُ: ٢]: ((والرب المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله تعالى، ورب مضاف والعالمين مضاف إليه، والمراد جميع المخلوقات، وهذه الآية هي أول آية في المصحف بعد البسملة في أول سورة، وآخر دعوى أهل المجنة، وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم وملكهم، وتصرفه فيهم بما شاء، وهو معبود هم ليس لهم معبود سواه، فإن الرب إذا أفرد دخل فيه المعبود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده دون كل من سواه) (٣).

## المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.

كل المعاني اللغوية للفظة الرب تدل على معناها في الشرع، وهو أن الله سبحانه هو المربي و الخالق لهذا الكون العظيم، وهو مالكه، ومدبر لمصالحه، و القائم بحفظها، فهو سبحانه المستحق وحده لهذه العبادة، قال ابن القيم رحمه الله: ((والرب هو السيد، والمالك، والمنعم، والمربي، والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها، فلا شيء أوجب في العقول، والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له). (3)



<sup>(</sup>١)تيسير العزيز الحميد، لسليمان آل شيخ (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد ( ١١ - ١٢)، انظر: حاشية الدرة المضية (١٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٢٦).

<sup>(</sup>٤)بدائع الفوائد (٤/٩٤٣).

# المبحث الثاني: القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد.

الإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطري، فطر الله عليه الخلق، بل حتى المشركين، ولا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم، حتى فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية يعترف بهذا التوحيد، قال تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلَ هَلَوُلاّ إِلّا رَبُّ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لاَّظُنْكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُوراً ﴾ قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلَ هَلَوُلاّ إِلّا رَبُّ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لاَّظُنْكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُوراً ﴾ [الإسراء: ١٠١]، بين سبحانه أن إنكارهم له من قبيل المكابرة، و الجحود، قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا يَهُ وَالسَلّةِ عَلَيْكُ فَالنظر لَيْكَ عَلَيْكُ كَانَ عَلَيْبَهُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤]، حتى إبليس عان مؤمناً بندلك، ومقراً به، قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: كان مؤمناً بندلك، ومقراً به، قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: ٣]، وبالجملة فإن هذا التوحيد لا ينكره إلا معاند مكابر.

وقد بين ابن قاسم على أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون، وذلك بقوله: ((وقد أقر به المشركون، وذلك بقوله: ((وقد أقر به المشركون، قال تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [ الزخرف: ٨٧]، وإنما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد العبادة)) (١).

وقال أيضا: ((أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرابه، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصُر وَمَن يُخْرِجُ الْحَي مِن الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِن الْمَيِّتِ مِن الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِن الْمَي يَعْل ذلك، ولم ينازعوا فيه ولا امتنعوا النَّحِي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ [بونس: ٣١]، أي أنه الذي يفعل ذلك، ولم ينازعوا فيه ولا امتنعوا من الإقرار به، بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهة فقال تعالى: ﴿ فَقُلْ أَفَلا لَنَا تَعُونَ ﴾ [بونس: ٣١] )) (٢٠).

وذلك أن المنطق العقلي يقتضي أن لا يخص بالعبادة إلا الخالق الرازق، الذي بيده مقاليد الأمور، أما صرفها إلى من لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعاً، فهذا مما لا تقر به العقول السليمة، ولا تؤيده الفطر المستقيمة.



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٥٠ - ٥١).

# المبحث الثالث: الإقرار بهذا للتوحيد لا يكفي للدخول في الإسلام.

الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفى للدخول في الإسلام، و البراءة من الشرك، إلا بالإقرار بالعبادة له وحده ؛ لأنه من أقر أن الله هو وحده الخالق، والرازق، و المدبر، فإنه يلزمه أن يفرده وحده بالعبادة ؛ لأنهما متلازمان فلا يستحق أن يعبد إلا من كان خالقا مالكا قادرا على كل شي، و من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الضعيف شريكا لله في العبادة، هذا ما قرره ابن قاسم في هذه المسألة، بقوله: (( فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أن يفرد بالعبادة، فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة، تعالى الله وتقدس، ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقربه من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية)) (١) ، و لو كان الإقرار بتوحيد الربوبية يكفي في دخولهم في الإسلام ، ما حاربهم رسول ﷺ ، وأباح دماءهم، وأموالهم، وهم مقرون بهذا التوحيد، معترفون لله بالوحدانية، و انفراده بالخلق والإحياء والإماتة، وغيره من معاني الربوبية كما أخبر الله عنهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [ الزخرف: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِن ألسَّمَآءِ مآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٣]، ولكن حكم الله عليهم بالشرك، قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، أي: بين الله أنهم آمنوا بأن الله هو الخالق والرازق والمحيى المميت ؛ و لكن أشركوا معه في العبادة . وهذا لا يعنى القول بأن توحيد الربوبية مما أقر به المشركون الأوائل أن نضرب عنه الذكر، فإن جل ما ورد في القرآن الكريم من ذكر لتوحيد الربوبية من أجل تقرير توحيد الألوهية ليؤسس عليه الدعوة إلى عبادة الله وحده ؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ؛ لأنه لا يثبت توحيد الألوهية إلا على قاعدة مكينة صلبة من توحيد الربوبية، فإن من يرسخ يقينه بتفرد الله بالخلق، والملك، والرزق، والتدبير، لا بد أن يتوجه بدعائه، وعبادته إليه وحده؛ ولكن المؤسف كما قال على الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويقولون: من قالها فهو المسلم، وإن فعل ما فعل) (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥٢ - ٥٣)

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٥١).

# المبحث الرابع : أدلة الربوبية .

قد دل القرآن الكريم ودلت السنة المطهرة على وجود الله سبحانه و تعالى بعدة طرق، و مجمل ما ذكره ابن قاسم من طرق في إثبات وجود الرب سبحانه ما يلي:

### الأول: دلالة الآفاق.

قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بَرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣].

إذ من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه دلالة الآفاق، التي يراها جميع الخلق، وما في هذه السماء من كواكب ونجوم و مجرات، و ما في الأرض من بحار وأنهار وأشجار ونبات و جبال و رياح، و مخلوقات شتى، لو تأمل الإنسان فيها بعين البصيرة والتدبر والتفكر ؛ لأدرك عظمة من أنشأها وأتقنها، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْريفٍ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وكلما تدبر العاقل في هذا الكون العظيم، وتغلغل فكره فيه، و تأمل صُنع الله، و إتقانُه، علم أن هناك خالقاً له ومدبرا، وهذا يقودنا إلى الإيمان بالله عز وجل، و عبادته، وقد بين ابن قاسم هذا، بقوله: ((وكل شيء من آياته ومخلوقاته دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية ، كما قال الشاعر:

فواعجب اكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وت سكينة أب دا شاهد وفي كــــل شـــــيء لـــــه آيـــــة

وقال آخر:

تأمـــل في نبــــات الأرض وانظـــر إلى آثـــار مـــا صـــنع المليـــك (٢)

<sup>(</sup>١)من شعر أبي العَتاهِيةِ. انظر: الحماسة المغربية (١٤٢٠/٢). انظر: شرح العقيدة الطحاوية(٤٣).

<sup>(</sup>٢) من شعر أبو نواس. انظر: موسوعة الشعر الإسلامي (١٣٥ / ٢).

#### وقال آخر:

تأمــل سـطور الكائنـات فإنها مـن الملـك الأعلــ إليـك رسـائل وقـد خـط فيها لـو تأملـت خطها ألا كـل شـيء مـا خـلا الله باطـل(١)

فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري تعالى، وتفرده بالربوبية، والإلهية ))(٢).

و قد نص على على بعض المخلوقات الدالة على ربوبية الله سبحانه و تعالى، ومن ذلك:

#### ١. دلالة الليل والنهار:

جعل الله من الليل والنهار آيتين من آياته الكونية الباهرة التي تدل على كمال قدرته، وبالغ حكمته، وبديع صنعه، فاختلاف هيئة كل من الليل والنهار في الظلمة والنور، وانتظام سيرهما على وتيرة منتظمة وبديع صنعه، فاختلاف هيئة كل من الليل والنهار في الظلمة والنور، وانتظام سيرهما على وحدانية الله، وليدل دلالة قاطعة على أن لهما خالقاً قادرا عليما حكيما، بهذا استدل ابن قاسم على وحدانية الله، و وجوده سبحانه، وذلك بقوله: ((من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن، ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن، فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة، وهذه الصورة المشاهدة، دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده))(٣).

#### ٢. دلالة الشمس والقمر.

بين ابن قاسم أن دلالة الشمس و القمر بجريانهما المتقن ؛ تدل على وجود الرب سبحانه ، فقال : (( ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر.. ، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَر وَلَا ٱلنَّالُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠] ، دال أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس ))(1).

## ٣. دلالة السماوات السبع و الأرضيين السبع.

إن من أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانية الخالق، وإخلاص العبادة له وحده، خلق السموات و الأرض، وما احتوته من المخلوقات البديعة، والكائنات العجيبة، فجعل الله الأرض قراراً، و سيّر خلالها الأنهار، و ثبتها بالجبال؛ أفلا يدل على الخالق سبحانه؟، قال ابن قاسم على الخالق على الخالق سبحانه

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٣٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول ( ٢٧ - ٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٨).

مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأرضيين السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة، والآيات الباهرة، وما في الأرضيين<sup>(1)</sup> السبع من الجبال والبحار، وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بين السماوات والأرض من الأهوية والسحاب وغير ذلك؛ دال على وحدانية الباري جل جلاله، وعلى تفرده بالخلق والتدبير)) (<sup>۲)</sup>.

وقال: ((ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه على عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام، وأصل الخلق إيجاد المعدوم على تقدير واستواء، وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم، قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وقال ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ١])) (٣).

كما قال بعض الأعراب، وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال: يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج ؛ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير(1).

و ما ذكره على من استدلالات ومعان لتوحيد الربوبية، قد دلت عليه نصوص كثيرة في كتاب الله الكريم، فقد بين الله في غير آية، أنه هو الخالق المدبر لهذا الكون العظيم، القادر على كل شي، المتصرف في شؤون خلقه كلها، إلى غير ذلك من معاني الربوبية، و وحدانيته، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَنجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاستَجُدُوا لِلسَّمْسُ وَالْقَمْنَ إِن وَاللَّهُ مَلُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل



<sup>(</sup>١) ولعله يرد الأرض المشاهدة.

<sup>(</sup>۲)حاشية ثلاثة الأصول ( ۲۸ - ۲۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٩ - ٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (١/٥٩).

### الثاني: دلالة العقل.

إن العقول والفطر مجبولة ومخلوقة على الإقرار بوجود الله سبحانه، والإقرار بربوبية المستلزمة إخلاص العبادة لله وحده، قال ابن قاسم على مقررا ذلك: (( وقد دلت ضرورة العقل، والفطر على وجوده، والموجود إما موجود واجب بنفسه، وإما ممكن مفتقر إلى غيره، وإما قديم، وإما محدث، وإما قائم بنفسه، وإما قائم بغيره، والقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب أن يكون مباينا لغيره، فيكون حيث لا موجود غيره، أو حيث لا قائم بنفسه غيره، وهو المعني بكون الله على العرش، وفوق العالم، لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه، والخلق بائنون عنه، باتفاق الكتب والرسل)) (١).

و بهذا يتبين من كلامه على أن وحدانية الله قد أتت بها جميع الكتب و أرسلت بها الرسل و لم ينكره أحد حتى المشركون، لم ينازع في ذلك إلا الدهريون (٢)، والملاحدة، وبيّن أن الوجود نوعان:

- ا. واجب الوجود: وهو ما كان وجوده ذاتياً، ثابتاً له في نفسه وليس مكسوباً من غيره، وهذا هو وجود الله عز وجل، فإن أوليته ليس قبلها شيء، وآخريته ليس بعدها شيء، قال تعالى: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَٱلْأَوْرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣] ، فوجوده لم يسبقه فناء، ولا يلحقه عدم.
- ٢. عكن الوجود: وهو الحادث بعد عدم، كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما غنى، والآخر فقير، وأحدهما خالق، والآخر مخلوق.

فهذا الذي لا بد من موجد يوجده وخالق يحدثه، وهو الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم كانوا معدومين ثم وجدوا؛ فعدمهم ينفي وجودهم، ووجودهم ينفي امتناعهم، وما كان قابلا للوجود و العدم لم يكن وجوده بنفسه، فلو كانت واجبة الوجود بنفسها لامتنع عدمها ، فدل و جودها بعد عدمه أنها محكنة الوجود و العدم معاً.

<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية(١١).

<sup>(</sup>٢) الدهريون : هم قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها، وقالوا ما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا الله عَلَيْهِمُ فَي نَاسُهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَي نَاسُ الآية، بقوله : ﴿ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ الدُنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤].انظر: مجموع الفتاوي (٣٠٧/٥)، إغاثة اللهفان (٢٥٥/٣ - ٢٥٦).

وبهذا يتضح ما ذكره ابن قاسم في مسألة واجب الوجود، وهذا مصطلح فلسفي، ذكر كثير من العلماء أنه يحمل إشكالات كثيرة، وإن كانوا قد تلكموا فيه على حسن نية، أو في معرض الرد على الفلاسفة، لا تقرير المذهب السلف، ولكن تركه أولى. (١)

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل العقلي والبرهان القاطع بقوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، يعني أنهم لم يُخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى، وهذا الاستدلال فيه غنية عن ما سواه.

وعلى هذا فلا حرج في الإخبار عن الله تعالى بأنه موجود؛ لأن دائرة الأخبار أوسع من دائرة أسمائه وصفاته فلا يسمى و لا يوصف إلا بما ورد و ثبت. (٢)

ويزيد هذا وضوحا ودلالة : دلالة الحوادث ، وهي من الطرق العقلية التي توصل إلى معرفة الله عز وجل ، فإن حدوث الأشياء و وجودها بعد ما كانت معدومة ؛ ليدل أن لها إلها مدبراً ، موجداً لها ، قال عن المناهذا بقوله : (( دلت الحوادث دلالة عقلية قطعية ، على وجود الباري تبارك وتعالى ، فإن إيجاد الحوادث ، أوضح دليل على وجود المحدث لها ، والحوادث جمع حادث ضد القديم))(").

وهذا المنهج الذي وضحه ابن قاسم هو منهج سلف الأمة، وقد قرره الأئمة من قبله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، فان الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني فلو قيل له: لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث، فإذا قيل: فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه، فكان في فطرته الإقرار بالصانع و بالشرع الذي مبناه على العدل، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلمُخْلِقُونَ كَاللهُ وجدت الطور: ٣٥]، وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في فداء أسارى بدر، قال: وجدت

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية ، لابن تيمية (٢/١٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق(١١٧/١) )، (١١٦/٢ - ١١١)، مجموع الفتاوى (٩/٣ - ١٠)، ( ٣٤٣ و ٣٤٣ ) ، (١٤٢/٦)، شرح العقيدة الطحاوية (١٧٧)، (١٠٢/١)، رسائل في العقيدة ، للحمد (٤٨ - ٥٤). (٣) حاشة الدرة المضية (١٢).

النبي يقرأ في المغرب بالطور، قال: فلما سمعت هذه الآية ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ أحسست بفؤادي قد انصدع(١).

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها، يقول: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى عِ ﴾ أي: من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى))(٢).

ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحث كثيراً في كتابه على التعقل والتبصر، ولا أدل على ذلك من كثرة الآيات التي تُخْتَمُ بمثل قوله تعالى: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، ﴿ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣]؛ لأن الإنسان إذا تفكر تذكر، وعرف الحق، وإذا تذكر خاف واتقى وانقاد.

وبهذا يتبين أن وحدانيته الله سبحانه تدرك و تعرف بالعقل، و لكن غير موجبة، فلا تتم الحجة البالغة على العبد بمجرد معرفته بعقله إذا لم تبلغه دعوة الرسل عليهم السلام؛ لأن التكليف لا يكون إلا بالشرع، وقد دل القرآن الكريم على هذا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّاً مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [ الإسراء: ١٥].

((وإذا تأمل العاقل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقّ وَلَحْسَنَ تَغْسِيرًا والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقّ وَلَحْسَنَ تَغْسِيرًا والفرقان: ٣٣])). (٣)، ثم قال ابن قاسم على مبينا ذلك: (( بل الذي عليه السلف: أن الله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، كالأمثال المضروبة، والبراهين القاطعة، والاعتقاد الصحيح، لا يثبت بمجرد الأدلة العقلية، بل بالأدلة الشرعية التي يفرق بها بين المؤمن والكافر))(3).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سورة الطور(١٨٣٩/٤)، برقم(٤٥٧٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح(٣٣٨/١)، برقم(٤٦٣) بنحوهما.

<sup>(</sup>٢)مجموع الفتاوي (٥/٣٥٨ - ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١١٤/١).

<sup>(</sup>٤)حاشية الدرة المضية (٤٧).

#### ثالثا: دلالة الفطرة.

الفطرة هي الإسلام، وقال بذلك عامة السلف من أهل العلم، قال ابن عبد البرفي التمهيد: (( الفطرة هنا الإسلام، قالوا وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم، ...وذكروا عن عكرمة، ومجاهد، والحسن ، وإبراهيم، والضحاك، وقتادة، في قول الله عز وجل ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] ، قالوا: (فِطْرَتَ ٱللهِ )دين الله الإسلام (لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهِ )، قالوا: لدين الله الإسلام ابن تيمية (٢)، و رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، و تلميذه ابن القيم (١)، و رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، و تلميذه ابن القيم (١)، وجمع من أهل العلم (١).

ويدل عليه قول النبي الله ذات يوم في خطبته: (( ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ...، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي))(٥).

<sup>(</sup>١)التمهيد ، لابن عبد البر (١٨/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢)مجموع الفتاوي (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣)شفاء العليل (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (٧٢/١٨).

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار(٢١٩٧/٤)، برقم(٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٦) جمعاء أي: سليمة من العيوب والتأثيرات وصفت بذلك لاجتماع سلامة أعضائها لها. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٧) جدعاء أي: مقطوع الأطراف، وأكثر ما يستعمل في الأنف والأذن. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (٧٥/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، (١/٥٦)، برقم (١٢٩٢).

هريرة وابن شهاب)) <sup>(۱)</sup>.

وجه دلالة هذا الحديث هو أن رسول الكفر: اليهودية و النصرانية و المجوسية، و لم يذكر الإسلام، فدل على أن الفطرة هي الإسلام، وزاد أبو هريرة دلالة حينما فسر الحديث بالآية، وقد سبق معنا أن المراد بالفطرة في الآية دين الإسلام.

فكل مولود يولد على محبته لفاطره، وإقراره له بربوبيته، وادعائه له بالعبودية ويظل يصحبه في مختلف أطوار حياته، ما لم تفسد فطرته، وتنتكس بسبب العوارض الطارئة من الفسق و الكفر، غيرهما، فإذا تاب منه رجع إلى الفطرة التي فُطر عليها وإلى الأصل الذي شذ عنه، وخرج عليه.

وما قرره سلف هذه الأمة، قد قرره ابن قاسم على حيث بيّن أن معرفة الله ضرورة فطرية، وذلك بقوله: ((ومعرفة الخالق جل وعلا، ضرورية فطرية)) (٢)، وقال: ((فإنه خلق الخلق لعبادته وحده ودلهم عليه بالفطرة)) (٣)، وقال أيضا: ((ووجوده تعالى، ووجوب قدمه، ونفي الشريك عنه معلوم بالضرورة من الشرع والعقل و الفطرة)) (٤).

ومعنى ذلك كله: هو أن الإيمان بوجود الله سبحانه أمر فطري، لا يحتاج إلى دليل أو برهان، فالفطرة السليمة مجبولة على الإقرار بوجوده تعالى والإيمان به، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها؛ لقوله في: ((ما من مولود إلا و يولدُ على الفطرة، فأبواهُ يهودانه، أو ينصرانه ، أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)) (٥)، فبين النبي الله الله القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ.

ثم إن الإنسان مفطور على اللجوء إلى ربه، والاستغاثة به تبارك وتعالى عند الشدائد و المصائب والمخاطر، فإذا وقع لأي إنسان مؤمنا أو غير مؤمن حتى الكافر الملحد - في شدة ، أو أحدق به خطر -

ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (٢٠٤٧/٤)، برقم (٢٦٥٨)، واللفظ له.

- (١) التمهيد، لابن عبد البر (١٨/٧٦).
  - (٢)حاشية الدرة المضية (١٤).
    - (٣) المصدر السابق(٥٥).
    - (٤) المصدر السابق (١٥).
- (٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات...، (١/٤٥٦)، برقم (١٢٩٣).
- ، مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرةِ وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمِين، (٢٠٤٧/٤)، برقم (٢٦٥٨).

فإن الاعتقادات والأوهام الباطلة تتطاير من ذهنه، ويبقى ما فطر عليه ليصيح بأعلى صوته، ومن قرارة نفسه، وعميق قلبه، منادياً ربه؛ ليفرج كربته وهمه، ويلجأ إليه وحده دون سواه، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمّا بَحَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ ﴿ فَي يَقُولُ اللهُ عَليها، فَي أَلِي اللهُ عليها، في إلعنكبوت: ١٥]، ففي الشدة تبدو فطرة الناس جميعاً كما هي في أصلها التي خلقها الله عليها، وعندما تمر الحنة، وتأتي العافية والنعمة، يعودون إلى مخالفة فطرتهم من جديد، وقد كرر الله تعالى هذا المعنى كثيراً في كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَا إِيّاهُ فَلَمّا بَعَنكُمُ الضَّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلّا إِيّاهُ فَلَمّا بَعَنكُمُ الضَّرُ عَن ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلّا إِيّاهُ فَلَما بَعَالى اللهِ عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله تعالى عنه العني كثيراً في كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلّا إِيّاهُ فَلَما بَعَالَى اللهِ عَلَيْ الْمُورِ فَي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلّا إِيّاهُ فَلَمَا بَعَالَى الْبَرِ أَعْرَضُتُمْ وَكُانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورا ﴾ [الإسراء: ٢٧].

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما.

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضى بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ لأن الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس، والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب، يحول بين البصر ورؤية الشمس، وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مراً. (1)



<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، منهاج السنة النبوية (٢٧١/٥)، شفاء العليل(١/ ٢٨٩)، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٨٠)، عقيدة أهل السنة و الجماعة على ضوء الكتاب و السنة، لسعيد بن مسفر القحطاني ( ٨٠).

# الفصل الخامس: جهوده في تقرير توحيد الألوهية

ويشتمل على تمهيد، وخمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: أهمية توحيد الألوهية وثمراته.

المبحث الثالث: معنى شهادة لا إله إلا الله، وأركانها، وشروطها.

المبحث الرابع: تعريف العبادة، وشروطها، وأركانها، وأنواعها.

المبحث الخامس: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية، أو يقدح في كماله.

#### التمهيد:

التوحيد هو أس الإسلام، وبه يكون الدخول في الإسلام، و به البقاء، و به الخروج من الدنيا، قال ابن قاسم على مبينا عظم شأن التوحيد: ((إن أول شيء بدأت به الرسل قومهم هو التوحيد)) (١)، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، ثم قال على: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، ثم قال على الله و إلى الله الله و الرسل، و زبدة الرسالة ، و به تعرف عظمة شأن التوحيد.

ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه، وإلى معرفته والعمل به، غاية جهدك، وإلى معرفة ما يضاده، وما سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك، فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع، الصلاة والزكاة، وغير ذلك، فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا، ثم معرفة فروعه تفصيلا)) (٢).

ثم استدل ابن قاسم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا لما بعثه الله اليمن قال له: ((إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة )) (٣) ، قال الله في الله وأنه الإسلام، فإن أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به ، فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام ، فإن الصلاة لا تنفع ، ولا غيرها بدون التوحيد ، فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ، ولا فرع على غير أصل.

والأصل والأساس هو التوحيد، والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين، ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة، ولو لم يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به، ومات متمسكا به، كأن يقتل قبل أن يصلي، أو يموت، والصلاة لا تنفع وحدها، ولو صلى وزكى وصام، إذا لم يعتقد التوحيد، وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد، وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به، وما دخل الشيطان على من دخل، ولا مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي النطق بالشهادة، ومجرد المعرفة، حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا، وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك، وعبادة الأوثان، وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم، لعدم المعرفة به)) (أ)، وهذا كلام عظيم، وتقرير بديع.

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٩٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٩٦ - ٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام (١/٥٠)، برقم (١٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٩٦ - ٩٧).

# المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان:

# المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة.

قال ابن فارس<sup>(۱)</sup> مبينا أصل الكلمة: ((الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو: التعبد فالإله: الله تعالى ؛ وسمى بذلك لأنه معبود، ويقال: تأله الرجل إذا تعبد))(٢).

وبهذا عرف ابن قاسم الإله لغة، فقال: ((الإله: فعال، بمعنى: مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، مشتق من: أله، يأله، إلهة، أي: عبد يعبد عبادة، لفظا ومعنى، والإله هو: المعبود المطاع)) (<sup>(٣)</sup>، وقال أيضاً: ((الإله هو المألوه، المستحق للعبادة)) (1).

# المطلب الثاني: تعريف توحيد الألوهية اصطلاحا.

عرف ابن قاسم توحيد الألوهية اصطلاحا، بقوله: ((هو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة )) (٥)، وقال أيضا: ((توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويتعلق بأعمال العبد، وأقواله الظاهرة والباطنة.

خلاف ما زعمه المتكلمة (٦) والصوفية (٧)، وغيرهم من أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وأنهم إذا أثبتوا ذلك فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأن من أقر بما يستحقه سبحانه من الصفات، ونزهه عن كل ما

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، والمشهور بابن فارس، الإمام، العلامة، اللغوي المحدث، أوائل القرن الرابع الهجري، ولم تذكر التراجم تاريخا محددا لميلاده، ومات سنة همرانظر: سير أعلام النبلاء (١٠٣/١٧)، البداية والنهاية (١١/٣٥٥)، تراجم لتعسة من الأعلام، للحمد (٩).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (١ /١٢٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٥١).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٢٩)، انظر: تهذيب اللغة (٢٢٢٦)، لسان العرب (١٣/ ٢١)، تفسير ابن كثير (٢١/١)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤٩)، مدارج السالكين (٣٠/ ٤٦).

<sup>(</sup>٥) حاشية ثلاثة الأصول (٢٣).

<sup>(7)</sup> المتكلمة نسبة إلى أهل الكلام، وهم المنشغلون بهذا العلم الذي يبحث في إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية ثم إن أهل الكلام ليسوا صنفاً واحداً، بل يشمل كلاً من: الجهمية، والمعتزلة، والكلابية، والأشاعرة، والماتريدية. انظر: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني(٥/١)، لوامع الأنوار البهية (٤٥/١)، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، د/ سليمان الغصن (٢١).

<sup>(</sup>٧) الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد ، ينسبون إلى الصوف لكثرة لبسهم له، وهم طوائف شتى، يجمعهم الزهد البدعي، والتعبد لله تعالى بما لم يشرع من الاحتفالات و الرقص والسماع والأذكار البدعية،

نزه عنه، وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء فهو الموحّد، بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له))(١)، وبهذا بين راك علط أهل الكلام في تعريفهم لتوحيد الألوهية .



وغير ذلك. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، للرازي(١/٧٢)، والتعرف لمذهب أهل التصوف، للكلاباذي (1/17)

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد(١١)، انظر: مجموع الفتاوي(٢٧٧/٢)، مدارج السالكين (٥١٠/٣)، تيسير العزيز الحميد .(۲۸/۱)

# المبحث الثانى:أهمية توحيد الألوهية وثمراته:

## المطلب الأول: أهمية توحيد الألوهية.

التوحيد هو دعوة الرسل؛ ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب(١)، قال ابن قاسم مبينا أهمية التوحيد بكلام واف شاف، لا مزيد عليه، وذلك بقوله: ((النبي الله الله الذي تبنى عليها، وبدونه لا يبنى شيء من الأعمال.

فالتوحيد هو الأصل، وبقية شرائع الدين فرع عنه، فإذا زال الأصل زال الفرع، فأي بيان أبين من هذا؟ على أن التوحيد أوجب الواجبات، ومعرفته أفرض الفرائض، كونه الخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض )(٢).

ثم زاد هذا الأمر توضيحاً، بقوله: ((عظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، التي أوجب الواجبات العلم بمعناها، والعمل بما دلت عليه، من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة وليس بعبادة، وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه.

وإذا عبد الله تارة، وأشرك معه تارة، فليس بعابد لله على الحقيقة كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد، وعند ركوب البحار، وتلاطم الأمواج، يهربون ويفزعون و يلجأون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة، وإنها لا تنفعهم عند الكروب، ومع ذلك كله سماهم الله مشركين (٣)، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه، ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا، وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده، وأن لا نجعل له شريكا في ربوبيته، ولا في ألوهيته وعبادته) (٤)، قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّما أُمْنَ أُنْ أَعُبُدُ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ فَالِهِ الرعد: ٣٦].

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ثلاثة الأصول (٨٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق(٨٢).

<sup>(</sup>٣) كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَمَى هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

<sup>(</sup>٤)حاشية ثلاثة الأصول(٣١- ٣٢).

ثم بين وجوبه على العباد، وذلك بقوله: ((واجب على العباد جميعا أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة ويتبرؤوا من عبادة ما سواه...، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مَا لَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٢٥]، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلُولُ وَبَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وفي الحديث: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) (١) طاعة لله وامتثالا لأمره ))(٢).

ولما كان التوحيد بهذه المنزلة، فقد حث على تعلم التوحيد، وبيّن أنه أعظم مطلوب، وأشرف مقصود، وذلك بقوله: ((علم التوحيد هو العلم العظيم القدر، الذي ينبغي ويجمل، بل يجب لكل شخص عاقل من ذكر وأنثى، أن يدأب في تحصيله، وإدراك معرفته، والاتصاف به ، ليكون في دينه على بصيرة ))(٣)، وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الصوارف التي تصرف عن توحيد العبادة، أو تضعفه.

ولذلك كانت الحكمة من خلق الخلق هي توحيد الله و عبادته ، بين على أن الله لم يخلقنا ((مهملين معطلين سدى ... لا نؤمر ولا ننهى ، قال تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦] ، و قال تعالى : ﴿ أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّما خَلَقْن كُمْ عَبَثا وَأَن كُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُون ﴾ [المؤمنون: ١١٥]) (ئ) ، وبهذا يعلم أن التوحيد هو أساس الملة ، وهو أول الدين وآخره ، وظاهره وباطنه ، ولأجله قامت السموات والأرض ، وخلق الخلق ، وهو الفيصل بين الخلق ، فمن حققه دخل الجنة ، ومن كفر به أدخل النار أعاذنا الله منها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار (١٠٤٩/٣)، برقم (٢٧٠١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، (١/٥٨)، برقم (٣٠) حاشمة الدرة المضمة (٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول(١٦).

# المطلب الثاني: ثمرات توحيد الألوهية.

### ١. أنه سبب الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة.

الموحد الذي أطاع الله ورسوله، وسلم من الشرك له الأمن والاهتداء، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَيَهِكَ لَمُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُهَ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨]، قال ابن قاسم معلقا على هذه الآية: ((أي: أخلصوا العبادة لله وحده، لم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما، والمشرك ظالما؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها)) (١).

ثم بين أن من سلموا من ظلمة الشرك والمعاصي، ((هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم، ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله في ، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان: قال تعالى: ﴿ إِنَّ الشِرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣](٢)، فبين في أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئنَبُ ٱلَّذِينَ الشَمْنَ عِبَادِنَا فَمِنَهُمْ ظَالِمٌ ﴾ [فاطر: ٢٢]، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة:

- ١. الشرك.
- ٢. وظلم العباد في نفس، أو مال، أو عرض.
  - ٣. وظلم نفسه بما دون الشرك.

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٣).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا (١٢٢٦/٣) ، برقم (٣١٨١).

كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال، أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك.

وليس مراد النبي علله بقوله: بشرك الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبريكون له الأمن التام، والاهتداء التام، بل مراده على نفى نوعى الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد، مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام، والاهتداء التام، كما وردت به نصوص الكتاب، والسنة، فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له )) (١)، وبهذا بين على أن من أشرك بالله عز وجل، فليس له أي أمن، أما من سلم من الشرك وارتكب بعض المعاصى فله الأمن من الخلود في النار، وهو معرض للوعيد لمعاصيه، أما من سلم من الشرك و المعاصى، فهذا له الأمن التام المطلق في الدنيا والآخرة.



<sup>(</sup>١) حاشبة كتاب التوحيد (٢٣ - ٢٤).

#### ٢. دخول الجنة بلا حساب و لا عذاب لمن حقق التوحيد:

قال ابن قاسم على عندما على على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فقال(( فيه أدلة من الكتاب، والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب))(١).

وذلك أن ((تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، وتحقيقه من وجهين: واجب ومندوب.

- أ- فالواجب: تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك، والبدع، والمعاصي. فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع والمعاصى.
- •- والمندوب: تحقيق المقربين، تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، فإذا حصل تحقيقه بما ذكر، فقد حصل الأمن التام، والاهتداء التام)(٢).

وقد ذكر الله لنا مثلاً نقتدي به في كتابه ، كيف نحقق التوحيد ، كما في قوله تعالى عن إبراهيم السلام في إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠] ، وقد تكلم على هذه الآية ، مبيناً كيف حقق إبراهيم السلام التوحيد ، فقال : ((وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد ، وأثنى عليه بها فقال : ﴿ كَانَ أُمَّةً ﴾ أي: إماما على الحنيفية ، قدوة يقتدى به ، معلما للخير ، أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال ، الخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها ، والقولان متلازمان ، فإنه أمة على الحق وحده ، وإمام لجميع الحنفاء ، يقتدون به في ذلك )) (٣).

فحقق إبراهيم السَّكِ التوحيد بفراق قومه ((بالقلب واللسان والبدن، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد، بل ضم إلى ذلك البراءة من المشركين، وعاب ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال الله عنه: ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]، فتبرأ من العابد قبل المعبود، وضم إلى ذلك أن اعتزلهم، فلم يكن منهم بأي اعتبار كان.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق(٣٧)، انظر: تفسير القرطبي (١٠/٩)، تفسير الطبري (٣٣٥/٢)، تفسير ابن كثير (٣٧/١)، أضواء السان (٢٤/٤).

قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [مريم: ٤٩] إلى قول تعالى: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ ﴾ [مريم: ٤٩] إلى قول تعالى: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ ﴾ [مريم: ٤٩] ، فهذا هو تحقيق التوحيد... ، حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به ، قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالْاَقِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَالْمَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَدَهُ وَ ﴾ [الممتحنة: ٤]))(١).

وعند شرحه على الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت :ما هذا ؟ النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت :ما هذا ؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه، قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب، ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية، فبلغ النبي في فخرج، فقال: هم

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٣٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٨ - ٣٩).

الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال: نعم، فقام آخر فقال: أمنهم أنا ؟ قال: سبقك بها عكاشة)) (١).

وهنا بين على العلة في دخولهم الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال: ((لتحقيقهم التوحيد)) (٢)، ثم بين على معاني هذه الصفات، التي حقق بها المؤمنون التوحيد، ودخلوا بها الجنة، من دون حساب، ولا عذاب، وأن هذا كله بفضل الله منته على عباده:

فقوله ﷺ: ((هم الذين لا يسترقون))، قال ﷺ: ((أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء، وهكذا ثبت في الصحيحين، (() ، وفي رواية لمسلم: ((ولا يرقون))) ، قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي ﷺ: ""ولا يرقون ""، وقد سئل ﷺ عن الرقى، فقال: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) (() ، وقال: ((لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا)) (() . (٧).

وقد رقى جبريل النبي هذا أن ورقى النبي هأصحابه (٩) ، والفرق بين الراقي والمسترقي ، أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه ، والراقي محسن ، وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل ، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم )) (١٠) ؛ لأن الرقية نوع من الدعاء ، فلا يطلبون من أحد ذلك ؛ لأن طلب

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو (٢١٥٧/٥)، برقم(٥٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، في كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، (٢٤٩٦/٥)، برقم(٦١٧٥). ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٩/١)، برقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٩/١)، برقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (١٧٢٦/٤)، برقم(٢١٩٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب ، باب ما جاء في الرقي (١٠/٤)، برقم (٣٨٨٦)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، كتاب الطب، (٢٣٦/٤)، برقم (٧٤٨٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع الفتاوي (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي، (١٧١٨/٤)، برقم(٢١٨٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب رقية النبي ﷺ (١١٦٨/٥)، برقم(٢١٦٥).

<sup>(</sup>١٠) حاشية كتاب التوحيد (٤٥)، انظر: تيسير العزيز الحميد (١/ ٨٥).

الرقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذِلَّة، فهم يستغنون عن الناس، ويعتمدون على الله سبحانه، وهذا من تمام التوحيد.

وأما رواية (( لا يرقون)): فهي مخالفة لأمره لأمته بالدعاء، وأنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق، ولهذا جاء الترغيب بالدعاء للغائب؛ لأنه أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل إخلاصا، وأبعد عن الشرك، فعن أبي الدرداء ، قال: قال رسول الله ، ((ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك: ولك بمثل)) (() فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ ((كيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال، فقد رقى جبريل النبي ، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلاً في تلك الحال)) (٣).

قال ابن القيم: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع:

أحدها: فعله.

والثاني: عدم محبته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (۱) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (۲۷۳۲) ، برقم (۲۷۳۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (١/٣٢٨- ٣٢٩)

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد (١/٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب السلام ، باب لكل داء دواء واستحباب (١٧٣٠/٤) ، برقم (٢٢٠٧)

<sup>(</sup>٥) هي: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب، وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها، ولعلها: السل، والله أعلم. انظر: النهاية في غريب الأثر (٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب ، باب ذات جنب (٢١٦٢/٥)، برقم (٥٣٨٩)

<sup>(</sup>٧)أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الطب ، باب الشفاء في ثلاث (٢١٥١/٥) ، برقم (٥٣٥٦) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الطب ، باب الدواء بالعسل (٢١٥٢/٥) ، برقم (٥٣٥٩)

والثالث: الثناء على من تركه.

والرابع: النهي عنه.

ولا تعارض بينها ؛ فإن فعله له يدل على جوازه ، وعدم محبته لا يدل على المنع منه ، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل ، أي في تحقيق التوحيد ، فكأن النبي قلق قال : هم الذين أخلصوا أعمالهم ، وتركوا ما لا بأس به ، حذرا مما به البأس ، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة ا هـ. (1)

فمن تركهما توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن أن يكون من تحقيقه )) (٢)، فبين شي أن الكي مباح عند الحاجة ، ولكن إذا طلبته من غيرك يكون مكروها ؛ لأنه من سؤال الناس ، وكذلك يكره الكي ذاته ؛ لما فيه من تعذيب بالنار.

وقوله الله الرقية فما فوقها، وتركوا الكي، وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي، وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله، وتفويض أمورهم إليه، وثقتهم به، ورضاهم عنه، وصدق الالتجاء إليه، وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى، والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال، وعطفه على تلك من عطف العام على الخاص؛ لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من ذلك.

والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله: كالاكتواء، والاسترقاء، وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه، فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا(أ)؛ لما في الصحيحين: ((ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء)) (٥) وأخرج أحمد ((يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد، لابن القيم (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد ( ٤٥ - ٤٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤٦)، انظر: بيان الطيرة (٢١٧) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير العزيز الحميد (١/٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (١/٥١٥)، برقم(٥٣٥٤).

واحد، قالوا: ما هو؟ قال:الهرم)) (١).

قال ابن القيم: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالتداوي (٢)، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش، بل لا تم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، وتعطيلها يقدح في التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلا، ولا توكله عجزا(٣)) (٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، وصححه، في كتاب الطب ،باب ما جاء في الدَّواء والحث عليه (٣٨٣/٤)، برقم(٢٠٣٨)، ولفظ له، و أحمد بن حنبل مسنده (٢٧٨/٤)، برقم (١٨٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اختلاف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل ، أو مستحب، أو واجب ؟

فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك، والمشهور عند الشافعي الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف، وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال: لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه، وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. تيسير العزيز الحميد (١/٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٤ / ١٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٤٦- ٤٧)، انظر: حاشية الروض المربع(٨/٣)، تيسير العزيز الحميد (٨٧/١)

#### ٣. أن من مات على التوحيد كان مصيره إلى الجنة ، إما ابتداء أو انتهاء.

قال ابن قاسم في شرحه لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذا: ((من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) (١) : ((أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، وهذه الجملة جواب الشرط، أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه، وصدقه والإيمان برسوله، وما أرسل به، وإن كان مقرا وله ذنوب، فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير:

- إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة.
- أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب، وهو بين أمرين إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة.
- أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة ، ففيه فضل التوحيد وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال )) (٢) ، وهذا كله بفضل الله سبحانه ومنته على خلقه ، ولكن بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار ؛ مع أنه لا يكتفي بالنطق ، فلا بد من عمل ، كما سيأتي بيانه في شروط لا إله إلا الله (٣).

ومما استدل به على دخول الموحد الجنة حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي ((وحسنه (ئ)))(قيه قال النبي النبي النبي الإربي الترمذي ((وحسنه المنه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب، فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب، فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة،

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قوله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]، (١٢٦٧/٣) ، برقم (٣٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٢٧ - ٢٨).

<sup>(</sup>٣)انظر (١٤٩).

<sup>(</sup>٤)أخرجه الترمذي في سننه وحسنه، في كتاب الإيمان عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا (٢٤/٥)، برقم(٢٦٣٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد (٣٣).

فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)) (١).

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال: ((قال: موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله) (٢٠).

قال على مبينا دلالة هذا الحديث: ((أي: رجحت بهن، فدل على عظم شأنها، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال، وأساس الملة، والدين، ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء، وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها، واستقام على ذلك دخل الجنة، فإن هذه الحسنة لا يوازيها شيء.)) (")، وهذا يدل على عظم هذه الكلمة، التي من حققها دخل الجنة بفضل الله وكرمه.



<sup>(</sup>١)أخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ،(١٤٣٧/٢)، برقم (٤٣٠٠)، الحاكم في مستدركه، وصححه في كتاب الإيمان (٢/١٤)، برقم(٩).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، في كتاب الدعاء، (٧١٠/١)، برقم(١٩٣٦)، وأبي يعلى الموصلي في مسنده، (٥٢٨/٢)، برقم (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٣٢- ٣٣) بتصرف، انظر: مجموع الفتاوى (١١/١٦).

#### ٤. أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا لله.

والمقصود من هذا أنه لا يخلد الموحد في النار إن دخلها، قال ابن قاسم في شرحه لحديث عتبان بن مالك أن رسول الله قلق قال: (( فإن الله قد حرم على النار من قال لا إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) (1): (( فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، فإن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه، وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه، أو لوجود مانع، وبما قيدت به في الحديث قوله قله: ((غير شاك)) (1)، وفي الصحيح: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة)) في رواية: (( ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار)) (1)، ولمسلم: (( لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)) من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)) أن يومل المطلق على المقيد، قال شيخ من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة )) أن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت خدلة، وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود خدلة، وما يزن ذرة، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال...

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت(١٦٤/١)، برقم(٤١٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، (٢٥٥/١)، برقم(٣٣).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (١/٥٥)، برقم (٢٧).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم (١٠/١)، برقم(١٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم (١/٥٥)، برقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (١٥٥١)، برقم (٢٧).

<sup>(</sup>٦)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا(١٩٥١)، ، برقم (٣١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب الثياب البيض صحيح البخاري (٢١٩٢/٥)، برقم (٥٤٨٨). ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة (١٩٥/)، برقم (٩٤).

وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها، ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين، أو يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالبهم من يفتن عند الموت، وفي الحديث: ((سمعت الناس يقولون شيئا فقلته)) (1)، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به، وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة (٢٠)، فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ، ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار، وإن قال لا إله إلا الله، وخلص بها من الشرك الأكبر، ومات مصرا على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم.

فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسا القلب، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غير الله، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، فلا يقوى قولها على محو السيئات، فترجح سيئاته على حسناته، قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال اهد. (٣)

وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى ))(<sup>3</sup>)، وبهذا بين ابن قاسم أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها إذا استجمعت شروطها، وانتفت موانعها، وقد يتخلف عنه مقتضاها إما لفوات شرط من شروطها، أو لوجود مانع يمنع من مقتضاها ، أما من أكمل مقتضاها فإنه يحرم على النار بفضل الله ورحمته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (١/٤٤)، برقم (٨٦).

<sup>(</sup>٢) سىق تخرىجە (١٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (١/٨٠)، تيسير العزيز الحميد (١/٦٧).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٨- ٣٠)، انظر: مجموع الفتاوي (١١/١٦).، معارج القبول (٢١٩/٢).

هذه أربع ثمرات من ثمرات التوحيد، التي تتضمن خيري الدنيا والآخرة، وبها سعادة الدارين، ورضا رب العالمين، وبها تكفر الذنوب، ويدخل الجنة، جعلنا الله من أهلها، ويخرج من النار أعاذنا الله منها.



# المبحث الثالث: معنى شهادة لا إله إلا الله، وأركانها، و شروطها، والدعوة إليها. و فيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله لغة واصطلاحا، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الشهادة في اللغة.

الشهادة في اللغة: تدل على الحضور، والعلم، والإعلام (1)، قال ابن قاسم على: ((وعبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم، والقضاء. والإعلام، والبيان، والإخبار، وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن: كلام الشاهد، وخبره، وقوله، وتتضمن: إعلامه، وإخباره، وبيانه وأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به، وتكلمه بذلك، وإعلامه غيره بما شهد به، وإلزامه بمضمونها، وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط (1)، تضمنت هذه المراتب الأربع:

- ١. علمه بذلك.
  - ۲. وتكلمه به.
- ٣. وإعلام خلقه وإخبارهم به.
  - ٤. وأمرهم وإلزامهم به.

فأما العلم فالشهادة تتضمنه ضرورة، ومن تكلم به فقد شهد به، ولفظ الشهادة يستعمل فيه الإعلام. وتدل على الأمر)) $^{(7)}$ .

وأما إذا ((أطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها)) (٤).

#### المسألة الثانية: تعريف الشهادة اصطلاحا.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب(٢٣٨/٣ - ٢٤٠)، تهذيب اللغة(٢٧١٦)، معجم مقاييس اللغة(٢٢١/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن القيم (١ / ١٧٨).

<sup>(7)</sup> حاشية ثلاثة الأصول ( 8 - 8 )، انظر: بدائع الفوائد (17/1).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول(٤٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق(٥).

# المطلب الثاني: معنى وأدلة تفسير شهادة لا إله إلا الله.

بين ابن قاسم تفسير، ومعنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، فقال الله و الله وحده، فقال فيها نفي الإلهية عن غير الله، وإثباتها لله وحده...، لا كما يقوله بعض الجهلة إن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله، وإثباتها لله وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة، الذي أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه))(1).

ولقد كان المشركون (( يعرفون معناها، وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة؛ ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود وحده، وقالوا شتم آلهتنا، وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الْأَلِمَةَ إِلَنهَا وَبَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابُ أَن ﴾ هو المعبود وحده، وقالوا شتم آلهتنا، وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الْأَلِمَةَ إِلَنهَا وَبَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابُ أَن ﴾ الله وسائط وشركاء في العبادة، فإن نفوسهم وإحساسهم امتزجت بالسرك ونشأت عليه وألفته فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه، فإذا أتى بالطعام الحلو، قال: هذا مر وهو ليس بمر. ولكن الآفة من مزاجه الفاسد، بالنسبة إلى عقولهم الفاسدة، فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي الله هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى مزاجاتهم.

والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده، وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة )) (٢).

ثم بيّن أن هذه الشهادة العظيمة لا تنفع صاحبها إلا بعد فهم معانيها، وعمل بمقتضاها، وذلك بقوله: ((الحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك، وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم بمعناها، ولا اعتقاد، ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، فإنه لله قال لهم: ((قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) (")، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا.

ومشركو زماننا أقروا بها لفظا، وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشركي العرب، والمتكلمة وغيرهم يزعمون أن

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٥٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥١).

<sup>(</sup>٣)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما الرجلين (١٨٢)، برقم (١٥٩)، برقم (١٥٩)، برقم (١٥٩)، بابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، ذكر مقاساة المصطفى على ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام (١١٧/١٤)، برقم(٢٥٦٦)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين (٢١٨٦)، برقم(٢١٩١).

معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة، ويلتزم بها )) (١)، وبه قال السلف (٢).

ثم انتقل على بيان وتوضيح أدلتها، فقال: ((تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بينها بياناً تاماً من القرآن، فإنه تعالى بينها في كتابه في غير موضع، ولم يوكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه)) (٣)، ومن الآيات الدالة على تفسير شهادة لا إله إلا الله:

قول ه تعالى: ﴿ شَهِ دَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَكَ ۚ كَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلَكَ عِكَ أُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلَكَ عِكَ أُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بين وجله دلالة هذه الآية على شهادة التوحيد، فقال: ((أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، فهو الإله الحق، ومن ادعيت فيه الألوهية سواه فهو أبطل الباطل، وأضل الضلال، فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه...

وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية ، من أعظم شاهد ، وهو الله سبحانه وتعالى وتقدس ، على أعظم مشهود به ، وهو وحدانيته جل وعلا ؛ فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية ، وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة ، وذكر الكلبي أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآية فأسلما (٥)) (٢).

ثم لخص ما سبق، بقوله: ((تضمنت هذه الآية الكريمة أجلّ شهادة، وأعظمها، وأعدلها، وأصدقها من أجلّ شاهد، بأجلّ مشهود به، وتضمنت توحيده تعالى، وعدله، وعزته، وحكمته.)) (٧)

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٥- ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٨١/٢٤)، مجموع الفتاوى(١٠١/٣)، شرح العقيدة الطحاوية(٣٩٣/١)، تيسير العزيز الحميد(٥٧/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٥٣).

<sup>(</sup>٤)هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر، الكوفي النسابة، المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، مات ١٤٦هـ . تقريب التهذيب (١٥٧/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوي (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) حاشية ثلاثة الأصول ( ٤٨ - ٤٩).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٥٠)، انظر: تفسير ابن القيم (١ / ١٧٧).

ومن الأدلة أيضا: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللّٰهِ عَلَيْهُ مِ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخروف: ٢٦ - ٢٨] قال عَلَيْهُ مَ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخروف: ٢٦ - ٢٨] قال عَليهُ : (( أي: وجعل كلمة التوحيد، وهي: لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته ، لعلهم أي: لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل، والكلمة هي لا إله الله من ذريته ، لعلهم أي: لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل، والكلمة هي لا إله الله بإلا الله بإجماع المفسرين (١) ، فعبر عن معنى لا إله بقوله: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴾ ، وعبر عن معنى الا الله بقوله: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴾ ، وعبر عن معنى الا الله بقوله: ﴿ إِنَّ فِي بَرَاءٌ مُمَّا تَعَبُدُونَ ﴾ .

وهذه التفاسير ونحوها ترجع إلى معنى واحد، وهو تجريد غير الله عن الألوهية، وتفريدها لله وحده دون كل من سواه، والبراءة من تأله غير الله بالكلية، ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب، والسنة، وإجماع الأمة) (٢)، وبهذا أبطل الشيخ ابن قاسم شهدة أن لا إله إلا الله بأنها لا قادر على الاختراع إلا الله، وغيره من التفسيرات الباطلة التي تثبت توحيد الربوبية فقط، ولو كان هذا حقا لكان المشركون الذين قاتلهم النبي موحدين لأنهم يقرون بهذا المعنى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خُلقَ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنِ اللَّه ﴾ [الزمر: ٣٨].



<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير البغوي (٤/١٣٧)، تفسير ابن كثير (٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>۲) حاشية ثلاثة الأصول ( ۵۳ - ۵۵)، انظر: تفسير الطبري (۸۱/۲٤)، مجموع الفتاوى (۱۰۱/۳)، شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۳/۱)، تسبر العزيز الحميد (۷۷/۱).

### المطلب الثالث: أركان شهادة لا إله إلا الله.

لا إله إلا الله لها أركان، بينها ابن قاسم بقوله: ((والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحده، فرلا إله إلا الله) اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي، والإثبات، ف(لا إله) نافياً وجود معبود بحق سوى الله، و(إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده دون كل ما سواه، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض، فلابد الجمع بين النفي والإثبات)) (١)، ثم بعد ما بين شاك أن شهادة لا إله إلا لله مشتملة على ركنين، هما: النفي والإثبات، فصل معنى هذين الركنيين:

الأول: النفي، وهو: نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وهذا يقتضي الكفر بالطاغوت، وبكل ما يعبد من دون الله سبحانه، وبكل دين وملة غير ملة الإسلام، والبراءة من الشرك والكفر وأهله، وقد بين على ذلك بقوله: ((النفي في كلمة الإخلاص (لا إله)أي: لا مألوه يستحق أن يعبد إلا الله، فإذا قلت: لا إله، كنت نافياً جميع ما يعبد دون ما سوى الله، يعني: والآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض ولكن بالباطل و الضلال، وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده، وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن منهم واتباع لهواهم، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المستحق للعبادة هو الله وحده، وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله إنما هي مجرد ظن منهم واتباع لهواهم، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَيْرِ اللهِ المنافِق المنافِق اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَتَ اللهُ الله

الثاني: الإثبات: وهو: إثبات الإلهية واستحقاق العبادة لله عز وجل وحده، لا شريك له، وهذا يقتضي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومحبة أهل التوحيد، قال على الإثبات في كلمة الإخلاص قولك: (إلا الله) هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة، ودلالتها على إثبات الإلهية لله وحده، أعظم من دلالة قولنا: الله إله، ف(لا) نافية للجنس، وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق، ف(إلا الله) استثناء من الخبر المرفوع، فالله هو الحق، وعبادة غيره منفية به (لا) في هذه الكلمة ))(٣).

فمن جمع بين الركنين فقد حقق التوحيد، وآمن بالله سبحانه ؛ لأن النفي المحض تعطيل محض، وكذلك الإثبات المحض لا يمنع من مشاركة غيره معه، فلابد من الجمع بين النفي والإثبات.



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق(٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٥١- ٥٢)، انظر: مجموع الفتاوى (١٠١/٣)، طريق الهجرتين، لابن القيم (٢٣٦/١) تيسير العزيز الحميد (٣٨/١).

# المطلب الرابع: شروط شهادة لا إله إلا الله.

هذه الكلمة العظيمة - لا إله إلا الله - لا تنفع قائلها في الآخرة إلا بعد استجماع شروطها، و قد و انتفاء موانعها، ومن اقتصر على النطق، ولم يحقق شروطها فلا يحصل له الانتفاع التام بها، و قد ذكر ابن قاسم شروطها بقوله: ((وشروطها ثمانية: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: القبول المنافي للرد، الرابع: الانقياد المنافي للترك، الخامس: الإخلاص المنافي للشرك، السادس: الصدق المنافي للنفاق، السابع: المحبة المنافية لضدها، الثامن: الكفر بما سوى الله تعالى)) (1)، وتفصيل هذه الشروط كالتالى:

- العلم: وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً، المنافي للجهل بذلك، قال الله عز وجل: ﴿ فَأَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلَمُ
- اليقين: وهو اليقين المنافي للشك، وذلك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً،
   لا يخالطه شك ولا ريب، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ
   يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥].
- ٣. القبول: وهو القبول لما اقتضته هذه الشهادة بقلبه ولسانه، وذلك بعبادة الله تعالى وحده، وترك عبادة ما سواه، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤَمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ عبادة ما سواه، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤَمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].
- الانقياد: وهو التسليم والإذعان لما دلت عليه هذه الشهادة ، المنافي لترك ذلك ، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَكُمْ وَإِلَى الله عز وجل: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهَدُهِ وَالْزِيبُواْ إِلَى اللهِ عَز وجل: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهَدُهُ وَالْذِيبُواْ إِلَى اللهِ عَنِيبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢] ، أي: إلى الله وهُو مُحُسِنٌ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوَثْقِلِ وَإِلَى اللهِ عَنِيبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢] ، أي: بلا إله إلا الله.
- ٥. الصدق: وهو أن يقولها صدقاً من قلبه ولسانه، صدقا ينافي الكذب ظاهرا، ويمنع من النفاق باطنا، قصد قصال الله عرز وجل : ﴿ الْمَ اللهُ أَكُوبُ أَنَ يُتُرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ١ ٢].
- 7. **الإخلاص:** وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، والرياء والنفاق، قال عز

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٥٢).

وجل: ﴿ وَمَا ٓ أُمِرُوٓ ا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ ۚ وَذَاكِ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

- الحجبة: ويقصد بها الحجبة لهذه الكلمة، ولما اقتضته ودلت عليه، ولأهلها العاملين بها، الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقضها، قال الله عز وجل: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحْبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَٱلَذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].
- ٨. الكفر بما سوى الله تعالى، واعتقاد بطلانه، ويدل عليه قول رسول الله هذا: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) (١)

وهذه الشروط مأخوذة بالاستقراء، والتتبع للأدلة من الكتاب والسنة (١)، قال ابن قاسم عند شرحه لقول النبي (افيان الله حرم على النار من قال لا إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) (اافي (هذا هو حقيقة معناها، فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، فإن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه، وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه، أو لوجود مانع، ومما قيدت به في الحديث قوله (غير شاك) (أا)، وفي الصحيح: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة)) (اله)، وفي رواية ((ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله بهما عبد غير وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار)) (اله)، ولمسلم: ((لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)) (اله)، وله أيضا: ((من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة)) (اله)، وفيهما مرفوعا: ((ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)) (اله)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (١/٥٣)، برقم (٢٣) (٢) انظر: معارج القبول(٤١٩ - ٤٢٤)، رسائل في العقيدة، للحمد (١١٦ - ١٢٩)، المفيد في مهمات التوحيد، لد د. عبد القادر بن محمد صوفي (٩٤ - ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (١٤١).

<sup>(</sup>٤)سبق تخريجه (١٤١).

<sup>(</sup>٥)سبق تخريجه (١٤١).

<sup>(</sup>٦)سبق تخريجه (١٤١).

<sup>(</sup>٧)سبق تخريجه (١٤١).

<sup>(</sup>٨)سبق تخريجه (١٤١).

<sup>(</sup>٩)سبق تخريجه (١٤١).

فيحمل المطلق على المقيد))(1)، فهذه هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وانتفاء موانعها، ومن حققها، كان من أهلها، القائمين بها علما وعملا، وبهذا يستحق العبد محبة الله سبحانه وتعالى، والتنعم بجناته جنات النعيم، نسأله الله سبحانه أن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك و القادر عليه.

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٨ - ٢٩)، انظر: مجموع الفتاوي (١١/١٦).، معارج القبول، للحكمي (٢١٩/٢).

### المطلب الخامس: الدعوة إلى توحيد الألوهية.

لما ذكرنا فضل التوحيد وتحقيقه، ناسب أن نذكر الدعوة إليه ؛ لأنه لا يتم إيمان المرء إلا به ، كما قال تعسالى: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ اللهِ إِلَّا ٱلنَّيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوُا وَالْحَصِرِ اللهِ وَالْحَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده، والإيمان به، وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام، وأصول الإيمان، والإحسان، بل الأمر بما أمر به، والنهي عما نهى عنه، ولا تتم إلا بذلك، وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله (1)، وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره)) (7).

وهذا الوجوب على مجموع الأمة، والذي يسميه العلماء فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية، وإذا تركوه جميعهم أثموا، فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك، ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين، قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَتِهِكَ الباقين، قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَتِهِكَ الباقين، قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُغُرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وإنما يجب على المرء المعين من ذلك ما يقدر عليه، إذا لم يقم به غيره (٣).

وهي من آكد السنن التي حثنا الله عليها، وقد وصف الله أمته بها في غير موضع في كتابه، كما في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُوَّمِنُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُوَّمِنُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقد أشار على أن ((النصوص في الدعوة إلى الله كثيرة كقوله تعالى: ﴿ الله عَمران يَكِ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلّتِي هِي أَحْسَنُ آهِ [النحل: ١٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣]، وهي واجبة على من اتبعه، أن وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣]، وهي واجبة على من اتبعه، أن

<sup>(</sup>١) يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٥٤)، انظر: حاشية ثلاثة الأصول(١٢).

<sup>(</sup>٣)انظر: مجموع الفتاوي (١٦٥/١٥- ١٦٦).

يدعو إلى الله كما دعا إليه.

وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، وذلك بحسب حال المدعو:

- 1. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال.
- 7. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق ، لكن لو عرفه آثره واتبعه ، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب.
- ٣. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد
   إن أمكن. (١)

#### ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين:

- ١. أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله على .
  - ٢. وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه.

فإن أخل بالأول كان مشركا، وأن خل بالثاني كان مبتدعا.

وقال الشيخ: يحتاج إلى شروط كما في الحديث، ينبغي لمن أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، فالفقه قبل الأمر: ليعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينكره، والرفق عند الأمر: ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر: ليصبر على أذى المأمور المنهي (۱))(۱)، وبهذا بين شي أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا بها.



<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم (١٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٥٥ - ٥٦)، انظر: مدارج السالكين (٣٤٨/٣)، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (٨١)

# المبحث الرابع: تعريف العبادة، وشروطها، ومحركاتها، و أنواعها، وحكم صرفها لغير لله، و فيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحا، وفيه مسألتان.

المسألة الأول: تعرف العبادة في اللغة.

عرف ابن قاسم العبادة في اللغة ، فقال على العبادة لغة : التذلل والانقياد)) (١) ، وقال : ((والعبادة في اللغة التذلل والخضوع ، من قولهم طريق معبد ، أي : مذلل قد وطئته الأقدام ، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات ؛ لأنهم يفعلونها لله خاضعين ذالين )) (٢).

#### المسألة الثانية: تعريف العبادة اصطلاحا.

بيّن ابن قاسم على أن للعلماء تعاريف عدة للعبادة ، وأحسنها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذلك بقوله : ((وللعلماء فيها تعاريف كثيرة ، وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الإسلام ، بقوله : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة (٣).

... وهو من أشمل ما عرفت به، فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة، فيدخل فيها ما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحد، فالعبادة شملت جميع أنواع الطاعات ))(4).

وقد عرفها على في موضع آخر، فقال: (( العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة و الباطنة ، ومن أنواعها: الدعاء ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والرغبة ، والرهبة ، وغير ذلك)) (٥).

فالعبادة تتضمن غاية الذل لله تعالى، بغاية المحبة له عز وجل؛ فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه. (٢)

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (١٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٢٣)، انظر: تهذيب اللغة(١٣٨/٢)، معجم مقاييس اللغة (٢٠٥/٤)، القاموس المحيط(٣٧٨/١)

<sup>(</sup>٣)مجموع الفتاوي (١٠/١٤٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٣٤)، انظر: حاشية كتاب التوحيد ( ١٢ - ١٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٦١).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوي(١٠/١٥٣).

والعبادة - إذاً - تتضمن غاية الحب، مع غاية الذلّ ، كما قال ابن قاسم على : (( أصل العبادة التذلل والخضوع، قال الشيخ: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل اه.، وعرفها ابن القيم فقال:

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان

ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان (١) ) (٢).



<sup>(</sup>١)قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٢١).

# المطلب الثاني: أدلة وجوب صرف جميع العبادة لله وحده.

جميع العبادات يجب أن تكون لله وحده، ولهذا بيّن ابن قاسم وجوب صرف: ((جميع أنواع العبادة... لله وحده، لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب، ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا)) (1)، وأنها ((أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، ولأجله أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، و به تكفر الذنوب، وتستوجب الجنة، وينجى من النار)) (1).

ويدل على ذلك عدة أدلة، وقد علق ابن قاسم على عليها، مبينا دلالتها، منها:

- 1. قول ه تعالى: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشَرِكُواْ بِهِ عَشَيْعاً ﴾ [النساء: ٣٦]، على بقول ه: ((يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة)) (٣).

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٣٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٢٣).

<sup>(</sup>٣)حاشية كتاب التوحيد (١٥).

علما وعملا ، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ، التي أوجب الواجبات العلم بمعناها ، والعمل بما دلت عليه ، من إفراد الله بالعبادة ، والبراءة من الشرك وأهله ، وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة ، وليس بعبادة ، وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه ، وإذا عبد الله تارة ، وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة كما سمى الله المشركين مشركين ، وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد ، وعند ركوب البحار ، وتلاطم الأمواج ، يهربون ويفزعون ويلجأون إليه تعالى وحده ، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة ، وأنها لا تنفعهم عند الكروب ، ومع ذلك كله سماهم الله مشركين ؛ بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه ، ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها ، فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا ، وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده وأن لا نجعل له شريكا في ربوبيته ، ولا في ألوهيته وعبادته)) (١) ، وبهذا أوضح في وجوب صرف العبادة جميعها لله تعالى ، وأن صرفها إلى غيره شرك بالله سبحانه ، وأن اجتناب الشرك شرط في العبادة العادة .



حاشية ثلاثة الأصول (٣١- ٣٢).

#### المطلب الثالث: شروط العبادة.

#### العبادة لا تقبل إلا إذا توفر شرطاها، وهما:

- ١. أن تكون خالصة لله تعالى من الشرك الأكبر، والأصغر.
  - ٢. أن تكون صوابا على سنة رسول الله على

وقد بين ابن قاسم هذين الشرطين، بقوله: ((العمل المتقبل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة محمد ) (()، ثم شرح وبين هذين الشرطين، هذه بقوله: ((ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذا المتابعة كما قال الفضيل () في قوله تعالى: ﴿ لِبَالُوكُمُ الْإِخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذا المتابعة كما قال الفضيل () في قوله تعالى: ﴿ لِبَالُوكُمُ الْحَسْنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، قال: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا، والخالص ما كان يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة ()) (؛)، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَنَكَانَ يَرْمُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَمُ مُلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَداً ﴾ [الكهف: ١١]، قال ها معلقا على هذه الآية، بقوله: ((وهو ما كان موافقا لشرع الله، مقصودا به وجهه)) (٥)، بهذا يتبين أن كل عمل بلا إذلاص ومتابعة، فإنه يزيد العامل بعدا عن الله سبحانه، فإن الله لا يعبد إلا بأمره، لا بالأهواء و لا بالآراء.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٨)، انظر: مدارج السالكين (١/٨٣).

<sup>(</sup>۲) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي، أبو علي، شيخ الحرم المكي، من أكابر العباد الصلحاء الزهاد، كان ثقة في الحديث، أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي، ولد في سمرقند عام ١٠٥ه، ونشأ بأبيورد، ودخل الكوفة وهو كبير، وأصله منها، ثم سكن مكة وتوفي بها، سنة ١٨٧هـ انظر: تهذيب التهذيب(٨/٢٦٤ - ٢٦٥)، الأعلام للزركلي (٥ / ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني (٩٥/٨)، تفسير البغوي (٣٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢٦٥)، انظر: مجموع الفتاوي (١/٣٣٣).

المطلب الرابع: محركات القلوب.

محركات القلوب ثلاثة، وهي:

الأول: المسحبة.

الثاني: الخـــوف.

الثالث: السرجاء.

وهذه الثلاثة هي دوافع العبادة في قلب المسلم، فهو يعبد ربه محبة له، وخوفا من عقابه، و رجاء لثوابه، وقد تكلم ابن تيمية بكلام نفيس في هذا الموضوع بقوله: ((اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة، والخوف، والرجاء، وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والآخرة ، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَّ أُولِيآ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعُنْوُنَ ﴾ [يونس: ٢٦]، والخوف المقصود منه الزجر، والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده.

فهذا أصل عظيم، يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره.

فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأي شيء يحرك القلوب، قلنا يحركها شيئان:

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللّهِ وَسَبِّحُوهُ أَبُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ١١- ٤٦].

الثاني: مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٣٠] ، فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض، وما فيها من الأشجار والحيوان، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره ؛ فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا، وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض

والحساب ونحوه، وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو)) (1)، وهذه أركان العبادة إجمالا، وتفصيلها على النحو التالى:

# الأول: المحسبة.

بين ابن قاسم المحبة عبودية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فقال: ((لما كان من المحبة محبة خاصة لا تصلح إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل، والخضوع، وكمال الطاعة، وإيثاره على غيره، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا، ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه))(٢).

وإذا كانت محبة الله هي حقيقة عبوديته، وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره، واجتناب نهيه، ولهذا جعل الله تعالى الله تعالى أتباع رسوله علماً عليها، وشاهدا لمن ادعاها، قال تعالى فَلَ إِن كُنتُم تَحَوُن الله على أتباع رسوله فَاتَيِعُوني يُحْيِب كُمُ الله وَيَغَفِر لَكُر دُنُوب كُر وَالله عَفُورٌ رَحِيك فَي [آل عمران: ٣١]، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله المتابعة لرسوله المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة. (٣)

#### أقسام الحـبة:

قسم ابن قاسم المحبة من حيث اشتراكها واختصاصها إلى قسمين، فقال: ((المحبة قسمان: مشتركة ومختصة)) (<sup>3)</sup>، ثم فصل القول فيها:

1. ((محبة مشتركة، والمشتركة ثلاثة أنواع: طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة إجلال، وإعظام، ومحبة إشفاق كمحبة الشريك في تجارة، أو صناعة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة، أو صناعة أو سفر، أو غير ذلك، فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم، ولا يؤاخذ أحد بها، ولا تزاحم الحبة

<sup>(</sup>١)مجموع الفتاوي (١/٩٥- ٩٦) باختصار يسير.

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (١/٩٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٣٦).

المختصة (١)، فلا يكون وجودها شركا في محبة الله، لكن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه من تلك)) (٢).

7. حبة ((ختصة، فهي محبة العبودية، المستلزمة للذل، والخضوع، والتعظيم، والطاعة، والإيثار على مراد النفس، فهذه لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الشرك الأكبر)) (٣). ويدل على هذا القسم حديث أنس بن مالك في، قال: قال النبي في: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) (ئ)، فقد علق ابن قاسم في على هذا الحديث بقوله: ((أي لا يؤمن الإيمان الواجب، والمراد كماله، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب، ولابن حبان: ((لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان)) ومعنى الحقيقة هنا الكمال، حتى يكون الرسول في أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين؛ لأن بسببه الحياة الأبدية، والإنقاذ من الضلال إلى الهدى، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في قصة عمر لما قال له: (( لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسى. فقال: الآن يا عمر))، رواه البخارى (٢).

ومحبته التختصي طاعته، واتباع ما أمر به، وتقديم قوله دون من سواه، قال شيخ الإسلام: وكل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة من عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول المحبة تابعة لمحبة الله لازمة لها)) (٧).

<sup>(</sup>١) هذا هو الأصل، ولكن قد تزاحم محبة الله سبحانه، كما هو شأن الذين آثروا الدنيا على الآخرة.

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد ( ٢٣٦ - ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب حب الرسول المان الإيمان (١٤/١)، برقم (١٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله الله الله على أكثر من الأهل والوك والوك والناس أجمعين (١٧٧١)، برقم (٤٤).

<sup>(</sup>٥)أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ما جاء في صفات المؤمنين، ذكر البيان بأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنما هو نفي حقيقة الإيمان لا الإيمان نفسه...(١/١/١)، برقم (٢٣٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (٢/ ١٦١)، برقم (١٧٨٠).

<sup>(</sup>٦)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي الله عند (٢٤٤٥/٦)، برقم(٦٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) حاشية كتاب التوحيد (٢٣٨).

ومما يلحق بمحبة الله محبة ما يحبه سبحانه، واستدل على بحديث أنس عن النبي قال: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)) (١)، قال على معلقا على هذا الحديث، : ((والمراد بالسوى هنا ما يحبه الإنسان بطبعه، كمحبة المال والولد والأزواج ونحوها، وثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين، ومحبة الله تستلزم محبة طاعته ؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحب محبوبه ولا بد)) (٢)، وأن ((يحب المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته، لا يحبه إلا لله، أي: لأجل طاعة الله، وكان الصحابة يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله ولله، وتقربا إليه، قال الله عنهم: ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَى آنفُسِهم وَلُو كُن بِهِم خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، ومن لازم محبة الله محبة أهل طاعته، كمحبة أنبيائه، ورسله، والصالحين من عباده، ومحبة الله ومحبة من يحبه الله من كمال الإيمان، وحقيقة الحب في الله أن لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر، ... قال شيخ الإسلام: أخبر ها أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان (٣)؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه، إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، والسرور أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى.

فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور:

- ١. تكميل هذه المحبة.
  - ۲. وتفريعها.
  - ٣. ودفع ضدها.

فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب؛ بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار)) (4).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان(١٤/١)، برقم (١٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (٢٦/١)، برقم(٤٣)، ولفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في هذه الصفحة.

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد ( ٢٣٧ - ٢٣٨)، انظر: مجموع الفتاوى (٢٠٦/١٠)، تيسير العزيز الحميد (٢٠٩٥/١).

ومن لوازم محبة الله سبحانه الحب و البغض فيه ، قال على ، وهذا (( من لوازم محبة العبد لله ، فمن أحب الله أحب فيه ، ووالى أولياءه ، وعادى أهل معصيته ، وأبغضهم ، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها ، وبكمالها يكمل توحيد العبد ، وبضعفها يضعف ، وهذه المراتب الأربع هي ثمرة الإيمان ودعائم الملة)) (1) ثم استدل على بحديث أبي إمامة عن رسول الله على أنه قال ((من أحب لله وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان) (1) ، فقال : ((أي: أحب أهل الإيمان بالله ، وطاعته من أجل ذلك ، فالحب في الله من ثمرات حب الله ، ومن موجبات الإسلام.

وأبغض في الله أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه ؛ لارتكابه ما يسخط الله ، وإن كانوا أقرب الناس اليه ، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَدُونَ مَنْ حَادّ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُوا أَعْلَى اللّهِ مَا يَعْد أَوْ إَخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢] ﴾ ) (٣) ، ثم بين أن هذه المولاة ((بالحبة والنصرة بحسب القدرة)) (٠).

ومن ثم قال على أكثر الخلق؛ فإنك لا تجد غالبهم إلا وهو يقدم محبة دنياه، وأحب لها، وآخى لأجلها، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق؛ فإنك لا تجد غالبهم إلا وهو يقدم محبة دنياه، ويؤثر ما يهواه على ما يحبه الله ورسوله، وإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك، والبدع، والفسوق، والعصيان، ووقع ما أخبر به من غربة الإسلام، وأنه سيعود غريبا كما بدأ (٥)(٢)، وإذا كان الشيخ يقول هذا في زمنه أجل ماذا تقول نحن في زمانا هذا ؟.



<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود سننه، في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، (٢٠٠٤)، برقم (٢٦٠١)، والطبراني في المعجم الأوسط (٤١/٩)، برقم (٩٠٨٣)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (١٨١/١٠)، برقم (٢٨١١)، برقم (٢٨١١)،

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٤٠ - ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٤١).

<sup>(</sup>٥)أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط(٢٦١/٢)، برقم(١٩٢٥)، ونصه: عن أنس بن مالك أن رسول الله قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٤٧). (٦) حاشة كتاب التوحيد (٢٤٢).

### الثاني: الخــــوف.

عرف ابن قاسم الخوف بقوله: ((والخوف مصدر خاف إذا فزع ووجل ؛ لكن الخوف يتعلق بالمكروه، والفزع بما فاجأ منه، وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، والوجل من غير متعد، والخوف من متعد))(١).

فالخوف من العبادات القلبية، وهو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده الا العبادات القلبية، بل هو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به) (٢)، وذلك لأن (( الخوف من الله أجل مقامات الدين، وأشرفها، وأفضلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى ...، وقد ذكره الله في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال تعالى : ﴿ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال تعالى : ﴿ وَيُخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٩]، وغير ذلك من الآيات)) (٣).

و الخوف شرط في صحة الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطُنُ يُخُوِفُ أَولِيااً وَهُ وَكُلا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] ، وهنا علق على هذه الآية مبينا بأن الله جعل الخوف (شرطا في صحة الإيمان<sup>(١)</sup> ؛ لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس، ولأن من عرف أن الخوف عبادة، وصرفه لغير الله شرك، لم يصرفه لغيره، وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم، قال المصنف<sup>(٥)</sup> : وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض)) (٢٠).

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٣٧)، انظر: مدارج السالكين (١٢/١٥ - ٥١٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٣٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٣٧).

<sup>(</sup>٥) يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد ( ٢٤٤)، انظر: حاشية ثلاثة الأصول (٣٧).

#### أقسام الخوف:

والخوف ينقسم إلى أربعة أقسام، ذكرها ابن قاسم بقوله:

ا. ((خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، من وثن ، أو طاغوت، أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره،
 كما قال تعالى: ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ [الزمر: ٣٦]، وهو الواقع من عباد القبور ونحوها، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد ))(١).

وقال أيضا: ((إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع منها خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر)) (٢).

- ٢. ((أن يترك ما يجب عليه من جهاد، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر لغير عذر؛ خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول الآية، كقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]...
- ٣. الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو، أو سبع، أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كقوله تعالى: ﴿ فَخَرَجُ مِنْهَا خَآيِفًا يَتْرَقَبُ ۚ ﴾ [القصص: ٢١].
- ٤. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة ، وهو الذي قال الله فيه : ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١٤] ، ونحو ذلك ، فهو أعلى مراتب الإيمان)) (٣).

وأسباب وجود الخوف المحمود في قلب العبد ثلاثة ، ذكرها على الله المور : ((وخوف العبد ينشأ من أمور :

- معرفته بالجناية وقبحها.
- وتصديق الوعيد، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها.
- وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة، ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، وبهذه الثلاثة يتم له الخوف، وقوته بحسب قوتها وضعفها، وذلك قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد)) (1).



<sup>(</sup>١)حاشية كتاب التوحيد (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٣٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٤٥ - ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٥٥).

#### الخشية:

ومن أنواع الخوف الخشية، و بينها ابن قاسم بقوله: هي: (( فعلة من خشيه، خافه واتقاه، فهي بمعنى الخوف، لكنها أخص منه وهي من أجل أنواع العبادة، وصرفها لغير الله شرك أكبر)) (1)، وقد بيّن على النه أن الخشية نوع من الخوف؛ ولكن هي أخص منه، وبينهما فروق، و هي:

- أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي، وهي للعلماء كما قال الله: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
   ٱلْعُلَمَا وَأَلَّا ﴾ [فاطر: ٢٨]، فهي خوف مقرون بمعرفة، والخوف قد يكون من جاهل.
- ٢. الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف، لا من قوة المخوف (٢).

ويدل على مشروعية الخشية قوله تعالى: ﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٠]، قوله تعالى: ﴿ فَلا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤] وعلق على هاتين الآيتين بقوله: ((أي: لا تخشوا الناس فإني وليكم، واخشوني وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده، ونهى عن خشية غيره، كما في الآية الثانية ﴿ فَلا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ ﴾ أي: لا تخافوا منهم (وَٱخْشُونِ)، أي: خافوا مني...، فدلت الآيتان وما في معناهما على أن الخشية عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر)) (٣).



<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (١ / ١٢ ٥) ، القول المفيد على كتاب التوحيد (٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٤٠).

#### الثالث: الرجــاء.

وقد بيّن ابن قاسم معنى الرجاء لغة بقوله: ((الرجاء: بمعنى التوقع، والأمل ممدود)) (١).

وأما معناه في الاصطلاح فهو: الرغبة والأمل فيما عند الله عز وجل من الأجر و الثواب، وغفران الذنب، قال ابن القيم: (( هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه، و الثقه بجود الرب تعالى.

والفرق بينه وبين التمني: أن التمني يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، و الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل.

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها.

والثاني: كحال من يشق أرضه، ويفلحها، ويبذرها، ويرجو طلوع الزرع؛ ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل)) (٢).

والرجاء ركن من أركان العبادة، وهو من أجل أعمال القلوب، قال ابن قاسم على : (( وأنه عبادة قلبية من أجل العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر)) (٣).

ويدل على مشروعية الرجاء قوله تعالى: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ وَيَعْافُونَ عَذَابَهُ ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ وَالْإِسراء: ٧٥]، قال وقال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، قال ابن قاسم علقا على هذه الآية: ((أي: فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، ويرجو المصير إليه، ويأمل لقاءه ورؤيته، وفسر بالمعاينة: (فَلْيَعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا) ...فإنه إذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. )) (١٠)

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول ( ٣٧)، انظر: المعجم الوسيط (١/٣٣٣)، معجم مقاييس اللغة (٢/٤٩٤).

<sup>(</sup>٢)مدارج السالكين (٢٥/٢)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٣٧).

<sup>(</sup>٤)حاشية ثلاثة الأصول (٣٧- ٣٨).

#### أقسام الرجاء

والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أنواع، نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم، وهذه الأنواع هي:

- ١. رجاء من عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه.
- ٢. رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى، وعفوه، وإحسانه، وجوده، وحلمه وكرمه.
- ٣. رجاء متماد في التفريط والخطايا، فهو يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. (١)

### الجمع بين الحبة، والخوف، والرجاء:

يجب على المسلم أن يعبد الله محبة له، و خوفا من عقابه، و رجاء لثوابه، ولا يحصل له كمال العبودية لله عز وجل إلا باجتماعها، قال ابن قاسم: ((المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيأس من روح الله، قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق (٢)، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري (٣)، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن (١٤)) (٥)؛ لأن بالحبة يكون امتثال أوامر الله، وبالخوف يكون اجتناب نواهيه، وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء؛ لأن محبته لله عز وجل تحمله على أن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ومن أجمل من صور هذه المسألة الإمام ابن القيم، بقوله: ((القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الزنديق: هو من لا يؤمن بالآخرة، وبربوبية الخالق، أو من يبطن الكفر، ويظهر الإيمان، ليس من كلام العرب، إنما تقول العرب: رجل زندق، وزندقي: أي شديد البخل، والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو: الذي لا يتمسك بشريعة، ويقول بدوام الدهر.انظر: لسان العرب(١٤٧/١٠)، المصباح المنير(٢٥٦/١)، تاج العروس (١٤٧/٢٥)

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى حروراء ، وهي بلدة على ميلين من الكوفة في العراق ، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري ؛ لأن أول فرقة خرجت على علي رضي الله عنه عند هذه القرية ، فاشتهروا بالنسبة إليها ، يقولون بتكفير الأمة ، يأخذون بالقرآن دون السنة ، وهم خمسة وعشرون فرقة. انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (٥٣/١) ، فتح الباري (٢٢/١)

<sup>(</sup>٤) نسب الغزالي هذا القول في الإحياء(١٦٦/٤)إلى مكحول الدمشقي، وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/١٥)، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (٣٧٢/١) غير منسوب لأحد.

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد ( ٢٥٥).

فالحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر)) (1).

وهذا فيه تنبيه على التوازن بينهما، لا إفراط ولا تفريط؛ لأن الإفراط في جانب الرجاء يوصل إلى ألأمن من مكر الله، وقال تعالى: ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكَرَ اللّهِ إِلّا اللّهَوَ مُ اللّهَ مِن مكر الله من [الأعراف: ٩٩]، وقال على هذه الآية: ((بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك)) (٢).

والإفراط في جانب الخوف يوصل إلى القنوط من رحمة الله، وهو سوء ظن بالله، قال تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَة رَبِّهِ عَ إِلّا ٱلضَّالُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]، قال على معلقا على هذه الآية، : ((القنوط استبعاد الفرَج، واليأس منه - والفرق بينهما لطيف - ، وسوء الظن بالله، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد، ذكرهما المصنف (٣) تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خاتفا راجيا، يخاف ذنبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمة ربه، كما قال تعالى: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، قال تعالى: ﴿ أَمَنَ هُو قَنِتُ عَانَاءَ ٱلنّا صَاحِدًا وَقَا يَعْدَرُ ٱلْأَخِرَة وَرَجُوا رَحْمَة رَبِّهِ ۗ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، قال تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُو قَنِيهُ عَذَابُهُ ۚ وَالزَّمْة رَبِّهِ ۗ ﴾ [الإسراء: ٥٠]) (١٠).

ثم ذكر على قاعدة في أنه متى يغلب جانب دون جانب، فقال: ((فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب الخوف؛ فإنه إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، وعند المصائب والموت يغلب جانب الرجاء، ويحسن الظن بالله عز وجل)) (٥)، وهذه قاعدة مشى عليها السلف، قال الإمام ابن القيم: (( السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف)) (٦).



<sup>(</sup>١)مدارج السالكين (١/١٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢٥٧) ، انظر: حاشية الروض المربع (٧/٣).

<sup>(</sup>٦)مدارج السالكين (١/١٧).

# المطلب الخامس: بيان بعض أنواع العبادات.

بيّن ابن قاسم على مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وهن أعظم أنواع العبادات، وهن أعظم أنواع العبادات، فقال: ((وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين، وأهم أنواع العبادة)) (١)، ثم بيّن على أن العبادات كثيرة جدا بقوله: ((إن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع، ولا محصورة في هذه الأنواع)) (١)، ثم قال: ((بل هي أنواع كثيرة جدا)) (١)، فذكر جملة من العبادات القلبية، والعملية، مع ذكر الأدلة عليها، ونذكر منها ما يلى:

### الأولى: الدعاء.

ذكر ابن قاسم أهمية الدعاء، وذلك بقوله: ((الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات وأساسها))<sup>(4)</sup>، ثم قال: ((وأن العبادة ليست غير الدعاء، وإنما هي الدعاء نفسه))<sup>(6)</sup>، ولهذا يكون صرفها لغير الله شركا أكبر.

#### أقسام الدعاء:

ذكر ابن قاسم على أن الدعاء ينقسم إلى نوعين:

الأول: ((دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر.

الثاني: دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب)) (١٠).

ثم بين على العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وذلك بقوله: ((ودعاء العبادة نحو: لا إله إلا الله، وسبحان الله، وهو مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة نحو "رب اغفر لي"، متضمن لدعاء العبادة، وذلك أنه مأمور بهذا فإذا فعله فهو فاعل عبادة)(٧).

وبيان ذلك أن كل سائل يسأل الله بلسانه فهو عابد له ؛ لأنه يدعوه خوفاً ورجاءً وهذا من الأعمال القلبية، فهو إذا متضمن لدعاء العبادة، وكل عابد يصلي لله، أو يصوم أو يحج فهو يفعل ذلك يريد من

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٣٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣٦).

<sup>(</sup>٧)حاشية كتاب التوحيد (٣١).

الله تعالى الفوز بالجنة، والنجاة من النار، ففعله مستلزم للدعاء بلسان الحال، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة متضمن لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة مستلزم لدعاء العبادة (۱) ويدل على ذلك قول النبي (الدعاء مخ العبادة) (۱) ، قال في: ((ومخ الشيء خالصه وفي لفظ: ((المدعاء هو العبادة)) (۱) ، وأتى في فيه بضمير الفصل، والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء. وإنما هي الدعاء نفسه...، وهذا الحديث جاء عن النبي مقرونا بالآية) وهي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ أَدَّعُونِي آسَتَحِبُ لَكُمْ إِنَّ النَّذِيكَ يَسَتَكُمْ وَنَ عَنْ بالآية، بقوله: ((أمر تعالى عبادة أن يدعوه، ووعدهم أن يستجيب لهم، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات، وأساسها. ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه، وأن الدعاء عما يحبه الله، وفي الحديث: ((من لم يعلع ودل على أنه سبحانه في غير موضع أنه عبادة (۱) فصرفه لغير الله شرك أكبر، وأخبر تعالى أن الذي عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع وهو دخولهم جهنم صاغرين ذليلين منعهم من عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع وهو دخولهم جهنم صاغرين ذليلين

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٣٩- ٢٤٠)، بدائع الفوائد (٥١٤/٣)، القول المفيد على كتاب التوحيد(٢٦٢١).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات عن رسول الله هذا باب ما جاء في فضل الدعاء (٤٥٦/٥) ، برقم (٣٣٧١)، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث بن لهيعة، والطبراني في المعجم الأوسط(٢٩٣/٣)، برقم (٢١٩٦) ، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١٠١٦) ، برقم (٢١٩٦) ، برقم (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٣)أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه، كتاب الدعوات عن رسول الله هم، باب ما جاء في فضل الدعاء (٢٥٨/٥)، برقم (٣٣٧٢)، ابن ماجه في سننه، في كتاب الدُّعاء، باب فضل الدُّعاء (١٢٥٨/١)، برقم (٣٨٢٨)، والحاكم في مستدركه، وصححه في كتاب الدعاء (٢٦٧/١)، برقم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٣٦).

<sup>(</sup>٥)أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء ،باب فضل الدعاء، (١٢٥٨/٢)، برقم(٣٨٢٧)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٤٤٣/٢)، برقم(٩٧١٧)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، (٦ / ١٥٣)، برقم(٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٦)أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء(٤٥٦/٥)، برقم، (٣٣٧٣)، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٧ /٣٧٣)، برقم (٣٣٧٣).

<sup>(</sup>٧)حاشية ثلاثة الأصول (٣٦).

<sup>(</sup>٨) كما جاء في الآية السابقة، في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَـ تَكُمِرُونَ عَنُ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ١٠].

حقيرين ، عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم )) (1) ، وبهذا يتبين أن الدعاء نوع من أنواع العبادة ، التي توعد الله الوعيد شديد لمن أعرض واستكبر عن هذه العبادة العظيمة.

#### ♦ الاستغاثة.

ومن أنواع الدعاء الاستغاثة، وهي من أجل العبادات، قال ابن قاسم على: (( وأنها عبادة من أجل العبادات، وأفضل أنواعها، وهي أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، والاستغاثة هي طلب الإغاثة، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين، أي: مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم، فإذا صرفها أحد لغير الله كأن يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر)) (٢).

#### الفرق بين الاستغاثة والدعاء:

ذكر ابن قاسم على أن ((الفرق بين الاستغاثة والدعاء:

أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم منها ؛ لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة)(٣)

والاستغاثة بالله سبحانه هي دأب الرسل، وأتباعهم، ويدل على ذلك ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله هي المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبي الله هي القبلة، ثم مديديه، فجعل يهتف بربه: ((اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه، مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ اللّهِ عَنْ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتُهِ كَوَ الرّبَا الله عن وجل: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اللّه عَنْ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلْتُهِ كَوَ الأَنفال: ٩]) وعلى ابن قاسم على هذه الآية بقوله: ((أي: إذ تستجيرون ربكم، وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله هي إلى كثرة ربكم، وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله هي إلى كثرة

 <sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٣٦- ٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر... (١٣٨٣/٣)، برقم (١٧٦٣)

المشركين جعل يهتف بربه ويناشده فأمده الله بالنصر على عدوه، فقتلوا وأسروا، وظهر الإسلام، وسمى يوم الفرقان.

فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة، فصرفها لغير الله شرك ))(١)، وما ذكره على هو الاستغاثة فيما يقدر عليه إلا الله كالاستغاثة بالأموات، والأحياء غير قادرين على الإغاثة، أما الاستغاثة فيما يقدر عليه الأحياء فهذا جائز كما قال تعالى: ﴿ فَأُسَّتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص:١٥]. (٢)



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول(٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ٤٣٨)، شرح الأصول الثلاثة، لابن عثيمين (٦٦).

#### الثاني: التوكل.

بين ابن قاسم معنى التوكل، فقال: ((وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له، وتوكل عليه واتكل: استسلم إليه واعتمد عليه، ووكل إليه أمره وسلمه إليه.

وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد، فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله على الله وهو القادر على كل شيء بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وإذا كان كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد العبد على الله وحده، فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر، وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه، من رزق أو دفع أذى ونحوه، فهو نوع شرك أصغر)) (1)

فالتوكل —إذا - اعتقاد واعتماد ، فهو اعتقاد أن الأمر كله بيد الله ، فالنافع والضار هو الله سبحانه ، ثم اعتماد على الله في كل أموره ، ثم الأخذ بالأسباب المأذون فيها شرعا ، فلا يناقض التوكل إذا صدق في الاعتقاد والاعتماد على الله سبحانه (٢).

ويدل على وجوب التوكل قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣] قال على معلقا على هذه الآية: ((فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان، ينتفي عند انتفائه فإن تقديم المعمول، وهو قوله (وعَلَى ٱللّهِ) على العامل وهو كلمة توكلوا يفيد الحصر، أي عليه وحده (فَتَوكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ) لا على غيره، وهذه قاعدة العربية)) (٣).

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣] ، قال على هذه الآية: (( فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه في أموره فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه، ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفايته العبد، فقال: (فَهُو حَسَبُهُ وَ) ولم يأت في غيره من العبادات، فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته، وأنه أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر )) (3).

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٣٨)، انظر: حاشية كتاب التوحيد (٢٥١)، مجموع الفتاوى (١٧٧/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٥٢٨/٨).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول ( ٣٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٣٩).

### أقسام التوكل:

وبيّن عليه أن التوكل ينقسم إلى قسمين، وذلك بقوله: ((والتوكل قسمان:

- التوكل على غيرالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر.
- التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه، من رزق، أو دفع أذى ونحو، ذلك فهو نوع شرك أصغر.

والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف من أمور دنياه، فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقول: توكلت عليه، بل وكلته؛ فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله)) (١) عز وجل وحده.



<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٥١)، انظر: تيسير العزيز الحميد (١٩/١).

#### الثالث: الإنابة.

بين ابن قاسم معنى الإنابة ، بقوله : ((هي : التوبة ، بل أعلى من مقام التوبة ، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب ، والندم على ما فات ، والعزم على أن لا يعود إليه ، والإنابة تدل على ذلك ، وتدل على الإقبال على الله بالعبادات ، والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية ، وقصد إلى ما ينبغي من رضاه)) (1) .

والإنابة تتضمن أربعة أمور:

- ١. محبة الله.
- ۲. والخضوع له.
- ٣. والإقبال عليه.
- ٤. والإعراض عما سواه.

فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة ، وتفسير السلف يدور على الأمور الأربعة (") ، وأن الله سبحانه (( يحبها شرعا ودينا ، فصرفها لغير الله شرك أكبر )) (ئ).



<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (١/٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٤٠)، انظر: مجموع الفتاوي (٥٢٧/٨).

#### الرابع: الاستعانة.

بين ابن قاسم أن الاستعانة: ((هي: طلب العون)) (١)، ثم بين الله عبادة بل أجل العبادات، وهي تجمع أصلين:

- ١. الثقة بالله.
- والاعتماد عليه )) (۲).

قال الإمام ابن القيم: ((فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس، ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به ؛ لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به خاجته إليه، ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به...

فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم.

والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام بها وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه)) (٣).

ويدل على وجوب الاستعانة قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَمْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، قال ابن قاسم على مبينا معنى هذه الآية: ((الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد والأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي: نستعين بك وحدك دون كل من سواك، فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، وكذا قوله: (إيّاك نَمْبُهُ) أي: لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس ))(٤)، ونقل على قول شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ((قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله.

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (١١٣)، انظر: مجموع الفتاوي (١٠٣/١)، مدارج السالكين (١٧٦/).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٤١).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/٥٧- ٧٦).

<sup>(</sup>٤)انظر: مجموع الفتاوي (١٤/٣٢٠).

ثم رأيته في الفاتحة في: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] )) (١)؛ لأنه إذا هداه الله أعانه على طاعته وترك معصيته.

ومن الأدلة أيضا: حديث ابن عباس قال كنت خلف رسول الله على يوما، فقال: ((يا غلام إني أعلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله...)) (٢)، ثم قال على مبينا دلالة هذا الحديث: ((ولا يحصل للعبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده، معتمدا عليه في جميع أموره، وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات، وعليها مدار الدين، فإذا استعان أحد بغير الله، فهو مشرك الشرك الأكبر)) (٣)، ومقصوده الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٤١).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد مسنده(٢٩٣/١)، برقم (٢٦٦٩)، والترمذي في سننه، وصححه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (٢٦٧/٤) برقم (٢٥١٦). والطبراني في المعجم الكبير (١١٨/١١)، برقم (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٤١).

#### الخامس: الذبح.

ومن العبادات الفعلية التي ذكرها ابن قاسم الذبح لله سبحانه وتعالى، فقال مبينا المراد بالذبح: ((ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا، ونحو ذلك، وأنه عبادة من أفضل العبادات، وأفضل القربات إلى الله تعالى، والذبح يقال للبقر والغنم وأما الإبل فالنحر، ويجوز العكس؛ وعبر بالذبح لأنه الأكثر))(1).

#### والذبح يقع على وجوه:

الأول: أنه طاعة لله.

والثاني: أنه بذل ماله، وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره، من حيث إن الحيوانات محبوبة لأربابها، يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتها، فإذا بذله لله، وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان الموت، صار أفضل من مطلق العبادات المالية، وكذلك ما يجمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين، وحسن الظن بالله أمر عجيب فصرفه لغير الله شرك أكبر)) (٢).

- ٢. إكرام ضيف، أو وليمة عرس، فهذا مأمور به شرعا، لقوله الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)
   ٣).
- ٣. أن يكون للتمتع بالأكل من المذبوح، أو الاتجار به، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا آَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ اللَّهُ مُ فَعِنْهَا لَهُمْ فَعِنْهَا كُونَ اللَّهُ الْمُعُمْ فَعِنْهَا وَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾ [يس: ٧١ ٧٢](١)



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٣ - ٤٤)، انظر: مجموع الفتاوي (١٧/ ٤٨٤)، (٢٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب،باب من كان يؤمن بِالله واليوم الآخِر فلا يؤذ جاره (٣)أخرجه البخاري).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح ثلاثة الأصول(٦٦- ٦٧)، حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول لعبد الله الفوزان (١٠٠- ١٠١).

# المطلب السادس: موقفه عمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.

وضح ابن قاسم أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد كفر، وذلك بقوله: (( فمن صرف شيئا من أنواع العبادة ...، مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو رجاهم، أو خافهم، أو سألهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفان، أو غير ذلك فهو مشرك الشرك الأكبر، المخرج من الملة، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة)) (1).

واستدل على بقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشَكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] ؛ قال على : ((فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك ، والقرآن كله يدل على ذلك )) (٢).

وذلك لأنه: ((هو سبحانه المستحق لها وحده، ومن سواه لا يستحق شيئاً منها...، وسمى الله المشرك ظالماً (٣)؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها، وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام، كما قال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسلام وَينًا ﴾ [المائدة: ٣] ))(ئ)، ولهذا: ((لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده، ولا نبي مرسل، يعني: فضلاً عن غيرهما من سائر المخلوقات، فإذا لم يرض بعبادة من كان قريباً منه كالملائكة، ولا نبياً مرسلاً، وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه))(٥).



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٣٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٩٦).

<sup>(</sup>٣) أشارة إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّم عَظِيمٌ ﴾ [القمان: ١٣].

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (١٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٨)، انظر: مجموع الفتاوي (١/٧٤).

| <u>ا</u> ( |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | المبحث الخامس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | موقفه مما ينافي توحيد الألوهية، أو ما يقدح في كماله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ويشتمل على ثلاثة مطالب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | المطلب الأول: الوقاية والتحذير مما ينافي التوحيد، وهو الشرك، وفيه ثلاثة مسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | المسألة الأول: تعريف الشرك، وأقسامه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | المسألة الثانية: التحذير من الشرك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | المسألة الثالثة: سبب الشرك، ومظاهره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | المطلب الثاني: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأعمال، وفيه سبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | مسائل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | المسألة الأولى: عبادة الأوثان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | المسألة الثانية: الرياء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | المسألة الثالثة: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | المسألة الرابعة: طلب الشفاعة من غير الله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | المسألة الخامسة: الطيرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | المسالة السادسة: الاستسقاء بالأنواء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | المسالة السابعة: النياحة على الميت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | المطلب الثالث : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأقوال، وفيه ثلاث المطلب الثالث المالية ا |
|            | تَ اللَّهُ وَشَنْتُ وَنَحُو ذَلَكَ . المَسْأَلَةُ الأُولَى: قُولَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَنْتُ وَنَحُو ذَلَكَ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | المسألة الثانية : الرقى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ] □ □ □ □ المسألة الثالثة: الاستعاذة بغيرالله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

المطلب الأول: الوقاية والتحذير مما ينافي التوحيد، وهو الشرك، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: تعريف الشرك، وأقسامه.

و لأهمية معرفة ما يضاد التوحيد، وهو الشرك، ومعرفة أقسامه، فسوف يكون الحديث في هذه المسألة في فرعين:

# الفرع الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا.

الشرك لغة: اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد، بحيث لا ينفرد به أحدهم، ومنه الشراكة، ومنه شرك بالله أي: جعل له شريكا. (١)

الشرك اصطلاحا: هو أن تجعل لله شريكا في ربوبيته ، أو ألوهيته ، أو أسمائه وصفاته (٢).

أما ابن قاسم فقد عرف شرك الألوهية، بقوله: ((طلب غير الله مع الله، وسؤال غيره معه من ملك، أو نبي، أو ولي، أو شجرة، أو حجر، أو قبر، أو جني، والاستعانة به، والتوجه إليه، وغير ذلك من أنواع العبادة))(").

# الفرع الثاني: أقسام الشرك.

ذكر ابن قاسم على أقسام الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين، وبين الفرق بينهما في الحكم والحد، فقال: ((والشرك قسمان: أكبر وأصغر، وبينهما فرق في الحكم والحد.

فالأكبر: أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة، وأنه يحبط جميع الأعمال، وأن صاحبه خالد مخلد في النار) وأكده في موضع آخر، فقال: ((أما الأكبر فلا عمل معه البتة، ويوجب الخلود في النار، ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفها، ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة، ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد)) (٥٠).

((والأصغر: هو ما أتى في النصوص أنه شرك، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى النساء: ٤٨]، وأنه يحبط العمل

<sup>(</sup>۱)انظر: أساس البلاغة، للزمخشري (١/٣٢٨)، تهذيب اللغة(١٣/١٠)، القاموس المحيط(١٢٢٠/١)، لسان العرب (٤٤٨/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/١٣)، إعلام الموقعين، لابن تيمية (١/٣٣٤)، عقيدة أهل السنة والجماعة، لسعيد بن مسفر (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٢٣)، انظر: مجموع الفتاوي (١٩/١١)، (١٩/١٩)، إعلام الموقعين (١٩/٣٣).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٥٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٥٢ - ٥٣).

الذي قارنه، ولا يوجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة، ويدخل تحت الموازنة، إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار)) (()، ومثل له بعدة أمثله، ذكر منها: ((يسير الرياء، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ومالي إلا الله وأنت، ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك كما في حديث: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) (٢)، ونحو ذلك، ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية، ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فهو أخف من الأكبر، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده)) (٣).



(١) حاشية كتاب التوحيد (٥٠ - ٥١).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي في سننه وحسنه، أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف يغير الله (١١٠/٤)، برقم (١٥٣٥)، وأبي (١٥٣٥)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، كتاب الأيمان والنذور، (٣٣٠/٤)، برقم (٧٨١٤)، وأبي عوانة في مسنده، مبتدأ كتاب الوصايا ، مبتدأ أبواب في الأيمان، بيان الخبر الدال على أن من قال هو يهودي، أو نصراني أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبا (٤٤/٤)، برقم (٥٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٥٣)، انظر: المفردات في غريب القرآن (١/٢٥٩).

# المسألة الثانية: التحذير من الشرك.

لما كان خطر الشرك عظيما؛ لأنه هو الخسران الأبدي والعذاب السرمدي، وجب الخوف و التحذير منه، حتى إن أهل العلم يذكرونه بعد بيانهم للتوحيد و فضله، وذلك ((ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه (۱). ... فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة، وكان الله يكثر من قول: ((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قيل له: يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن

دينك، قيل له: يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء))<sup>(۲)</sup>، فإن شاء سبحانه أقامها على دينه، وإن شاء أزاغها، وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه، والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه، ليسلم من الوقوع فيه )) (۳).

ولما كان حقيقة الخوف من الشرك الصدق في الالتجاء والابتهال إلى الله تعالى كان للأنبياء السبق في هذا، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا لنفسه وبنيه، فقال تعالى: ﴿ وَالْجَنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدُ هذا وَالله الله وبنيه وبني في حيز وجانب الأصنام وباعد بيننا وبينها، وهذا مما يخيف العبد، فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده، وابتلي بكلمات فأتمهن، وقد كسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب، بل أولى بالخوف منه، وعدم الأمن بالوقوع فيه، قال إبراهيم التيمي (أ): ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. (6)

وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها، وأشبهوا ما وقع في الجاهلية وأعظم، واتخذوا ذلك دينا...

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (١٣١٩/٣)، برقم(٣٤١١)، ومسلم صحيح مسلم ،كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، (١٤٧٥/٣)، برقم(١٨٤٧)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم (٤٧٢/٤)، برقم(٨٣١١)، والفظ له.

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه، كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (٤٤٨/٤)، برقم (٢١٤٠)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، كتاب الدعاء، (٧٠٦/١)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، كتاب الدعاء، (٧٠٦/١)، برقم(١٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد(٤٨).

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، يكنى أبا أسماء، الكوفي، العابد، ثقة، إلا أنه يرسل ويدلس من الخامسة، وقال الأعمش: كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير فتنقر، مات سنة ٩٢هـ، وله أربعون سنة.

انظر: تقريب التهذيب (١/٩٥)، تهذيب التهذيب (١/١٥٤)، سير أعلام النبلاء (٥/١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (١٣/ ٢٢٨).

وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك ، بقوله تعالى: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ النَّاسِ ۚ ﴾ [إبراهيم: ٣٦] ، فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير، ولا يأمن الوقوع فيه إلا جاهل به ، وبما يخلص منه من العلم بالله ، وبما بعث به رسوله همن توحيده ، والنهي عن الشرك به)) (١) ، وهذا يوجب الخوف الشديد من الشرك ؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - مع كونه سيد المحققين للتوحيد ، وهو الذي كسَّر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بها فمن يأمن البلاء بعده ؟!

ومن خطورة الشرك أن من مات عليه حرمت عليه الجنة ، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قلق قال : ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)) (٢) ، قال ابن قاسم في هذا الموضع من الحديث : ((وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك ، والتخويف منه ، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به ، نبيا كان أو غيره دخل النار ، قال ابن القيم :

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ النـــد للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجـوه ثم يخافه ويحبه كمــحبة الديـان (٣)) (٤).

واستدل ابن قاسم أيضا ، بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أن رسول الله على قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)) (٥) ، فقال على : ((أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ، ولا في الخلق ، ولا في العبادة دخل الجنة ، ففيه فضيلة السلامة منه)) (٦) ، ثم قال على : ((فإذا كان التغليظ في النهى عن الشرك بهذه الشدة فينبغى شدة الخوف منه.

وقوله: "شيئا" نكرة تعم قليل الشرك وكثيره، ...، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والحن )) (٧)، ثم بين أن هذا الشرك يجب على المرء أن يتبرأ منه،

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد ( ٤٩ - ٥٠).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُّ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۚ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، (١٦٣٦/٤)، برقم (٤٢٢٧).

<sup>(</sup>٣)قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى (٢٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٥١ - ٥٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك باللَّه شيئا دخل الجُّنَّة ...(١/٩٤)، برقم (٩٣).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (٥٢).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٥٢ - ٥٣).

ومن وأهله، فقال: (( فلا بد أن يتبرأ من الشرك، من أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصالهم، ومن كل نسبة من النسب إليهم، معاديا لهم أشد معاداة، غير مشبه بهم في قول أو فعل )) (1) ، ثم قال إن هذا الشرك: ((هو أعظم ذنب عصى الله به، وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته، أو ربوبيته، أو أسمائه أو صفاته، وكما أن الشرك أظلم الظلم، وأبطل الباطل، ... فهو هضم للربوبية، وتنقص للألوهية، وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي؛ لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه)) (1).



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٣).

#### المسألة الثالثة: سبب الشرك، ومظاهره.

#### تمهيد:

لقد امتن الله علينا أن بعث فينا رسولا عظيما، أرسله إلينا من أنفسنا وذلك ليكون أسرع إلى فهم الحجة ، ومتصفا بالرحمة والشفقة بنا (۱) قال تعالى: ﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمْ رَسُوا شَ مِن أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَدُ حَرِيقُ عَلَيْكُمُ عِلَا لَمُؤْمِنِينَ كَهُ وَفُّ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، ثم علق على هذه الآية ، فقال: ((أي بليغ الرأفة والشفقة بهم لا بغيرهم، كقوله تعالى: ﴿ وَلَخْوضْ جَنَاحَكَ لِمِن ٱلنَّمُوهِ مِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٥] ، وقال عليه الصلاة السلام: ((ما بعث الله من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم)) (١) ، فاقتضت هذه الأوصاف أن أنذر أمته وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب ، ولا ريب أن الإنذار عنه زبدة رسالته ، وقد بين الله لأمته ذرائعه الموصلة إليه ، وأبلغ في نهيهم عنها ، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها ، والصلاة عندها وإليها ، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها)) (١) ، وأكد على ذلك بقوله : ((حمايته ها عما يقرب منه ، أو يخالفه من الشرك وأسبابه ؛ إذ هو أعظم الفرائض ، بل لا تصح إلا به ، وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به ، والنهي عما ينافيه ، ومع حمايته لجنابه ، اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك ، وحذر وأنذر ، وأبدى وأعاد ، وخص وعم ، وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه ، فصلّى الله عليه وسلّم كما بلغ البلاغ المبن) (١) .

فالرسول على حمى حدود التوحيد حماية بالغة، ونهى عن كل سبب، أو وسيلة توصل إلى الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة، فإذا فعلت عند القبور، فهي وسيلة إلى الشرك، ولهذا قرر ابن قاسم على هذا الأمر، وذلك بقوله: ((كلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدي إليه))(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية كتاب التوحيد (١٦٩).

<sup>(</sup>٢)أخرج مسلم في صحيحه بنحوه، في كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء مسلم (١٤٧٢/٣)، برقم (١٨٤٤)، ونصه أن النبي الله قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم أه، والنسائي في سننه الكبرى، في كتاب البيعة، ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه (٤٣١/٤)، برقم (٧٨١٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٥٣).

وللشرك أسباب كثيرة، وطرق متنوعة، ذكر ابن قاسم بعضها، منها: الغلو<sup>(۱)</sup> في الصالحين، وهو سبب أول كفر بني آدم، وتركهم دينهم الذي خلقوا له...، هو الغلو في الصالحين من الأنبياء، والأولياء، وغيرهم بالقول، والاعتقاد فيهم)(۱).

وذلك؛ لأن الغلو هو: ((أصل الشرك قديما وحديثا، لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم))(٣)، حتى يصل بهم إلى الشرك بالله، وذلك بتعظيمهم، والغلو في كتابه في فيهم، والتبرك بهم، ثم دعوتهم من دون الله، ثم قال الله في: ((وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في مواضع، كقوله تعالى: ﴿ فَالسَّتَقِمُ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] الآية، وغيرها، والغلو شامل لجميع أمور الدين ))(٤)، وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والأقوال (٥)، وقد تطرق الله هذه الأنواع، وبيانها على النحو التالى:

# الأول: الغلوفي الأعمال:

ومن الغلو في الأعمال التي بينها الله سبحانه وتعالى بداية الشرك في قوم نوح عليه السلام؛ وأن سببه هو الغلو في رجال صالحين من قومه، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَّ ءَالِهَ اَكُو وَلَا نَذَرُنَّ وَلاَ الله الله وَ وَحزن عليهم قومهم وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح: ٢٣]، قال ابن قاسم: ((أي: فإذا هلك أولئك الصالحون، وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا، وسوس لهم الشيطان، وألقى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير أنصابا(١) على صورهم المعلومة عندكم ...؛ ليتذكروا أفعالهم بها، وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم، وكلما ترونها تذكركم إياهم، وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة؛ لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له، ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له، ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في

<sup>(</sup>۱) بين ابن قاسم معنى الغلو بقوله: ((ضابط الغلو: تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه)). حاشية كتاب التوحيد (١٤٦)، انظر: فتح البارى (٢٧٨/١٣)، اقتضاء الصراط (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٤٦)، انظر: مجموع الفتاوي (٣٨٣/٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٤٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (١٥٢).

<sup>(</sup>٦)قال ابن قاسم: والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم أه. حاشية كتاب التوحيد (١٤٨)، انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١٩٨/١)، لسان العرب (٧٥٩/١).

أولاكم)) (١) ف((عبدت تلك الأصنام لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير سلما لعبادتها.

ففيه مضرة فقد العلم، ومضرة الغلو فإن كل ما عبد من دون الله من - قبر أو صنم - فالأصل في عبادته الغلو، واندراس العلم، والجهل بحقيقة دين المرسلين، فالله المستعان)) (٢).

# ومن مظاهر الغلو في الأعمال:

# أ- عبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين.

إن الشيطان له حيل عظيمة، يغري بها الجهال، ويحسن بها الباطل؛ حتى يوقعهم في الشرك، وهم لا يشعرون، ومن ذلك: عبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين، وقد أشار ابن قاسم إلى الوعيد الشديد ((على من يعبد الله عند قبر رجل صالح مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك، وقد أبدى ، وأعاد، وكرر وغلظ في ذلك، فكيف إذا عبد الرجل الصالح فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ؟

والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها، ومغلظا فيها، فكيف بعبادة صاحب القبر، فإن ذلك شرك أكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وكلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدي إليه)) (٣).

ويدل عليه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن أم حبيبة، وأم سلمة رضي الله عنهما، ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي أنقال: ((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) (أ) ، فقال أن : ((وإنما سموا بذلك لضلالهم، وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها، وهو عام فيمن فعل فعلهم من هذه الأمة، وأي: زجر، وأي: تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذا؟ وهم إنما صوروا صورهم ليتأسوا بهم، ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فحذر النبي عن مثل ذلك وأنذر، وأبدى وأعاد، أولا بالبناء على القبور، ثم بالتصوير، ثم بكونهم شرار الخلق ؛ سدا للذريعة المؤدية إلى الشرك)) (6).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٤٨ - ١٤٩)، انظر: مجموع الفتاوي (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٥٣).

<sup>(</sup>٤)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد ...(١/١٥٠)، برقم(٤١٧).

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد (١٥٤ - ١٥٥).

ثم أيد على كلامه بنقلين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، فقال: ((قال شيخ الإسلام: لا فرق بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أولا، لعموم الاسم وعموم العلة، وإن كان موضع قبر أو قبرين؛ لأنه لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم أن قبورهم لا تنجس، فمن علق النهي بنجاسة التربة خاصة، فهو بعيد عن مقصود النبي ، ولا تجوز في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور، أو كان مكشوفا، وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور)) (٥).

وقال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة: ((لا تفعلوا))(٧)،

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأي عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعارة (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١٣٢/١)، برقم(٤٩٢)، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام،(٣٧٥/١)، برقم (١٣٩٠)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، كتاب الطهارة، باب التأمين، (٣٨١/١)، برقم(٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: إغاثة اللهفان (١٨٧/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، (٦٦٨/٢)، برقم (٩٧٢). (٦) انظر: مجموع الفتاوي (١٥٩/٢٧)، اقتضاء الصراط (٢/٣٣).

<sup>(</sup>٧) بحثت ولم أجد له أي: رواية.

((إني أنهاكم))(١) ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحق بمن عصاه؛ فإن هذا وأمثاله صيانة منه لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك، وغضب لربه أن يعدل به سواه ا هـ. (٢) ))(٣).

### ب- البناء على القبور، واتخاذها مساجد:

وبناء القباب والمشاهد على القبور، واتخاذها مساجد، بمعنى: أن يصلي عندها، أو أن يتحرى الصلاة عندها، أو أن يتحرى هذا الموضع للعبادة، واعتقاد أنه أفضل للدعاء، أو أن يصلي إليها، سواء كانت تسمى مساجد، أو كنائس، ؛ لأنها وسيلة للشرك بالله، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل (ئ) برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم (٥)، بها كشفها، فقال: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خُشي أن يتخذ مسجدا))(٢).

فقال معلقا على هذا الحديث: ((أي: قال في في هذه الحالة الحرجة، وهي شدة النزع، لشدة اهتمامه، واعتنائه بمقام التوحيد، وخوفه أن يعظم قبره، كما فعل من مضى: ((لعنة الله على اليهود والنصارى)) (٧)، وفي لفظ: ((قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (١).

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد (۲۷۷/۱)، برقم(۵۳۲). ونصه: عن جندب قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.

<sup>(</sup>٢)أنظر: إغاثة اللهفان(١٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٦٣).

<sup>(</sup>٤)قال ابن قاسم: (( نزل بضم النون وكسر الزاي، أي: لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة، والملائكة الكرام، وروى بالفتح، أي: لما نزل به الموت، وفي رواية: نزلت، أي: لما حضرت المنية والوفاة.

وطفق: بفتح الطاء وكسر الفاء وتفتح، أي جعل.

والخميصة: كساء له أعلام)) حاشية كتاب التوحيد (١٥٦)، انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم(١/١٤، ٥١٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن قاسم: ((أي: إذا غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه؛ لشدة ما يعالج على من كرب الموت)) حاشية كتاب التوحيد (١٥٦).

<sup>(</sup>٦)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، (١٢٦٥)، برقم(١٢٦٥).

<sup>(</sup>٧)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قُبْرِ النبي الله (٢٦٨/١)، برقم(١٣٢٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، والمواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها (٢٧٦/١)، برقم (٥٢٩).

أي: كنائس وبيعا، أي: يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد، فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم، وفي لفظ لمسلم: ((كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وصالحيهم مساجد))(٢).

ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه على أمته، ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا المقام، وخص قبور الأنبياء؛ لأن عكوف الناس على قبور أنبيائهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، ولم يكن هذا اللعن في سياق الموت لهذه الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد؛ لئلا تقع أمته في شيء من فعلهم عند قبره، فلعنهم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله؛ لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبدها، وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها، واللعنة ليست محتصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم )(٣).

ثم بين على العلة التي من أجلها نهى النبي الله من اتخاذ المساجد على القبور؛ لأنها جمعت بين فتنين:

# ٢. فتنة التماثيل.

وهما سبب عبادة الصالحين، وأعظمهما وأشدهما فتنة هي فتنة القبور، وفتنة التماثيل وسيلة إلى فتنة القبر وعبادته، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ((إن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين، ضل بهما كثير من الخلق، فأما فتنة القبور فلأنهم افتتنوا بقبور الصالحين، وعظموها تعظيما مبتدعا، فآل بهم إلى الشرك، وأما فتنة التماثيل - أي الصور - فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين، وعظموها، وبنوا عليها المساجد، وصوروا فيها تلك الصور، آل بهم الأمر إلى أن عبدوها.

وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين، كاللات والعزى وود وغيرها، وهذه العلة هي التي لأجلها نهى النبي عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك، والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد؛ فإن الشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها، ويخشعون، ويخضعون، ويعبدون عبادة لا يفعلونها في

<sup>(</sup>۱)أخرجه مالك في موطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في أجلاء اليهود من المدينة، (۸۹۲/۲)، برقم (۱۵۸۳)، وأحمد بن حنبل في مسنده، (٤٥٣/٢)، برقم (٩٨٤٩)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب المزارعة، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع (١٣٥/٦)، برقم (١١٥١)، والبخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة (١٦٨/١)، برقم (٤٢٦)، والبخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة (١٦٨/١)، برقم (٤٢٦)،

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، (٣٧٧/١)، برقم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٥٦ - ١٥٧).

بيوت الله، ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله، وينفقون نفائس الأموال في ذلك؛ ولأجل هذه المفسدة حسم النبي الله مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة))(١).

ثم قال على التفصيل إلا الله ، ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان ، ولقد أبدى في وأعاد ، وحذر من ذلك ، حتى في النزع ، سدا يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان ، ولقد أبدى في وأعاد ، وحذر من ذلك ، حتى في النزع ، سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه ، وتحذيرا للناس منه ، وقد طبق العالم اليوم ، وعادت الجاهلية الأولى ، بل زادوا عليهم دعاءهم في الشدائد ، واعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله عز وجل فإنا لله وإنا إليه راجعون) (٢).



<sup>(</sup>١)حاشية كتاب التوحيد ( ١٥٥)، انظر: حاشية الروض المربع (٥٤٢/٥- ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٦٣)، انظر: حاشية الروض المربع (٥٣٩)، تيسير العزيز الحميد (١/٢٥٦).

#### ت- زيارة القبور البدعية.

الزيارة البدعية هي التي يطلب من الميت بسببها الحوائج، أو يطلب منه الدعاء، والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أشد إجابة للدعاء، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة، لم يشرعها النبي أ، ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي أ، ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك، وأسباب الشرك، ولهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح في عبادة الأوثان (١)

ويدل أيضا حديث علي بن الحسين - زين العابدين - : «(أنه رأى رجلا يجيئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي في فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم »(<sup>3)</sup> ، ثم قال ألى قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم »(<sup>3)</sup> ، ثم قال النهي عن قصد القبور، والمشاهد؛ لأجل الدعاء، والصلاة عندها؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا اتخاذه عيدا النهي عنه، قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدا وأنه لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي في ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر ذلك، وإنما كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر

<sup>(</sup>۱)انظر: مجموع الفتاوى (١/٥٥١- ١٦٧).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أبو داود سننه في كتاب المناسك، باب زيارة القبور(٢١٨/٢)، برقم(٢٠٤٢)، قال محمد بن عبد الوهاب: ((رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات)). حاشية كتاب التوحيد(١٧١).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٧١).

<sup>(</sup>٤)أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٦١/١)، برقم(٤٦٩)، وعبد الرزاف في مصنفه، كتاب الجنائز، باب السلام على قبر النبي هر ٥٧٧/٣)، برقم(٦٧٢٦)، والعسقلاني في المطالب العالية، كتاب الحج، باب زيارة قبر هر ١٥٩/٧)، برقم(١٥٩/٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٤): رواه أبو يعلي وفيه حفص بن ابراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات.

للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أفضل وأكمل، وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى السلام، لعلمهم أن الباب، ومع التمكن لا يدخلون عليه، لا للسلام ولا للصلاة، ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره؛ لنهيهم بقوله: ((لا تتخذوا قبري عيدا))(1) ، وغير ذلك، وإنما كان يأتي أحدهم من خارج، إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعله، فيقول: "السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه "، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. (1)

قال شيخ الإسلام: لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة، فصار بدعة، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبره هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبره أو غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، ومن أعظم أسباب الإشراك بها كما هو الواقع، واتفق الأئمة على المنع من ذلك؛ لما في الصحيحين: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) (")، فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، بل هي أولى بالنهي، وإذا نوى بشد الرحل زيارة القبر فقط حرم (أ))) (٥).

هذا ما أيده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ((بل كره الأئمة وقوف الإنسان عند قبر النبي الله للدعاء وقالوا هذه بدعة، لم يفعلها الصحابة والتابعون، بل كانوا يسلمون عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون) (٢) وقد كره الأمام مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي أن قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف الناس تتضمن ما نهى عنه، فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعى، ووجه بدعى (٧).

فالشرعية المقصود بها السلام على الميت، والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت، ويدعو له سواء كان نبيا، أو غير نبي، كما كان النبي المر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: (( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٧/٢)، وحسن إسناده الألباني في إحكام الجنائز (١ / ٢١٩)، وقال: هو صحيح مما له من طرق وشواهد.

<sup>(</sup>٢)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب وقت الحج والعمرة، باب زيارة قبر النبي ﷺ(٢٤٥/٥)، برقم (١٠٠٥). والعسقلاني في المطالب العالية، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي ﷺ (١٥٢/٧)، برقم (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف، ، باب مسجد بيت المقدس، برقم (١١٣٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١٠١٤/٢)، برقم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٤٦/٢٧)

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد (١٧٢ - ١٧٣)، انظر: مجموع الفتاوى (٣٨٧/٢٧).

<sup>(</sup>٦)مجموع الفتاوي (٢٤/٣٢٨)

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع الفتاوى (١/٣٥٥).

والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية)) (1) ، وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ، ومن به من الصحابة ، أو غيرهم ، أو زار شهداء أحد وغيرهم.(٢)

# الثاني: الغلو في الاعتقادات.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]، وقال ابن قاسم مبينا معنى الآية: ((أي: لا تتعدوا ما حد الله لكم، ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله، وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، والغلو كثير في النصارى؛ فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته، حتى جعلوه ولد بغي، فالنصارى أفرطوا، واليهود فرطوا، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب، فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح، واليهود مع العزيز، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَشّعُ قُلُوبُهُمْ فعلت النصارى مع المسيح، واليهود مع العزيز، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَشّعُ قُلُوبُهُمْ فعلت النصارى في الله فقد اتخذه هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم، فكل من دعا نبيا، أو وليا من دون الله فقد اتخذه الها، وضاهى النصارى في شركهم، واليهود في تفريطهم) (٣)، ثم ذكر العلو في الاعتقادات: ((والغلو في الأمة وقع في الغلو في الأمة وقع في الغلو في عبة الصالحين)) وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، بقوله: ((والغلو في الأمة وقع في الغلو في الأمة وقع في

- ١. طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية.
  - ٢. طائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها(٦٧١/٢)، برقم(٩٧٥)

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٦/٨٦)، (٣٠/٢٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٤٦ - ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٤٧).

<sup>(</sup>٥)مجموع الفتاوي (١/٦٦- ٦٧).

الغلو سبب من أسباب الكفر، وأن الواجب الشرعي هو إنزال الناس منازلهم التي أنزلهم الله سبحانه عليها، فلا يستوى الصالح بالفاسد، فلا يعطي كلا منهما منزلة الآخر؛ لأن مساواة الأول بالثاني سلب لما يستحقه، وإنزال الآخر منزلة الأول إعطاؤه أكثر مما يستحق وهذا هو الغلو، والذي نهى الله ورسوله عنه، وبهذا يعلم أن العدل هو أن ينزل كل منزلته فلا يعطى أكثر مما يستحق، ولا يسلب ما يستحق.



#### الثالث: الغلوفي الأقوال.

ومن الغلو في الصالحين الغلو في الأقوال: كالثناء، والمدح الزائد على منزلة المثنى عليه، ولخطورته حذر النبي أمته هم منه، فقال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله))(1) ) (1) ، فقال شه معلقا على هذا الحديث: (( الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه، أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى المسلالة حتى ادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، وقولوا: عبد الله ورسوله، لا تجاوزوا هذا القول، فأبى المشركون إلا مجاوزة أمره، وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، وناقضوا أمره أعظم مناقضة، وأظهر لهم الشيطان هذا الشرك في قالب التعظيم للنبي شاومحبته، والتوحيد والإخلاص في قالب التنقص، حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث فيه بالله، ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، وارتكبوا ما نهوا عنه، وشاقوا الله ورسوله.

وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه هي ، وغير ذلك مما لا يحبه هي ، ولا يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه في ، وفيما يثنى عليه ويمدح به ، ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته ، ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث من أجله) صورة محبته ، ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث من أجله) متى التوحيد ، وسد كل طرق موصلة إلى الشرك ، أو ذريعة تجر إليه ؛ حتى يقي أمته المزالق الخطيرة التي تؤدى إلى الشرك بالله سبحانه.



<sup>(</sup>۱)خرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، (٣ /١٢٧١)، برقم(٣٢٦١).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٥١).

# المطلب الثاني: ما ينافي توحيد الألوهية، أو يقدح في كماله من الأعمال. وفيه سبع مسائل:

بين ابن قاسم الله بعض أنواع الشرك التي تنافي التوحيد بالكلية أو كماله وأكد على أهمية معرفتها، فقال ((فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء، فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس)) (١)، وقد تحدث الله عن كثير منها، في حاشية كتاب التوحيد، وأوضحها، وبين زيفها، ونذكرها أولاً على سبيل الأجمال:

- ١. الذبح لغير الله.
- ٢. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
  - ٣. التبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
    - ٤. عبادة الأوثان.
      - ٥. السحر.
    - ٦. الكهان ونحوهم.
      - ٧. النشرة.
      - ٨. التطير.
      - ٩. التنجيم.
    - ١. الاستسقاء بالأنواء.
      - ١١. الرياء.
    - ١٢. إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
- ١٣. طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا.
  - ١٤. النياحة على الميت.

ونذكر بعضا منها على سبيل التفصيل؛ لبيان جهده على في هذا الباب، وفيما يلي تفصيل لبعضها: المسألة الأولى: عبادة الأوثان.

عرف ابن قاسم معنى الوثن بقوله: ((والوثن يطلق على كل من قصد بأي نوع من أنواع العبادة، من صنم أو قبر أو مشهد أو غير ذلك، لقول الخليل عليه السلام: ﴿ إِنَّمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوَثَنَا ﴾

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧٤).

[العنكبوت: ١٧] ، مع قوله: تَعَالَى: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ [الشعراء: ٧١] ، وقال عليه الصلاة والسلام لعدي وفي عنقه صليب: ((ألق عنك هذا الوثن))(١).

ثم بين على الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الأوثان) (٣)، وهذا فيه رد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك، وأنكروا أن تكون عبادة القبور، والأولياء شركا، وإنما هو من باب التوسل بالصالحين، وما أشبه ذلك من الأعذار الواهية، كما قال أولهم ﴿ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللّهِ زُلْفَىَ اللّهِ الرّمر: ٣].

((وهذا كله شدة مبالغة منه ، وبيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا، وقد أكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات، من ذلك اللام في قوة: والله لتتبعن، ثم بنون التوكيد)) ((ثم بالغ أشد مبالغة في التشبه بهم، حتى إن اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة، ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي سنن الترمذي، كتاب باب من سورة التوبة (۲۷۸/۵)، برقم (۳۰۹۵)، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (۹۰/۷)، برقم (۳۰۹۵).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٧٥)، انظر: تفسير الطبري (١٣/ ٢٢٨)، النهاية في غريب الأثر (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٧٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، (١٢٧٤/٣)، برقم (٣٢٦٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب العلم، باب أتباع سنن اليهود والنصارى، (٢٠٥٤/٤)، برقم (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد(١٧٧).

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق ( ۱۷۷ - ۱۷۸).

السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى (١))(٢). ثم قال على: (( فبين الله في هذا الحديث ونحوه أن كل ما وقع من أهل الكتاب، مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة، وهذا اللفظ وإن كان خبرا، فمعناه النهي عن متابعتهم، وهذا من علامة نبوته في ، ومن معجزاته، فقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في إقامة سائر شعائرهم في الأديان، وفي عاداتهم من تعظيم القبور، واتخاذها مساجد حتى عبدوها، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وملابسهم ومراكبهم، والتسليم بالإشارة، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله في والإقبال على كتب البدع والضلال، وغير ذلك مما نهى الله عنه) وبهذا يعلم أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة، كما وقع عند اليهود والنصارى، كالبناء على القبور، والطواف حولها، وإقامة الموالد، والاستغاثة بالأموات، وغيرها كثيرة جدا، ولذا يجب الحذر منها، ويتحتم البعد عنها.



<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/۳۵۱).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٧٨).

# المسألة الثانية: الرياء.

عرف ابن قاسم الرياء بقوله: ((والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء ... (۱)، وقال الحافظ: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها اهـ (۲).

والفرق بينه وبين السمعة، أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث به) $\binom{m}{2}$ .

والرياء قد يكون منافيا لأصل التوحيد، وقد يكون منافيا لكماله، كما وضح ابن قاسم الشيخة ذلك بقوله: (( إنه من الشرك الأصغر، ما لم يرد في أصل العمل، وإلا كان من الأكبر))(ئ)، فإذا كان في أصل الاعتقاد، ومطلق العمل، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم على كونه شركا أكبر، يكفر به صاحبه، ويخرج من الملة، وتارة يكون في أفراد العمل، وهو إما يكون في أصله، أو مخالطا له، أو طارئا عليه، فهو حنئذ بحسه (٥).

ثم بين على أن الرياء ((شرك في النية، وهو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله، أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونياته)) (١٠).

# واستدل ابن قاسم بأدلة ، منها:

الدليل الأول: قول النبي هذا الحديث بقوله: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء)) وقد علق هذا الحديث بقوله: ((يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أي: أشد خوف أخافه عليكم، وهذا من شفقته هاعلى أمته ورأفته ورحمته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم عنه... قال هلأصحابه: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٩٦/١٤).

<sup>(</sup>٢)فتح الباري (١١/٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٦٤)، تيسير العزيز الحميد (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (٢٦٤)، انظر: الجواب الكافي (١/٩٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في مسنده (٤٢٩/٥) برقم (٢٣٦٨٦)، والطبراني في المعجم الكبير(٢٥٣/٤)، برقم(٤٣٠١)، وقال ابن حجر أخرجه أحمد بإسناد حسن. انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للبسام (٦ / ٣٠٧)، برقم(١٢٩٤).

# الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)) (١)...

وإذا كان على غافه على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به، وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم، ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ؟خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويقولون: من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل.

فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر، ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، ...، وقد أخبر ها عن أمته بوقوع الشرك، وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار، حتى اتخذوه دينا مع ظهور البراهين في النهى عنه، والتخويف منه)) (٢).

# حكم العبادة إذا خالطها الرياء:

الرياء من الأمراض الخطيرة، والخسائر الفادحة، حيث فيه خسارة الدين والآخرة، ولهذا نبه على خطورته الأنبياء والمرسلون، وحذر منه المتقون، وخافه الصالحون، ولم يأمن من مغبته إلا المنافقون، والغافلون، والجهلة من الخلق، ويسمى الشرك الخفي؛ لأنه يقوم بالقلوب، وهو دركات، بعضها أسوأ من بعض، وظلمات بعضها أظلم من بعض، فمنه الرياء المحض، وهو أردأها، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه خطرات قد أفلح من دفعها وخلاها، وقد خاب من استرسل معها وناداها، وبهذا حذر منه النبي أشد تحذير، فقال : ((قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه))(٣): قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى المركاء عن الخلوقين تركته وشركه ...أي: فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله، بل أتركه لذلك الغير، فعمل المرائي باطل لا ثواب له، ويأثم به. والضمير في "تركته" يجوز أن يرجع إلى العمل، قال ابن رجب: العمل لغير الله أقسام:

ال فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٤٢٨/٥)، برقم (٢٣٦٨٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٥٣/٤)، برقم (٤٣٠١)، قال ابن قاسم: ((وقد رواه أحمد والطبراني، والبيهقي بأسانيد جيدة )). حاشية كتاب التوحيد (٥٠)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨/١)، برقم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٥٠ - ٥١).

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب تحريم الرياء، (٢٢٨٩/٤)، برقم (٢٩٨٥).

يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.

- ٢. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه.
- ٣. وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أولا؟ فيجازى على أصل نيته، فيه خلاف، رجح أحمد وغيره أنه لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى اهر(١)

ولا يظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله فلا له ولا عليه، قال الشيخ: بل هو مستحق للذم والعقاب، وقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد عليه.

وأما إذا عمل العمل لله خالصا، ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره، وفي حديث أبي ذر عن النبي شأنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال شن : ((تلك عاجل بشرى المؤمن))((٢))، وفي حديث أبي هريرة: يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك ، فقال: يرحمك الله، لك أجران: أجر السر، وأجر العلانية ((٥))؛ لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشروع، ولا قام بقلبه أن يراه أحد)) (٤).



<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب (١٦/١).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ( ٢٠٣٤/٤)، برقم (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) لم أجد نص الرواية التي ذكرها ابن قاسم، ولعه يكون معناها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك ؟ قال رسول الله الله الجران، أجر السر وأجر العلانية. أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه، كتاب الزهد، باب عمل السر (٤/٤٥)، برقم (٢٣٨٤)، ابن ماجه سنن، كتاب الزهد، باب الثناء الحسن، (١٤١٢/٢)، برقم (٤٢٢٦)، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد ( ٢٦٥ - ٢٦٦).

# المسألة الثالثة: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها.

بين ابن قاسم على معنى التبرك فقال هو: ((طلب البركة ورجاؤها واعتقادها..، من جلب نفع، أو دفع ضر، وتبرك به: تيمن وفاز منه بالبركة، واستبرك به تفاءل بالبركة، والبركة: النماء والزيادة))(١).

ومما ينافي التوحيد بالكلية التبرك بالشجر، أو الحجر ((وما يشبههما كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد وموطئ وأثر ونحو ذلك)) (٢)، وفاعل ذلك ((مشرك الشرك الأكبر؛ لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره، وإن كان الله جعل فيه بركة)) (٣)، وبهذا بين الله أن من تبرك بشجر أو حجر، أو بقبر يعتقد فيه أن ينفع ويضر من دون الله، أو أنه سبب لحصول البركة فقد أشرك بالله؛ لتعلق القلب بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة، كماء زمزم، فليست هي التي توجد البركة ، أو تخلق البركة، وإنما الذي يخلق البركة ويوجدها هو الله سبحانه (١)، فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتًا لا يجوز؛ لأنه إما شرك، إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو وسيلة إلى الشرك، إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله، وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي في وريقه وما انفصل من جسمه في فذلك خاص به في الله على النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي النبي النبي المناه النبي ا

ثم بين على سر تبركهم بها، وعكوفهم عندها و هو: ((ما كانوا يأملونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون، وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور))(٢)((فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله،))(٧)

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٩٠)، انظر: المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني (١/٤٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٩٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩٠).

<sup>(</sup>٤) وهذه مسألة مهمة يجب التنبيه لها ، وهو أن الله سبحانه جعل لكل شي سببا ، فلا يعتمد على الأسباب ؛ وإنما يعتمد على الله مسبب الأسباب ؛ لأن تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع ، التي جعلها الله سبحانه في الأشياء ، قال ابن قاسم على الله مسبب الأسباب أن تكون أسبابا : نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع ، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد)) حاشية الدرة المضية (١٠) ؛ لأنه اعتماد على غير الله ، ومن أمثلة ذلك كحرق النار ، وإنما حرقت لأنها سبب في الإحراق ، ويقدر الله سبحانه على أن يسلبها خاصيتها فلا تحرق كما سلب النار خاصيتها لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام ، وصارت بردا وسلاما ، فدل على أن الأسباب لا تستقل بذاتها ، وإنما بقدرة مسببها ، وهو الله سبحانه .

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل المسالة (٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (٩٢).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٩٣).

# ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ أَفُرَءَ يَتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]،

حيث علق ابن قاسم على هذه الآية فقال: ((أي: هل نفعت، أو ضرت، يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس اليها، فلم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية عند أهل الحجاز، ولهذا نص عليها بأعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك، فصارت الفتنة بها أشد))(1).

ثم بين على مناسبة هذه الآية، فقال: ((إن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها، من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله، فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناة، من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل ذلك فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، قال تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْتَى ﴾ من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، قال تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْتَى ﴾ [النجم: ٢١]، أي: كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله وتسمونها آلهة، وذلك أنهم اشتقوا اسم اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا...

فنهاية برهانهم مبني على أمرين:

١. فساد العلم.

٢. وفساد الإرادة.

وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا، كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِهِمُ اللَّهُ كَنَ ﴾ [النجم: ٢٣]، أرسل إليهم الرسل بالحق المنير، والحجة القاطعة بإبطال عبادتها، وفي هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مما لا مزيد عليها )) (٢٠).

الدليل الثاني: حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله الله الله الخرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)(")، ثم بين ابن قاسم دلالات الحديث، فقال: ((شبه الله مقالتهم هذه بقول

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٩٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٩٠ - ٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (٤٧٥/٤) برقم (٢١٨٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.

بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر، لتسويته بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل، وحلف على ذلك وإن لم يُستحلف مزيد تحذير، وكمال شفقة، وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها، والعكوف عندها، والذبح لها هو الشرك الأكبر وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء، فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك))(١)، كما أن هذا الحديث فيه مسألة مهمة، وهي: أن حسن المقاصد لا يغير من الأحكام الشرعية شيئا، وأن هؤلاء لهم مقاصد حسنة ؛ ولكن النبي لم يعتبر مقاصدهم ؛ بل أنكرها ؛ لأنها وسيلة إلى الشرك.

# ♦ التبرك بالأشخاص الصالحين، له حالان:

- 1. التبرك بمجالستهم، وأخذ العلم عنهم، وسماع نصائحهم، والرغبة في الحصول على دعائهم، فهذا كله مشروع، وجائز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقول القائل: ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك وهذه كلها معان صحيحة)(٢).
- ۲. التبرك بما سوى ذلك، كالتبرك بذواتهم، أو بآثارهم، كملابسهم، وفضل مائهم، ومواطنهم،
   و شعرهم ونحو ذلك، وهذا لا يخلو من حالتين:
  - أ إما أن يكون المتبرك به نبينا على ، سواء بذاته ، أو بعض آثاره.
    - ب- أو يكون غيره من صالحي أمته.

ولذا اتفق العلماء على جواز التبرك بآثار النبي أنه الأنه الله الله على حجة الوداع وزعها على الصحابة (٣)، فهذا يدل على أن هذا جائز بالنسبة إليه الله وهكذا ملابسه التي تعتلي جسده أنه فيها بركة ؛ لأن الله جعله مباركاً، وجعل ما أصابه في جسده فيه البركة.

ثم اتفقوا أيضا على عدم جواز التبرك بغيره من الصالحين فقال النهاد (فلا يجوز التبرك بالصالحين؛ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم، والدين، وللنبي في حال حياته خصائص كثيرة، لا يصلح أن يشاركه فيها غيره،

<sup>(</sup>١)حاشية كتاب التوحيد (٩٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۹٦/۲۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي (٢/٩٤٧)، رقم(١٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف (١/١٧) ، برقم (١٢١٠).

<sup>(</sup>٥)الاعتصام لشاطبي (٨/٢- ٩)

فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة فضلا عن المساواة له في الفضل والبركة ))(1)، ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم لا في حياته ولا بعد وفاته في لا مع الخلفاء الراشدين، ولا مع غيرهم، فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي في دون غيره؛ ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وعبادة غير الله سبحانه (1).



<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٢/ ٥٩٩)، (١٣٧/٢٧)، تيسير العزيز الحميد (١٤٣/١).

# المسألة الرابعة: طلب الشفاعة من غير الله.

لا أظن أن المرء يكون مجازفا إن قال: إن هذه المسألة من أعظم المسائل التي فارق بها أهلُ التوحيد أهلَ الكفران والتنديد، وهي من أهم المسائل التي شاق بها أهل الإشراك كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكفران والتنديد، وهي من أهم المسائل التي شاق بها أهل الإشراك كتاب الله تعالى وسنة نبيه أقل والتبعوا غير سبيل المؤمنين، منقادين لكل أفاك أثيم، وشيطان لعين، قال المشاعة: ((ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، كما أخبر الله عنهم))(1).

وهذه المسألة أيضا من أهم المسائل التي شنع بها المشنعون، وروجها المبغضون، وتلقفها الحاقدون على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه ينكر على وجه الخصوص شفاعة نبينا ، ومن أنكر الشفاعة فقد كفر، وبالتالي فهذه المسألة مما كُفّر به أئمة الدعوة السلفية النجدية، ورمي به بعض تلامذتهم وأتباعهم في هذه البلاد السنية.

#### أولا: تعريف الشفاعة لغة، واصطلاحا.

بين ابن قاسم معنى الشفاعة، فقال: ((والشفاعة: مصدر من الشفع ضد الوتر، وشفع فيه أعانه، وفي النهاية: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم اه $\binom{(7)}{1}$ )

# ثانيا: تقسيمه الشفاعة إلى قسمين:

تبع ابن قاسم السلف حيث قسموا الشفاعة قسمين: ١- شفاعة مثبتة ٢- شفاعة منفية. ، وذلك بقوله: ((وهي نوعان:

- 1. شفاعة منفية ، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
- ومثبتة، وهي التي تطلب من الله، ولا تكون إلا لأهل التوحيد))<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١)حاشية كتاب التوحيد(١٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابه السيف المسلول على عابد الرسول(٥)، الذي كان سبب تأليفه الرد على على بن محمد الرشيدي الجزائري، الذي اتهمه بالكفر لجحده لشفاعته المصطفى عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣)النهاية في غريب الأثر (٤٨٥/٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (١٣٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٣٣)، انظر: مجموع الفتاوي (١٥١/١، ٣٣٢)، تيسير العزيز الحميد (٢٢٨/١).

ثم ذكر أن الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين، فقال على الشفاعة: ((مقيدة بأمرين:

- ١. إذن الله للشافع أن يشفع.
- ورضاه عن المشفوع له))<sup>(۱)</sup>.

ثم استدل على هذا التقسيم بقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فقال على هذا الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، وفي هذه الآية رد على المشركين الخذوا الشفعاء من دون الله، من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر عليهم، وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له، وأن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذِ لا لَلْ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عن المال الآخرة بإذنه، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذِ لا الله الله الله عن المال الأخرة بإذنه، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ إِذَن الرب للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون فيه.

وهو سبحانه لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقيه العبد به مخلصا غير مشرك )) (٢).



<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (١٣٣)، انظر: مجموع الفتاوى (١١٨/١)، مدارج السالكين (١١٨١)

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٣٥).

# ثالثا: أقسام الناس في الشفاعة.

يرى ابن قاسم على أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: فقال على الناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط)) (١).

# ١. قسم أنكر الشفاعة:

قال على النابي الله الكبائر، والخوارج المكفرين بالذنوب) (ألا ، والمعتزلة ؛ حيث أنكروا شفاعة النبي الله وغيره لأهل الكبائر، وقصروا الشفاعة على التائبين من المؤمنين ؛ لأن إثبات الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد في مذهبهم الباطل، فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد لمن استحقه، ولا يرون الشفاعة له لا من النبي الله ولا من غيره .

# ٢. قسم غلا في إثباتها:

قال على الأولياء والصالحين) (وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها، حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين)) (أ) ، وهم غلاة الصوفية ، والقبوريون (٥) ، حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته في الدنيا ، حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالاً .

### ٣. قسم توسط:

وهم أهل السنة والجماعة، قال على السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية، كما ذكر الله في كتابه، ولا تطلب إلا من الله، كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمدا الله فإن الشفاعة محض فضل وإحسان ))(٢)، فلم ينفوا كل شفاعة، ولم يثبتوا كل شفاعة، بل أثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ونفوا منها ما نفاه الدليل؛ فالشفاعة المثبتة عندهم هي التي تطلب من الله عز وجل وهي التي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له؛ فلا تطلب من غير الله، ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه ".

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) ليس على إطلاقه، بل يوجد عند بعض فرقهم صكوك الغفران، وشفاعة القدسيين، وغيره، فالشفاعة عندهم معتبرة.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣٣).

<sup>(</sup>٥) جمع قبوري، وهذه النسبة إلى القبر، والمراد بهم غلاة الصوفية الذين يعتقدون في الأولياء والصالحين، ويعكفون على قبورهم، ويستمدون منهم، ويستشفعون بهم. انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، لدكتور شمس الدين الأفغاني السلفي(٧٠).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (١٣٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: مجموع الفتاوي (١٠٨/١)، رسائل في العقيدة، للحمد(٤٨٥ - ٤٨٦).

#### رابعا: أدلة الشفاعة.

ذكر ابن قاسم: ((أن الشفاعة ملك لله خاصة ، كما دل عليه الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ... ، ومنال الشفاعة في عبادة الله وحده ، والخضوع له وحده ، والالتجاء إليه وحده ، وتحقيق التوحيد )) (1) ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده))(٢) .

ومما يدل عليها قوله تعالى: ﴿ قُل لِللّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقد علق على هذه الآية فقال: ﴿ ( اللام للملك، أي هي ملك لله تعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون ما سواه ؛ لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى، وقال قبلها: ﴿ أَمِ ٱتَّخذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ شُفَعًا عُلَى قُلُ أُولُو كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ الزمر: ٣٤ فأخبر سبحانه أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلا وشرعا، فقوله تعالى: ﴿ لَّهُ مُلّكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٤٤] ، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ؛ لأنه مالك الملك، فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها ))(٣) .

# خامسا: قطع الله طمع المشركين في الشفاعة من غيره.

قال تعالى: ﴿ وَكُم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَن ٱللهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] ، وقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ وَيُرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] ، وقوله تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ مُن اللّهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والشركون من الاعتقاد في غير الله، من الملك والشركة والمعاونة والشفاعة، فإن هذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون من المشركون) ('').

ثم نقل (( كلام ابن القيم، وغيره في هذه الآية: أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، على أي وجه كان، فإن المشرك إنما

<sup>(</sup>۱) السيف المسلول على عابد الرسول (۸۰)، انظر: فتح الباري (۲۱/۱۱)، شرح العقيدة الطحاوية (۲۵۸/۱)، لوامع الأنوار البهية (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوي (۱/۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٣٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ١٣٨).

يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: إمّا أن يكون مالكا لما يربده، أو شريكا للمالك، أو معينا وظهيرا، أو شفيعا، فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو غيره سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، لا ما يمنع الإذن، فالمشرك قد أتى بأعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعة، فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع حصولها(۱۱))(۱۱)، ثم قال: ((لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء، فيدخله الجنة، وينجيه من النار؛ ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم))(۱۱)، ثم قال: ((فأبطل النبي في زعمهم الكاذب، وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد لله وحده، لا الالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم، ودعاؤهم وطلبهم الشفاعة ، فلا تنال بذلك، بل هو أصل شرك العالم، ولكن كما قال بعض السلف: من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع شده له، وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، وهو لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده وإتباع رسوله))(۱).

# سادسا: أسعد الناس بشفاعة النبي 🏙 .

أسعد الناس بشفاعة النبي الله أله التوحيد، دون أهل الشرك والتنديد، واستدل ابن قاسم بحديث أبي هريرة رضي الله أنه: قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله الله: ((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله، خالصا من قلبه، أو نفسه) (°)، ثم بين الله الحديث، فقال عند قوله الله: ((احتراز من المنافق و (أسعد) أفعل تفضيل، وقيل: بن الله الناس، أو المخلص أكثر سعادة بها، فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا)) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (١/٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١٣٦)، انظر: مدارج السالكين (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب العلم، باب الحرص على الحديث (١/ ٤٩)، برقم (٩٩).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (١٣٨).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: ((لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا) (٢)، قال ﷺ: ((فهذان الحديثان ونحوهما مما يبين أنها لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله، وكذا في أحاديث الشفاعة كلها، إنما يشفع في أهل التوحيد كما في الكتاب العزيز)) (٣)، و((قيدها ﷺ بقوله: ((من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه)) (٤)؛ لئلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم، وإنما تنال الموحدين الذين استحقّوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير، كما تواتر: ((أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة، مثقال خردلة من إيمان)) (١)، ثم بين أن ((دعاء الله وحده، وإسلام الوجه له، هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة)) (٧).

# سابعا: ذكر بعض أدلة المخالفين، والرد عليها.

ذكر ابن قاسم بعض الأدلة التي أوردها المخالفون للسلف في جواز أن يدعى النبي ، ويرجى ، وتطلب منه الشفاعة بعد موته عليه الصلاة والسلام ، و ردي على استدلالاتهم الباطلة ، ومن ذلك :

<sup>(</sup>۱)أخرجه ابن حبان في صحيحه، في ذكر الإخبار عن وصف القوم الذين تلحقهم شفاعة المصطفى في العقبى (۱)أخرجه ابن حبان في صحيحه، في دكر الإخبار عن وصف القوم الذين تلحقهم شفاعة المصطفى في العقبى (۱۲۱۱)، برقم(۲۲۲)، وأحمد في مسنده (۲۳۷/۱)، برقم (۲۳۳). والحان، (۱۲۱/۱)، برقم (۲۳۳).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي المخدعوة الشفاعة لأمته، (١/١٨٩)، برقم (١٩٩). (٣)حاشية كتاب التوحيد (١٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، بَاب الحرص على الحديث ، (١/٤٩) ، برقم (٩٩)

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيح، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (١٦/١)، برقم (٢٢).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (١٤٠).

<sup>(</sup>V) السيف المسلول على عابد الرسول(V).

<sup>(</sup>٨)أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول النبي الله أبي الأرض مسجدا وطهورا (١٦٨/١)، برقم (٤٢٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (٢٠٠١)، برقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٩)وهذا هو: على بن محمد الرشيدي الجزائري، الذي رد عليه في كتابه السيف المسلول في عابد الرسول.

الجليل، لأجل قوله الله وأعطيت الشفاعة ) مستدلاً به ، على أن النبي الدعى ، ويرجى ، وتطلب منه الشفاعة بعد موته ، فقد أخطأ ، وكفر ، وكفر الأمة ، ولو استدل بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة.

# والجواب، أن يقال:

سبحان من طبع على قلبه ، حتى انعكس عليه الأمر ، وصار لا يفهم من النصوص القرآنية ، والألفاظ النبوية ، إلا خلاف ما دلت عليه ، أو يقصد الإلحاد فيها ، وكونه الشاعق الشفاعة ، فرسول الله عبد مملوك لله ، مأمور ، لا يشفع إلا بعد إذن الله له ، فيمن شاء أن يشفعه فيهم فقط ، لا يدل على أنها ملك له فيكون شريكاً لله في إلهيته ، يقصد للشفاعه ، ويدعى لها ، وتطلب منه بعد موته .

فإن أصل الشرك: هو دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وطلبهم الشفاعة، الذي أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب بالنهي عنه، وتكفير فاعله، ومن دعا غير الله، وأشرك به، وتعلق على الأنبياء والصالحين، وجعلهم منتهى طلبه، وغاية مقصده، وسوى بينهم، وبين الله في خالص حقه، ليس داخلاً في الحديث، ولا مراداً به، ولا تناله شفاعته في وإنما تنال أهل الإخلاص، بإذن الله، كما قال في لأبي هريرة، لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال : ((من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)) (1).

<sup>(</sup>۱)سيق تخريجه (۲۱۳).

وقد أبطل الله سبحانه هذه الشفاعة، في كتابه، وأسجل: أن الشفاعة ملكه، وأنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، قيال تعيالى: ﴿ أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعَآء قُلُ أُولَو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزحرف: ٨٦]، أي: أنه لا إله إلا الله.

وفي الصحيح: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه) (1) ، فدعاء الله وحده، وإسلام الوجه له، هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة، ولو كان المشفوع فيه متلوثاً بالذنوب، فإن حسنة التوحيد، لا يقاومها ما دون الشرك من السيئات، وسيئة الشرك، لا يبقى معها شيء من الحسنات.

وإيراده هذا الحديث: إيهام أننا ننكر الشفاعة ، لما نهينا عن عبادة غير الله عز وجل ، فاستدل به على كفرنا ، سفسطة ، وبهتاً ، وكذباً بحتاً ، وتعمية ، ومغالطة ، وتمويهاً ، وصرفاً للناس عن توحيد الله ، الذي أوجبه على عباده ، ودعاية واضحة إلى عبادة غير الله ، وليأت بدليل شرعي: أن الشفاعة تطلب من النبي أو غيره من الأموات ، والغائبين ، إن كان من أهل التحقيق والعرفان أو يدعو إلى الحق.

وليدع التلبيس، والروغان، والمعاكسة، والمشاقة لله ولرسوله، واتباع غير سبيل المؤمنين، وركوب طريق سلفه، ممن يكفر بالرحمن، ويكفر بمحض الإيمان، وينكر التوحيد، ويكفر من أتبعه، وعد نفسه من العلماء الداعين إلى الحق وهو: لم يبلغ شرك المشركين شركه، فالله المستعان)) (١).



<sup>(</sup>۱)سبق تخریجه (۲۱۳).

<sup>(</sup>٢)السيف المسلول على عابد الرسول(٨٥- ٨٨).

#### المسألة الخامسة: الطيرة.

حفلت حياة المشركين في الجاهلية الأولى بكثير من العادات التي اتسمت بالسطحية والسذاجة ، وذلك نظراً لافتقادهم المصدر الإلهي الذي يهتدون بهديه ، ويستضيئون بنوره ، بعيداً عن منطق الخرافة ، الذي سيطر على عقولهم ، وحجبها عن التفكير الصحيح ، فلما جاء الإسلام بين لهم خرافة هذه العادات الشركية ، وأنها قائمة على الأوهام التي يلقيها الدجالون والمشعوذون.

فنهى النبي على عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً، وأن الحافظ الضارَّ النافع هو الله سبحانه، وأن تلك العادات التي يمارسونها لا تجلب لهم نفعاً، ولا تدفع عنهم ضراً، ومن هذه العادات وأكثرها في الجاهلية هي الطيرة، وقد تكلم ابن قاسم فيها وبينها وبين علاجها، وأن الإسلام أمر بنقيضها، وسأرتب كلامه في هذا الموضوع في هذه العناصر التالية:

#### أولا: تعريف الطيرة.

عرف ابن قاسم الطيرة لغة ، بقوله: ((والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة ، كما يقال تخير خيرة ، ولم يجيء في المصادر على هذه الزنة غيرهما))(١).

كما عرف الطيرة اصطلاحا: بقوله: ((هي التشاؤم بالشيء المرئي، أو المسموع)) (٢).

وقال أيضا: الطيرة هي: (( التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات، أو المسموعات في قلوب أهل الشرك، والعقائد الضعيفة، الذين لا يجعلون توكلهم على الله. (٣)

وأصله التطير بالسوانح والبوارح<sup>(1)</sup> من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل لها...

ومن العرب من يتشاءم بالبارح ، ويتبرك بالسانح وبالعكس ، ولم تكن قاطبة تعتقد هذا وتقول به ، بل قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه :

أطار غراب أم تعرض ثعلب أمر سليم القرن أم مَر العضب أعضب أمر أعضب

وما أنا ممن يزجر الطيرهمه ولا السانحات البارحسات عسشية وغير ذلك مما هو مشهور عنهم) (١).

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢١٢)، انظر: لسان العرب (١١/٤)، القاموس المحيط (١٥٥٥)

<sup>(</sup>٢)حاشية كتاب التوحيد (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح دار السعادة (٢٤٦/٢)، مجموع الفتاوي (٦٧/٢٣).

<sup>(</sup>٤)السانح هو: ما ولاك ميامنه، بأن يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح بالعكس. انظر: فتح الباري (١٠/ ٢١٣)

<sup>(</sup>٥) من شعر: كميت بن زيد بن خنيس بن المجالد أبو المستهل الأسدي أسد خزيمة. تاريخ الإسلام (٢١١/٨)

#### ثانيا: حد الطيرة.

كي يجتنب المسلم الطيرة، لابد من معرفة حدها، وحدها ورد موضحا بقوله الله الطيرة ما أمضاك أو ردك) (٢)، وعلق على هذا الحديث، بقوله: ((هذا حد الطيرة المنهي عنها فسرها رسول الله الله الله على على المنه على المنه على المنه المنه المنه المنه المنه وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه، فتلك الطيرة، ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك، وأما الفأل الذي كان يجبه عليه الصلاة والسلام، ففيه نوع بشارة فيسربه العبد، ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده؛ فإن للقلب عليه نوع اعتماد، وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل) (٣).

#### ثالثا: تحريم الطيرة، والأدلة عليها.

الطيرة من الشرك، لاشتمالها على ما يلي:

- ١. ادعاء الغيب، ولما فيها من اعتقاد جلب النفع، ودفع الضر.
  - ٢. تعلق القلب بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
    - ٣. فتح باب الخوف من غير الله.
  - ٤. اعتماد على ما ليس سبباً، لا شرعا، ولا قدراً.

ولذا قال ابن قاسم: ((ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعا، ولكونه منافيا للتوكل على الله، واعتقاد نفع، أو ضر بسبب طائر ونحوه...، وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك) (أ) وقال في موضع آخر: ((فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك؛ لكونه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فكان للشيطان منه نصيب)) (6).



<sup>(</sup>١)حاشية كتاب التوحيد (٢١٢)، انظر: حلية الأولياء (٩٤/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٣/١)، برقم (١٨٢٤) وقال ابن مفلح : رواه احمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة، وهو مختلف فيه وفيه انقطاع وأخرجه احمد بإسناد ضعيف. الآداب الشرعية (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢١٢)، انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٩٥/٢٤)، مفتاح دار السعادة (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد (٢٢١).

#### أدلة الكتاب والسنة المطهرة بالنهي عنها:

ثبت النهي عن الطيرة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِوِّهُ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَالْآيَة بقوله (( (ألا) أداة تنبيه ، و (إنحا) أحاة حصر ، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله ، قدره وقضاه عليهم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله ، ردا لمقالة أداة حصر ، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله ، قدره وقضاه عليهم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله ، ردا لمقالة الله فرعون الكاذبة الباطلة ، حيث قال الله تعالى عنهم : (فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ )أي : الخصب والرخاء والسعة والعافية : (قَالُواْ لَنَا هَانِوَةً )أي نحن الجديرون والحقيقون به ، ونحن أهله ، : (وَإِن تُصِبِّهُمُ سَيِّتَكُ أُ) بلاء وقحط ، : (يَطَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُو ) فيقولون : هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم سَيِّتَكُ أبلاء وقحط ، : (ألاّ إنّما طَآيِرُهُمْمَ عِند كما يقول المتطير لمن يتطير به ، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده ، فقال تعالى : (ألاّ إنّما طَآيُرهُمْمَ عِندَ الله ) ، أي ليس شؤمهم إلا عند الله ، أي من قبله وحكمه الكوني القدري ، قال ابن عباس : طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم (۱) ، وقال الزجاج (۲) : الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده ، لا ما ينالهم في الدنيا (۱)) (٤).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا تَطَيّرُنَا بِكُمْ لَيِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرَجُمَنَكُمْ وَلَيَمسّنَكُمْ مِّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون ﴾ [يس: ١٨ - ١٩]، كما علق على هذه الآية بقوله: ((وهذه الآية أيضا رد على من كذب الرسل، فأصيبوا بالبلاء، فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعييت عليهم العلل، ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، ف: (قَالُواْ إِنَّا تَطَيّرُنَا وَكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرَجُمُنَكُمْ وَلَيْمسّنَكُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ )، فقالت لهم الرسل: (قَالُواْ طَكِيرُكُم مُعَكُمُ أَي سبب شؤمكم، أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، لا من قبلنا كما تزعمون، ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، فما وقع بكم من الشر

<sup>(</sup>١)انظر: تفسير البغوي (٢/١٩٠).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن محمد السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة والتفسير، ولد في بغداد عام ٢٤١هـ، من كتبه :معاني القرآن، والاشتقاق، وخلق الإنسان، والامالي في الأدب واللغة، ومات في بغداد عام ٢٤١هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٣٦٠/١٤)، الأعلام (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣)انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (٢٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢١٣).

فعملكم الخبيث سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، ويحتمل أن يكون المعنى: (طَكَيِرُكُم مَّعَكُمُ ) أي: راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وقوله: (أَيِن ذُكِ رَثُمُ )أي: من أجل أنّا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، : (بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) )) (١).

ومن السنة: حديث ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: ((الطّيرَة شرك وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل)) (٢)، وعلق ابن قاسم على هذا الحديث بقوله: ((وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله، ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله لكفى بها قبحا)) (٣). الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ((لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر)) (١)، فقال شن: ((يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي: لا تطيروا، والخبر قطعا يدل على أن المراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه، ولما قيل له عليه الصلاة والسلام، ومنا أناس يتطيرون، قال: ((ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم)) (٥)، فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه، فبين فساد الطيرة، وأن الله لم يجعل فيها دلالة، ولا نصبها سببا....)) (١).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢١٣ - ٢١٤).

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، (٢/١٧٠)، برقم (٣٥٣٨)، وأحمد في مسنده (٣٨٩/١)، برقم (٣٦٨٧)، الترمذي في سننه، وصححه، في كتاب السير، باب ما جاء في الطيرة (١٦٠/٤)، برقم (١٦١٤)، وقوله: وما منا إلا إلى آخره من قول ابن مسعود نقله الترمذي عن سليمان بن حرب أهقال ابن قاسم ((ووافقه على ذلك أهل العلم وهو المتعين؛ فإنه معصوم من الشرك بالإجماع، وقال ابن القيم: وهو الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك، كما هو في أثر مرفوع: "من ردته الطيرة فقد قارف الشرك) حاشية كتاب التوحيد (٢٢٠)، انظر: مفتاح دار السعادة (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب لا هامة و لا صفر(٢١٧١/٥)، برقم(٥٤٢٥)، ومسلم في صحيحه ، كتاب السلام ، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر(٢٧٤٢/٤)، برقم (٢٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (١٧٤٨/٤)، برقم(٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد(٢١٥).

#### ♦ أمثلة على التطير كانت عند العرب:

جاء في الحديث السابق، بعض الأمثلة التي اشتهر عند العرب في الجاهلية التطير بها والنهي عنها، كالهامة والصفر، وقد تحدث ابن قاسم عنهما كالتالى:

#### ١. الهامة.

قال ابن قاسم على: ((الهامة بتخفيف الميم، وقد تشدد وهي البومة (١)، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي، أو أحدا من أهل داري، أو يخرب المنزل، وقيل: إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت، وقيل: روحه تنقلب هامة تطير، ولا تزال تنادي على قبره ونحوه، للأخذ بثأره، قال النووي: ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان، وجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله، وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك (١) (٣).

### ٢. التشاؤم بالأيام والشهور:

ومن التطير بالشهور تطير أهل الجاهلية بشهر صفر، وبشهر شوال في النكاح خاصة، وقد بين ابن قاسم المراد من تشاؤمهم بشهر صفر بقوله: ((قيل: المراد تأخيرهم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وكانوا يتشاءمون بصفر، ويقولون: إنه شهر مشؤوم، فأبطل في ذلك، والتشاؤم به من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح خاصة.

وقيل: صفر حية في البطن، وهي دود تصيب الماشية والناس، وربما قتلت صاحبها، وكانت أعدى من الجرب عند العرب، وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم، منهم: سفيان وأحمد والبخاري وجابر بن عبد الله وهو راوي الحديث، ويجوز أن يكونا مرادين معا، وأن الصفرين جميعا باطلان))(٤).

وبهذا بين على أن كل هذه الأحاديث تبين حرمة الطيرة وعظيم خطرها وأنها من الشرك، إلا أن حكمها يختلف بحسب اعتقاد المتطير، فإن اعتقد المتطير تأثير الطيرة بنفسها دون تقدير الله سبحانه كان هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، وأما إن اعتقد أن حركة الطير مجرد سبب لجلب الخير ودفع الشر، وأن الله هو النافع والضار فيكون شركاً أصغر، لا يخرج من الإسلام، وذلك لأنه أثبت سببا لم يثبت تأثيره شرعا ولا قدراً (٥).

<sup>(</sup>١) البومة طائر يقع على الذكر والأنثى. لسان العرب (٦١/١٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢١٥/١٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد(٢١٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢١٦)، انظر: تيسير العزيز الحميد (٢/١٨)، معارج القبول (٢٩٦/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري(١٠١/١٠)، والديباج على مسلم (٢٣٦/٥).

#### إشكال وجوابه:

قد يشكل على البعض قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس))(١) ، وأن النبي الله اثبت الطيرة في هذه الثلاثة ، والجواب على هذا هو أن الله سبحانه و تعالى جعل تطير العبد وتشاؤمه سببا لحصول المكروه، وسرهذا؛ لأن الطيرة تتضمن الخوف من غيره، وعدم الثقة به، وبهذا يكون صاحبها معرضا لسهام الشر والبلاء، فتسرع نفوذها فيه؛ لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل عليه ؛ لأن الثقة بالله ، والتوكل عليه سبب من الأسباب التي يدفع بها شر المتطير به (٢)، لأنها تجعل الإنسان قوي النفس قوي القلب، ثابت النفس، رابط الجأش، وهذا حتى في الأمراض، وفي الأمور الحسية، إذا كانت نفس الإنسان ضعيفة كثرت أمراضه، وكثرت وساوسه، قاسم الله في هذا : و((المراد لمن يتشاءم بها، فيكون شؤمها عليه، وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه لحديث أنس: ((الطيرة على من تطير))(1)، وقال ابن القيم: إخباره بالشؤم ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، كما يعطى الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، والله خالق الخير والشر، فيخلق بعض هذه الأعيان مباركة، ويقضى بسعادة من قاربها، ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب، وكما خلق المسك وضده، وذلك مدرك بالحس، فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر (٥))(٢) ، و من ثم بين علام من الذي تضره الطيرة، فقال: ((ولا يضر إلا من أشفق منه، وخاف واعتنى به، فيكون أسرع إليه من السيل إلى منحدره، وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه، ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه، وينكد عليه عيشه ))(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب النكاح ، باب ما يتقى من شؤم المرأة (١٩٥٩/٥) ، برقم(٤٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة (٢٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الطب ، باب ما جاء في كراهية التعليق (٤٠٣/٤)، برقم (٢٠٧٢)، وحسنه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (١ / ١٨١)، برقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر والإباحة، كتاب الطب، ذكر الخبر الدال على أن الطيرة تؤذي المتطير خلاف ما تؤذي (٢٢/٣)، برقم (٥٢).

<sup>(</sup>٥)مفتاح دار السعادة (٢٥٧/٢).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (٢١٥ - ٢١٦).

<sup>(</sup>٧) حاشية كتاب التوحيد (٢١٢).

# ثالثا: حصول التطير عند بعض المسلمين، وكيفية علاجه.

ولما كانت الطيرة نوعا من الشرك، وما منا إلا ويعتريه شيء من ذلك، جعل الشارع الكريم لذلك كفارة تكفره، وذلك يكمن في حسن التوكل على الله سبحانه، والإيمان بقضائه وقدره، وصلاة الاستخارة قبل الشروع في الأمر، والاستعاذة بالله تعالى إذا عرض للعبد شعور بالتطير، وألا يلتفت إليه، وإذا وقع في نفسه شيء من ذلك رده بالدعاء النبوى:

- اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. (١)
  - اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. (٢)

#### ويدل على مشروعيتها الأدلة التالية:

الدليل الأول: ذكرت الطيرة عند النبي على فقال: ((أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا **بك)) (<sup>۳)</sup>، وبين نبينا ﷺ أن الطيرة لا ترد مسلما عن قصده، قال ﴿ للَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولا ضار** إلا الله، وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها))(4).

وأمر النبي على إذا رأى الإنسان شيئا يكره فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، قال على الساعانة به سبحانه على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، ومعاملة له بنقيض قصده، وهذا الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات))(٥).

ففي ((نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وفيه التصريح بأنها لا تجلب نفعا، ولا تدفع ضرا، فيعد من اعتقدها سفيها مشركا)) (١).

قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك ولا إله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الطيرة (١٨/٤)، برقم (٣٩١٩)، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الدعاء، ما يقول الرجل إذا تطير، والنووي في رياض الصالحين، وصححه، في كتاب الأمور المنهي عنها باب النهي عن التطير (٢٠٨/١)، برقم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في هذا الصفحة.

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢١٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢١٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٢١٩).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٢٢٠/٢)، برقم(٧٠٤٥).

غيرك))(١) ، قال على الله عنه الله عنه ما وقع في قلبه ، ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ، ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء ، لزواله من قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده ، والإعراض عما سواه.

ففيه أن الطيرة لا تضر من كرهها، ومضى في طريقه، وأما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي الخير كله بيديه، يجلبه لعبده بمشيئته وقدرته وإرادته، ويدفع عنه الضر بقدرته وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، وما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَهِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]) (٢٠).



<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢)حاشية كتاب التوحيد (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (٢٢٠)

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٢٠).

#### رابعا: استحباب الفأل، وأنه مضاد للطيرة.

وفي مقابل هذه العادة الشركية، تأتي عادة حسنة دعا إليها الإسلام، وهي التفاؤل، وهي حسن ظن بالله، وتوكل عليه، والفرق بينها وبين الطيرة هو أن التفاؤل يبعث في النفس الرجاء في عطاء الله وتيسيره، فيقوى عزمه، ويتجدد أمله في نجاح مقصوده، ويحمله التفاؤل على صدق الاستعانة بالله، وحسن التوكل عليه، فلا يعدو سماع الكلمة الطيبة أن يكون محركاً وباعثاً للأمل، أما التشاؤم أو التطير فعلى خلاف ذلك، إذ يجعل المرء متردداً، ضعيفاً في توكله، وإيمانه، جاعلاً من قلبه مجالاً خصباً للوسواس، والأوهام، وقد بين ابن قاسم ذلك، فقال: ((الفأل مهموز فيما يسوء ويسر، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء)) (1)، وكان الفأل يعجب النبي ﴿ (الأنه حسن ظن بالله، والعبد مأمور بحسن الظن بالله، وإذا أمل الفائدة منه ورجا العائدة من كل سبب، ضعيف أو قوي فهو على خير.

والتشاؤم سوء ظن بالله، وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله من الشر، والطيرة فيها سوء ظن بالله، وتوقع للبلاء، والتفاؤل نحو أن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول: يا سالم، أو يا مفلح، أو يكون طالبا ضالة فيسمع من يقول: يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، ويجد ضالته، وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه، وإنما هو حسن ظن بالله، وإن أوجب مضيا، أو ردا صار من الطيرة))(٢).

#### ويدل على مشروعية الفأل الأدلة التالية:

الدليل الأول: حديث أنس ها قال: قال رسول الله ها: ((لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة)) (")، وقال ها: ((بين ها أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك؛ بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة، وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها و يلائمها، والله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته، وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها، وأثار لها خوفا، وتطيرا، وانكماشا، وانقباضا عما قصدته، وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا، ونقصا في الإيمان، ومقارفة للشرك (أ))(").

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلب، باب لا عدوى (٢١٧٨/٥)، برقم (٥٤٤٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون في وما يكون فيه من الشؤم (١٧٤/٤)، برقم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح دار السعادة (٢/٤٤)

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد (١٨).

الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ: ((كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد، يا نجيح)) (١).

الدليل الثالث: ذكرت الطيرة عند النبي فقال: ((أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك))

(٢) ، قال ابن قاسم: ((ففيه استعمال الفأل، و قال ابن القيم: أخبر أن الفأل من الطيرة، وهو خيرها، فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها، ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر(٣)))(٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه ، في كتاب السير ، باب ما جاء في الطيرة ، (١٦١/٤) ، برقم(١٦١٦) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه(٢٢٣).

<sup>(</sup>٣)مفتاح دار السعادة (٢٤٥/٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢١٨).

#### المسالة السادسة: الاستسقاء بالأنواء.

بين ابن قاسم معنى الاستسقاء بالأنواء فقال: ((والاستسقاء طلب السقيا، والمراد به هنا: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء، والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء ينوء نوءا نهض وطلع، فالنوء هو الطالع سمي نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق،

وقيل: ناء سقط وغاب، ولا تخالف بين القولين، وهي ثمانية وعشرون نجما، معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، مشهورة بمنازل القمر، ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهر، قال تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرَقَدَّرَنَكُ مَنَازِلَ ﴾ [يس: ٣٩]، تسقط كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من المشرق، تنقضي جميعها مع انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إلى النجم الساقط، ويقولون: مطرنا بنوء كذا)) (١).

وهو مما ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله؛ قال النجوم نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم نسبة تأثير أو إيجاد، وهو الذي خافه النبي على أمته، فأخرج أحمد وغيره أخاف على أمتي ثلاثا: ((استسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر))(٢)، فإذا قال: مطرنا بنوء كذا، أو بنجم كذا، فلا

إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر بالإجماع، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، كاعتقادهم في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر.

وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم، مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، وصصح الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم (٣)، وصرح ابن مفلح (٤) في الفروع أنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذا، (٥)، وجزم في

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٢٩)، انظر: النهاية في غريب الأثر (١٢١/٥)، فتح الباري (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٨٩/٥) برقم (٢٠٨٦٤)، الطبراني في لمعجم الكبير (٢٠٨/٢)، برقم (١٨٥٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٣/٧): وفيه محمد بن القاسم الأسدي وثقه ابن معين وكذبه أحمد وضعفه بقية الأئمة.

<sup>(</sup>٣)الشارح تيسير العزيز الحميد (١/٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) محمد بن مفلح بن محمد مفرج المقدسي، أبو عبد الله، أحد أعلام الحنابلة في وقته ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مؤلفاته: الآداب الشرعية وأصول الفقه، وغيرها ، و مات سنة ٧٦٣هـ الدرر الكامنة (١٤/٦)، شذرات الذهب (١٩٩/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفروع (٢/٢٦)، المبدع (٢١٢/٢).

الإنصاف بتحريمه، (1) ، ولم يذكر خلافا، وهو الذي أراده النبي الله ونفاه وأبطله، وأخبر أنه من أمر الجاهلية، حماية منه لجناب التوحيد، وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان؛ وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر، ولا قدرة له على شيء فيكون شركا أصغر، والله أعلم ...، وهذا بخلاف ما لو قال: مطرنا في نوء كذا، فكما لو قال: مطرنا في شهر كذا فلا بأس بذلك))(٢).

## ويدل عليه الأدلة التالية، وبيان دلالتها كالتالي:

الدليل الأول: حديث أبي مالك الأشعري أن النبي هذا: ((قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة))(٢)، قال هذا: ((وفيه التنبيه على ما هو أولى منه كدعاء الأموات، وسؤالهم الذي هو عين الشرك، وهذا بخلاف ما لو قال: مطرنا في نوء كذا، فكما لو قال: مطرنا في شهر كذا فلا بأس بذلك. (١)

الدليل الثاني: حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله كما الصبح بالحديبية (م) على الثاني الثاني: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟ إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي أقبل على الناس فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب) (أ) قال الله والله قال الله والنال المطر فهذا كفر؛ لأنه شرك في الربوبية، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره؛ لأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، ودل على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره)) (٧).

<sup>(</sup>١) الإنصاف للمرداوي (٢١/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٢٣١)، انظر: حاشية الروض المربع(٥٦٢/٢- ٥٦٣)، فتح الباري (٥٢٣/٢)، تيسير العزيز الحميد (١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، (٦٤٤/٢) برقم (٩٣٤)، أحمد (٣٤/٣٤٢,٥/٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٣١).

<sup>(</sup>٥) ((والحديبية بتخفيف الياء وتشدد تقدم أنها قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة، تسمى الآن الشميسي، كان بها الصلح سنة ٦ من الهجرة، وهو الفتح المبين)) حاشية كتاب التوحيد (٢٣٢)، انظر: معجم البلدان (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستسقاء، باب قول الله تعالى ((وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)) ، (٣٥١/١) برقم (٩٩١)، (٩٩١)، (١٥٢٤/٤)، باب غزوة الحديبية، برقم (٣٩١٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (٨٣/١)، برقم (٧١).

<sup>(</sup>٧) حاشية كتاب التوحيد (٢٣٢).

وفيه (( نسب المطر إلى الله، واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه...

وفيه أن النعم لله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، ولا ينافي الدعاء لمن أحسن إليك، وذكر ما أولاك من المعروف، إذا سلم دينك، والسر والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير من جهته، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك... ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر، فيكون من جحد النعم؛ لعدم نسبتها إلى أنعم بها، ونسبتها إلى غيره...

ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم، فلا يستغنون عنه أبدا كان من شكره أن يضيفوه إليه سبحانه ويشكروه؛ فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، والله سبحانه هو المنعم على الإطلاق))(١).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٣٣ - ٢٣٤).

#### المسالة السابعة: النياحة على الميت.

بين ابن قاسم معنى النياحة، فقال هي: ((رفع الصوت بالندب على الميت، وإفراط رفعه بالبكاء، وإن لم يقترن بندب ولا نوح، وضرب الخدود، وشق الجيوب، ونحو ذلك)) (١).

وهو مما ينافي كمال التوحيد؛ ((لأن ذلك تسخط بقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة، فأما البكاء من غير نياحة، ولا ندب وشق جيب، فقال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله (٢٠).

واستدل على عديث أبي مالك الأشعري أن النبي قلق قال: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال(أ)، من قطران ودرع(أ) من جرب)(أ)، ((أي: من أفعال أهلها بمعنى: أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها، وإما مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها.

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية، منسوبة إلى الجاهل فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل ...والنياحة فيها معارضة لأحكامه، وسوء أدب مع الله، ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه وإلهه الذي لا إله له سواه، الذي كل قضائه عدل وأيضاً ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة))(٧).

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٣١).

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوي (۱۰/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٣١)، انظر: تيسير العزيز الحميد (١/٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) قال على : واحد السرابيل وهي: الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران، فيكون لهن كالقمص حتى يكون الشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الحر أشد، وقال ابن عباس: القطران هو النحاس المذاب " اهد ليكون أشد لحر النار وصليها أعاذنا الله منها . حاشية كتاب التوحيد (٢٣٢).

<sup>(</sup>٥)قال عنه: الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدو، والجرب داء، ويقال: خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم المالح للدم، فيحدث منه بثور صغار له حكة شديدة ألبستهما عوضا عن الثوبين الذين مزقتهما في الدنيا من أجل المصيبة. حاشية كتاب التوحيد (٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، (٦٤٤/٢)، برقم (٩٣٤)، وأحمد في مسنده (٣٤٤/٣٤٢,٥/٥).

<sup>(</sup>٧) تيسير العزيز الحميد (١/ ٣٧٧- ٣٧٩) باختصار، انظر: تفسير ابن كثير(٢/٦٤)، مجموع الفتاوي (١٣/٤).

والمراد بالكفر في هذا الحديث هو الكفر الذي لا يخرج من الملة ، وهذه مسألة مهمة يجب التنبه لها ، لأنه قد يكون عند بعض شيء من أمور الجاهلية ، ولكن لا تخرجه من الإسلام إلا إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام فحينئذ يكفر (١) .



<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية (٧٠/١)

# المطلب الثالث: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأقوال.

وفي هذا الباب تحدث ابن قاسم على كثير مما ينافي التوحيد، أو يقدح في كماله من الأقوال في حاشية كتاب التوحيد، ونذكرها على سبيل الإجمال، وهي:

- ١. الرقى.
- ٢. النذر لغير الله.
- ٣. الاستعاذة بغيرالله.
- ٤. أن يستغيث بغير الله أو يدعوه.
  - ٥. قول: ما شاء الله وشئت.
    - ٦. سب الدهر.
- ٧. التسمى بقاضى القضاة، ونحوه.
- الهزل بشيء فيه ذكر الله، أو القرآن، أو الرسول.
  - ٩. لا يقال السلام على الله.
  - ١٠. قول: اللهم اغفر لي إن شئت.
    - ١١. لا يقول عبدي وأمتي.
      - ١٢.سب الريح.
      - ١٣. إنكار القدر.
      - ١٤. كثرة الحلف.

واخترنا منها ثلاث مسائل بتفصيل، لبيان جهده الإطالة.

#### المسألة الأولى: قول: ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك.

ومن الشرك في الألفاظ التي لا يجوز استعمالها، ولا التهاون في النطق بها: قول المرء:

- ١. ما شاء الله وشئت.
- ٢. أنا متوكل على الله وعليك.
  - ٣. حسبي الله وأنت.
  - ٤. وما لي إلا الله وأنت
  - ٥. وهذا من الله ومنك.
- وهذا من بركات الله وبركاتك.
- ٧. والله لي في السماء وأنت لي في الأرض.
  - نذرا لله ولفلان.
  - ٩. وأنا تائب لله ولفلان.
    - ١٠. وأرجو الله وفلانا.

ونحو ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس، وهذا ثما ينافي كمال التوحيد، قال ابن قاسم وفي (وأنه من الشرك؛ لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة))(1) ولأن الواو حرف عطف يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، وعدم الترتيب بينهما، ومن المعلوم أن التسوية بين الخالق والمخلوق شرك بالله سبحانه، وأفضل سبيل للوقاية من هذا هو استبدال ثم به الواو، وهي: تقتضي الترتيب والتراخي، قال في : ((والأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها، عكس ثم، فإنها إنما تفيد التعقيب))(1) وبهذا نفرق بين المعطوف والمعطوف عليه، فمثلاً: إذا قلنا ما شاء الله ثم شئت، فإننا فرقنا بين مشيئة الله ومشيئة العبد؛ ولكن الأفضل والأكمل والأبعد عن الشرك هو قول ما شاء الله وحده، قال في قول: ما شاء الله وحده من التصريح بالتوحيد، المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، ويجوز أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان)) (٣).

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١١٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣١٠).

#### ويدل عليه الأدلة التالية:

الدليل الأول: حديث قتيلة الأنصارية أن يهوديا أتى النبي فقال: «إنكم تندوون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي فله إذا أرادوا إن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت» (١) ثم علق فله على هذا الحديث بقوله: ((والحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك؛ لأن النبي فله أقر اليهودي على تسميته بذلك، ونهى عنه، وقال لمن قال ذلك: ((أجعلتني لله ندا)) (٢)؟ ، وأقر من سماه تنديدا، كما جاء بلفظ "إنكم تنددون" وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءُ الله ﴾ [التكوير: ٢٩]، قال الشارح: ولو أتى بـ (ثم) وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو، مع عدم هذا الاعتقاد، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وبيان النهي عن الشرك بالله عام، لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه، ولا غير ذلك من يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه، ولا غير ذلك من سائر المخلوقات)) (٣).

الدليل الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: للنبي هذا الله وشئت، قال: ((وهذا يقرر ما تقدم من أجعلتني لله ندًّا ؟بل ما شاء الله وحده)) (٤)، وعلق على هذا الحديث بقوله: ((وهذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك؛ لوجود التسوية في العطف بالواو.

وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله؛ لقوله: ((أجعلتني لله ندا)) أي: شريكا، استفهام إنكار، أي: ليس لك أن تسويني بالله، قال ابن القيم: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول: نذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله وفلانا، ونحو ذلك، فوازن بين هذه الألفاظ

<sup>(</sup>۱)أخرجه النسائي في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب حلف بالكعبة، (٦/٧)، برقم (٣٧٧٣)، الحاكم في مستدركه، وصححه في كتاب الأيمان والنذور، (٣٣١/٤)، برقم (٧٨١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤٤/١٢)، برقم (١٣٠٠٥)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٢١٤/١)، برقم (١٨٣٩)، ولكن بدل ندا: عدلا، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١ ١٣٨)، برقم (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في هذه الصفحة.



<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (١/٩٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٣٠٨).

#### المسألة الثانية: الرقى.

عرف ابن قاسم الرقى لغة بقوله: ((والرقى: جمع رقية، وهي: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع))(١)، وتسمى: ((واحدتها عزيمة، وهي الرقية، وعزم الراقي قرأ العزائم، أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات.

وقيل: أنواع منها ما ينفث به على المريض، وما يجعل في ماء ويسقاه المريض، ومنها هذه العزائم التي تكتب في صحن ونحوه))(7).

ولا يبعد المعنى الشرعي للرقية عن المعنى اللغوي كثيرا ؛ فالرقية شرعا : هي ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية ، أو الأدعية المشروعة (٣).

والمراد بالرقية التي تنافي التوحيد، هي الرقية الشركية، وذلك بقوله: ((والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية...، وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار، وجلب المنافع من غير الله تعالى))(<sup>1)</sup>.

# أنـــواع الرقية:

بين ابن قاسم أن الرقية نوعان، وهما:

الرقية الشركية، و هي: ((الرقى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يستعان فيها بغير الله، من دعاء غير الله، والاستغاثة، والاستعادة به، كالرقى بأسماء الملائكة، والأنبياء والجن ونحو ذلك)) (٥)، ثم استدل هذه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله هذه يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) (٦).

الرقية الشرعية ، هي: ((الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته وما أثر عن النبي هي فهذا حسن جائز ، أو مستحب كما تقدم (۱۷) ، وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك: "كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا يا رسول

<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٨٢)، انظر للاستزادة: تهذيب اللغة (٩/٢٢٤)، لسان العرب (١٤/٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٨٦)، انظر: لسان العرب (١٤/٣٣٢)، القاموس المحيط (١٤٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوي (١ /٣٢٨.١٨٢)

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٨٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق(٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده (٣٨١/١)، برقم(٣٦١٥)، أبو داود في سننه، في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم (٩/٤)، برقم(٣٨٨٣)، وصححه الحاكم المستدرك، في كتاب الطب، (٢٤١/٤)، برقم(٧٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: (١٢٥ - ١٢٦).

الله كيف ترى في ذلك؟ فقال ( اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ) ( المور الحطابي : وقد رَقى ورُقي ، وأمر بها وأجازها ، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة ، أو مأمور بها ، وإنما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب ، فإنه ربما كان كفرا ، أو قو لا يدخله الشرك.

قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناه، وإنما يرخص لمن لا يحسنها، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا، فليسس من دين الإسلام (٢))(٣).

فالقول بالاستحباب هو في حق الراقي لأنه من باب الإحسان لما فيها من النفع، وقد سئل عن الرقى فقال: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) (أ) وأما القول بالجواز فهو في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد، وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها ؛ لأن المرقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه ؛ لأن الرقية نوع من الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك ؛ لأن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذِلّة، فهم يستغنون عن الناس، ويعتمدون على الله سبحانه، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد، التي لا يوفق للتفقه فيها، والعمل بها إلا الكمل من العباد (٥)

# الرقية الشرعية لابد لها من شروط، ذكرها ابن قاسم، وهي:

- ١. ((أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته.
- ٢. وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره.
- ٣. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى)) (١٠).

واستدل على هذا التقسيم بما رواته ((زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟قلت: خيط رقي لي فيه قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله على يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) (٧)، فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب السلام ، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (١٧٢٧/٤) ، برقم (٢٢٠٠)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸۳/۲٤)

<sup>(7)</sup> حاشية كتاب التوحيد (71- 40)، انظر: مجموع الفتاوى (71/10).

<sup>(</sup>٤)سبق تخريجه (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية كتاب التوحيد (٤٥)، انظر: تيسير العزيز الحميد (٨٥/١)، فتح المجيد (١٢٦/١)، القول السديد شرح كتاب التوحيد (٤٨/١).

<sup>(</sup>٦) حاشية كتاب التوحيد (٨٧)، انظر: فتح الباري (١٩٥/١٠)، تيسير العزيز الحميد (١/١٣٠).

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه (٢٣٦).

ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله هي يقول: ((أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما))(1) وبهذا يعلم أن الرقية نوعان، شركية وشرعية، والشرعية لها شروط يجب أن تتوفر فيها، ويجوز أن تطلب الرقية بالشروط الأنفة الذكر، وأن لا تشتمل على شيء من العبارات المحرمة كالسب، أو الشتم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وكان هو يرقى نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه)) (٣)؛ لأن ذلك أكمل لتوحيده، وعدم التفات القلب عن سوى ربه سبحانه.



<sup>(</sup>۱)أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في تعليق التمائم (٩/٤)، برقم (٣٨٨٣)، ولفظ له، وابن ماجه سننه ، كتاب الطب، باب تعليق التمائم، (١١٦٦/٢) برقم(٣٥٣٠)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الطب ، (٢٤١/٤) برقم(٧٥٠٥)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٢ / ٥٣٠)، برقم(٤٥٥٢)

<sup>(</sup>۲) حاشية كتاب التوحيد (۸۳ - ۸۵).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١/٣٢٨).

#### المسألة الثالثة: الاستعاذة بغيرالله.

عرف ابن قاسم الاستعاذة فقال: ((الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر، وأما اللياذ فطلب الخير، قال الشاعر:

يا من ألوذ بـــــه فيما أؤمــله ومن أعــوذ به فــيـما أحاذره لا يجبر الناس عظـــما أنت كاسره ولا يهيضــون عظما أنت جابره (١)

فالعائذ بالله قد هرب إليه، واعتصم واستجار به، ولجأ إليه، والتزم بجنابه مما يخافه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة))(٢).

والاستعادة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله فهي مما ينافي التوحيد بالكلية ؛ وذلك لأن الاستعادة بالله من أجل العبادات التي أمر الله عباده بها، وصرفها لغيره شرك، وأما إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، وبين ابن قاسم ذلك بقوله: (( وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه ، وتواترت بها السنة عن المعصوم ، وهي عبادة من أجل العبادات ، فصرفها لغير الله شرك أكبر ، وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز...، وإن قال: أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر ؛ لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها ، عكس ثم ، فإنها إنما تفيد التعقيب ، وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ، ولو قال أعوذ بالله ثم بك) (٣).

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّن ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦]، فقد علق على هذه الآية، بقوله: ((أخبر عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان؛ وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم، زادوهم رهقا، أي: خوفا وإرهابا وذعرا، فذمهم الله بهذه الآية، وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم، وعلم النبي المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شركل ما خلق)) (أ)، ووجه الاستدلال بالآية: أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك، كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله)) (6).

<sup>(</sup>١) من شعر المتنبي . انظر : مدارج السالكين (١/٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (١١٠)، انظر: تهذيب اللغة (٩٣/٣)، تفسير ابن كثير (١٦/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (١١٠)، انظر: تيسير العزيز الحميد (١٦٧/)،

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (٢٠٨٠/٤)، برقم(٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد (١١٠ - ١١١).

# الفصل السادس: جعوده في تقرير توحيد الأسماء والصفات.

ويشتمل على عشرة مباحث:

المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الثاني: الأصول التي بني عليها السلف مذهبهم في الأسماء والصفات المبحث الثالث: القواعد في أسماء الله و صفاته.

المبحث الرابع: أقسام الصفات.

المبحث الخامس: ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن قاسم المبحث السادس: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم.

المبحث السابع: حكم من جحد شيئا من أسماء الله - تعالى - وصفاته.

المبحث الثامن: هل نصوص الأسماء والصفات من الحكم أم من المتشابه ؟

المبحث التاسع: بطلان مذهب التفويض.

المبحث العاشر: موقفه من الألفاظ المجملة.

# المبحث الأول:تعريف توحيد الأسماء والصفات، و فيه مطلبان.

# المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة:

الأسماء: جمع اسم، والاسم: مشتق من السمو، أي العلو أو من الوسم أي: العلامة، وهو للفظ الدال على المسمى. (١)

وأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل: الرحمن السميع العليم. (٢)

**الصفات:** جمع صفة، والصفة: أصلها وصف حذفت الواو وعوض عنها التاء، وهي ما دل على معنى زائد على الذات. (٣)

وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالقدرة والسمع والبصر، والعلم، والخلق، والرزق. (٤٠)

#### ♦ الفرق بين الأسماء والصفات:

أن الأسماء تدل على الذات مع دلالتها على صفات الكمال، وأما الصفات فإنها تدل على معنى قائم بالذات فقط، فالأسماء تدل على أمرين: والصفات تدل على أمر واحد. (٥)



<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۱/۱٤)، القاموس المحيط (۱/۱۲۲۱)، مجموع الفتاوى (۱۸۹/٦)، بدائع الفوائد (۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء (١١٦/٣)، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، للتميمي (٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط (١١١١/١)، لسان العرب (٣٥٦/٩) معجم مقاييس اللغة (١١٥/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء (١١٦/٣)، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الفوائد (١/٠٧١)، القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسنى، لابن عثيمين (٢٤و٥٧)، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (١١٦/٣).

# المطلب الثاني: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحا:

هو: اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة ، والجلال ، والجمال ، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه ، وأثبته له رسوله ونفي ما نفى الله عن نفسه ، ونفاه عنه رسوله من الأسماء و الصفات على ما تليق بالله سبحانه و تعالى ، وعلى ما أراد الله تعالى ، بلا تحريف (١) ، ولا تعطيل (٢) ، ولا تكييف (٣) ، ولا تمثيل (٤) ، وتعبده وسؤاله ودعاؤه سبحانه بها (٥) .

وقد عرف ابن قاسم توحيد الأسماء والصفات بقوله: (( توحيد الأسماء والصفات : وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من صفات الكمال، ونعوت الجلال، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، ومن غير زيادة ولا نقصان))(٢).

وهذا يجعلنا ((نمر آيات الصفات وأخبارها، ونجريها على ظاهرها، ونقرها على ما دلت عليه ،من صفات الكمال، ونعوت الجلال، ونفهم منها ما دلت عليه، ونعتقده حقيقة لا مجازا، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل))(٧).

وقال مبينا أن هذا هو مذهب السلف: ((الذي نعتقده - معشر أتباع السلف - ونذهب إليه: الإثبات للأسماء والصفات، كما جاء عن الله ورسوله، من غير تعطيل لها عن حقائقها، ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين)) (^^)، فلابد في نصوص الأسماء و الصفات من إثبات لكن لا يتجاوز إلى

<sup>(</sup>١) التحريف: هو تغيير ألفاظ الأسماء و الصفات، أو تغير معانيها عن مراد الله بها كقولهم ((استوى)) بمعنى استولى و قولهم ((الرحمة)) إرادة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) التعطيل: نفي صفات الله أو بعضها.

<sup>(</sup>٣) التكييف: أي بيان الهيئة و الكيفية التي تكون عليها الصفات مثل أن يقال كيف يده.

<sup>(</sup>٤) التمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق، كقولهم: له يد كيدي. انظر لمعرفة هذه التعريفات: فتح البرية بتلخيص الحموية، لابن عثيمين (٥٥- ٥٥)، معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات (٧٠- ٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٣/٣)، مدارج السالكين (١/٠١٤)، لوامع الأنوار البهية (١/ ١٢٩)، شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين (١/ ٧٤)، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (٧٧).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية ( ١٣ – ١٤ ).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٤٥).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٢٣).

التمثيل، ولا بد فيها من نفي ؛ لكن لا يتجاوز به إلى التعطيل، ف ((أهل السنة وسط في باب صفات الله ، بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة )) (1).

ونلاحظ أن بعض التعاريف اقتصر فيها الشيخ ابن قاسم على تعريف صفات الله حينما عرف توحيد الأسماء والصفات ؛ وذلك لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام و لم ينكره إلا غلاة الجهمية ، وأما الصفات فأكثر أهل الكلام يخالفون أهل السنة فيها(٢).

وهذا التعريف هو تعريف أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إن طريقة سلف الأمة وأثمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته... فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تسبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنُونَ مُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيمُ الله والتمثيل، وقوله: ﴿ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الله الإلحاد والتعطيل)) (٣).

# ♦ إشارات فيما يتعلق بالتعريف:

الأولى: أن التعبير بنفي لفظ التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه.

يرى بعض المحققين من أهل العلم أن التعبير بنفي لفظ التمثيل أولى من التعبير بنفي الشبيه، وذلك لأمور منها:

ا. أن لفظ التمثيل عبر الله عَلَى به في كتابه، فقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ يَ أُوهُو ٱلسَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيد الواسطية لابن عثيمين (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٣/٣- ٤)، انظر: (١٦٢/٣)، وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هدا الباب كثيرا من المؤلفات و الرسائل، ومن أهمها العقيدة الواسطية، والحموية، التدمرية، وغيره من العلماء كابن القيم الذين أعطوا هذا العلم جل اهتمامهم ؛ لتعلقه بأشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالانشغال بفهمه، والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب.

7. أن لفظ التشبيه أصبح لفظا مشتركا قد يتضمن معان باطلة ، فالمبتدعة يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات مشبها ، فإذا قلت : من غير تشبيه ، كأنك قلت : من غير إثبات لشيء من الأسماء والصفات فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا ؛ فلهذا كان العدول عنه أولى.

وهذان الأمران بينهما ابن قاسم في قوله: ((لو عدل – أي: السفاريني (١) عن التشبيه إلى التمثيل، لكان أولى ؛ لأن الله نفاه بنص كتابه، ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله، ولا سنة رسوله التمثيل، وإن كان يعنى بنفيه معنى صحيح، كما قد يعنى به معنى فاسد.

فإن أهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات، داخلا في نفي التشبيه، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة)) (٢).

# الثانية: أن التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل.

يقرر أهل العلم أن التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل، وذلك لأمور منها:

- ١. أن التحريف جاء القرآن بذمه، بعكس لفظ التأويل.
- ٢. أن لفظ التأويل أصبح لفظاً مشتركا بين معاني صحيحة وباطلة، فالمعاني الصحيحة منقولة عن عض السلف، مثل التفسير، وما يئول الأمر إليه، ويراد به معنى باطل، هو مراد عند بعض المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، من غير دليل يقتضيه، كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء، واليد بالنعمة و هذا الذي ذمه السلف؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره من دون دليل يقتضيه، وهو من تحريف الكلم عن موضعه، والإلحاد في أسماء الله و آياته.

وهذان الأمران بينهما ابن قاسم في قوله: ((والتأويل عند السلف يراد به: ما يئول الأمر إليه، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، ويراد به عند بعض المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره، إما وجوبا، وإما جوازا، فلو عدل عن لفظ أول إلى حرف، لكان أولى؛ ولأن التحريف جاء القرآن بذمه)) (٣).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي، أبو العون شمس الدين، ولد بقرية سفارين، عام ١١١٤هـ، سلفي حنبلي، من مؤلفاته الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، وشرحها لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية، وقد شرحا الشيخ ابن قاسم في كتابه حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، توفي سنة ١١٨٨هـ. انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للمرادي (٣١/٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٢٣)، انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين (١١١١، ١١١).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٢٥ - ٢٦).

وقال أيضا: ((لأن من المعاني التي تسمى تأويلا، ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، ومراد بعض المتأخرين بنفي التأويل: أن آيات الصفات، وأحاديثها لا يعلمها إلا الله، وأن الأنبياء والصحابة والعلماء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه، ولازم قولهم: أنا أمُرنا بتلاوتها من غير تدبر ولا فهم لمعانيها )) (1)، وبهذا يتبين بطلان مذهب المتكلمة الضالة المؤولة، والمبتدعة الزائغة المنحرفة، الذين صرفوا ظاهر النصوص وأولوها عن مرادها من غير دليل يقترن بها ويدل على صحتها، وبين أن لازم قولهم يبطل منهجهم الفاسد (1).

وزاد عليها بعضهم أمورا ترجح النفي بلفظ التحريف دون التأويل نذكرها إتماما للفائدة:

- ٣. لأنه أدل على الحال و أقرب إلى العدل ؛ فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مِؤولاً ،
   بل العدل أن نصفه بما يستحق ، وهو أن يكون محرفاً.
- أن التأويل بغير دليل باطل، يحب البعد عنه و التنفير منه، واستعمال التحريف بحقه أبلغ تنفيرا من التأويل؛ لأن التحريف لا يقبله أحد بعكس التأويل (٣).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي بيان معاني التأويل إن شاء الله مفصلا في الفصل السابع (٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين(٨٧- ٨٨)، مجموع الفتاوى (١٦٦/٣)، الصواعق المرسلة (٣٥٨/١).

# المبحث الثاني:الأصول التي بني عليها السلف مـذهبهم في الأسمـاء والصفات.

قرر ابن قاسم أن مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أصول من على الثان على على ثلاثة أصول من علمها أولا، ثم عمل بها ثانيا كان على جادة الصواب، وسلم من الزيغ والانحراف في هذا الباب، وهذه الأصول(١)، هي:

الأصل الأول: تنزيه الله ﷺ عن أن يماثله شيء في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله من صفات المخلوقين.

وقد وضح ابن قاسم هذا الأصل بقوله: ((أثبت الفرقة الناجية النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية؛ في الصفات، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل. وتمسكوا بالتنزيه لله - تعالى - عن العيوب، والنقائص)) (٢).

ويقرر ويقرر الأصول التي اتفقت عليها جميع النبوات، وأتت بها جميع الرسالات، وهذا في قوله: ((إنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له، ولا ندله، ولا مثل له، ولا شبه له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له، ولا ظهير ... باتفاق جميع النبوات))(").

#### ويدل على هذا الأصل:

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ نَفْسه سبحانه الله عن نفسه سبحانه الماثلة بينه وبين خلقه.

وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٤]، بين الله سبحانه في هذه الآية أنه واحد في ذاته، لا يوجد له كفو، و لا نظير، و لا ند، و لا مثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ [النحل: ٧٤]، قال الأمام الطبري في تفسير هذه

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۱۱۰/۲)، أضواء البيان (۲/ ۳۲۱، ۳۲۱)، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، للشنقيطي (۱/۰۱)، مواقف الطوائف من توحيد الأسماء ولصفات، للتميمي (۲۲- ۲۷).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية ( ٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤٥ - ٤٦).

الآية: (( فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه)) (١) ، فهذا الأصل الأول التنزيه وهو الأساس الذي يبنى عليه الأصل الثاني. (٢)

الأصل الثاني: الإيمان بما سمى الله ووصف به نفسه ، وبما سماه ووصفه به رسوله ، على الوجه اللائق بكمال الله ، وجلاله.

يقول ابن قاسم مقررا لهذا الأصل: ((كل وصف في كتاب الله وصح عن نبيه فلفهو ثابت له تعالى، وموصوف به، من غير تمثيل بشيء من خلقه، ومن غير تكييف، نمره كما جاء و ولا نحرفه عن مواضعه، ونصدق به، ونقره على ما دل عليه من معناه، ونفهمه على ما يليق بجلال الله — تعالى - ، وعظمته)) (٣).

ويقول على مقررا أن هذا هو مذهب السلف الكرام: (( الذي نعتقده — معشر أتباع السلف — ونذهب إليه: الإثبات للأسماء والصفات، كما جاء عن الله ورسوله، من غير تعطيل لها عن حقائقها، ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين، فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والمثبت يعبد إلها واحدا، أحدا، فردا صمدا، هو الله لا إله إلا هو، رب الأرض والسماء)) (3).

#### ويدل على هذا الأصل:

قول ه تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى الشَّهِ الْبَصِيرُ ﴾ [الشّورى: ١١] ، وقد على هذه الآية ، بقوله: ((فرد تعالى على المشبهة بنفي المثل ، ورد على المعطلة بقول: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ) (٥) ، فكما لا يجوز تمثيل صفاته عز وجل بصفات خلقه فكذلك لا يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه ، وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].



<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٤٨/١٤) وانظر: شرح العقيدة الواسطية، الفوزان (١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : آداب البحث و المناظرة ، للشنقيطي (١٥١- ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢٣).

الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله على.

لما كانت الإحاطة بذات الله مستحيلة كانت معرفة كيفية صفاته عز وجل مستحيلة، قال ابن قاسم: ((لا يحيط علم الخلق من الملائكة والإنس والجن بذات الله المقدسة فلا يعلم كيف هو إلا هو، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠])) (1)، فالله سبحانه ((نفى إحاطة علم الخلق به أن يحدوه، أو يصفوه بغير ما أخبر به عن نفسه ، ليتبين أن العقول لا تحيط بصفاته)) (1).

وأوضح معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف فقال ((وإذا قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقائق الأسماء والصفات)) (٣)؛ لأن إدراك الصفات فرع عن إدراك الذات، وذات الله لا يعلم كيف هي إلا هو، فكذلك صفاته لا يعلم كيف هي إلا هو، فكذلك صفاته لا يعلم كيف هي إلا هو، يقول شخي في الصفات على وجه العموم: ((الصفات الذاتية، والفعلية، والخبرية؛ كذاته، يحتذي القول فيها القول في الذات، فكما أنا نثبت له ذاتا حقيقة لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات حقيقة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين.

وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ، لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ، لا إثبات كيفية )) (4).

ومراده على من قوله: "بلا كيف"أي: بلا كيف يعقله البشر، وهو نفي العلم بالكيفية، وليس المراد نفي الكيفية مطلقا؛ لأن كل شي له كيفية، قد تكون معلومة، و قد تكون مجهولة، وكيفية الله مجهولة لنا؛ لأنه سبحانه تعالى أخبرنا عنها، ولم يخبرنا عن كيفيتها.

ويقول في صفة الاستواء على وجه الخصوص: (( استوى سبحانه على عرشه بلا كيف ؛ إذ كنه البارى تعالى غير معلوم للبشر .

<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية مقدمة التفسير (٦٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٣٢).

وقد ثبت عن أم سلمة (1) ومالك (٢): الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وتبعهما السلف ، فإن استواءه سبحانه الذي هو علوه وارتفاعه على عرشه ، معلوم بطريق القطع ، الثابت بالتواتر ، وكيفية ذلك لا سبيل لنا إلى العلم به ، وليس كاستواء المخلوقين ، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين) (٣).

وأكد أنه يجب أن يقطع الإنسان طمعه من إدراك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، ونهى عن التفكر في الخالق؛ لأن العقل لا يستطيع إن يدرك تفاصيل صفاته سبحانه لعجز العقل، وعدم القدرة على الإحاطة به، ولكن تعلم أسماؤه وصفاته بخبره سبحانه عن نفسه، و بما أخبر به رسولنا عن ربه، وقال ابن قاسم في تقرير هذا الأمر: ((تفكروا في المخلوق، ولا تفكروا في الخالق، فإن الخالق سبحانه لا شبيه له ولا نظير له ، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه تعالى، وإنما هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه، يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة، لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، وإنما تعلم الذات المقدسة والصفات المعظمة من حيث الجملة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ومن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق، فقد ضل في عقله ودينه)) (\*).



<sup>(</sup>١) نظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٣١٣)، البرهان في علوم القرآن، للزركشي (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢)انظر: اعتقاد أهل السنة (٣٩٨/٣)، برقم(٦٦٤)، حلية الأولياء، للأصبهاني (٣٢٦/٦)، مجموع الفتاوى (٣٠٨/١٣). الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم الأصبهاني (٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية ( ٣٩ )، انظر: مجموع الفتاوى(٣٠٩/١٣)، تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٢٦٧/٣)، معارج القبول، (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٤٥ - ٤٦).

# المبحث الثالث: قواعد في أسماء الله و صفاته.

#### القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسني.

أسماء الله كلها حسنى، بالغة في الحسن غايتها، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وقد قرر ابسن قاسم هذه القاعدة، وقال عن أسماء الله الحسنى إنها: ((ثابتة بالنص، والإجماع، والعقل، معظمة، موصوفة بأنها حسنى، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَا النص، والإجماع، والعقل، معظمة، موصوفة بأنها حسنى، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَا الأعراف: ١٨٠]، وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كماله )) (١)، وقد جاءت أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم في عدة مواضع:

1. قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَبَوِهَ سَيْجُرُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وذكر ابن قاسم أن هذه الآية إخبار الله عن نفسه بأن له الأسماء الحسنى، فقال: ((إخبار عن نفسه الشريفة أن له أسماء، وأنها حسنى يعني قد بلغت الغاية في الحسن، فليس في الأسماء أحسن منها و لا أكمل، ولا يقوم غيرها مقامها، لما تدل عليه من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وتفسير الاسم منها بغيره ليس بمرادف محض، بل على سبيل التفهيم والتقريب، فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى، وأبعده عن شائبة النقص، فله من صفة العليم علمه بكل شيء، دون العالم الفقيه، والسميع سمعه بكل شيء، دون السامع، والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق والكريم الجود والكرم دون السخي، وهكذا، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله هم، إلى ما وصفه به المبطلون)) (٢).

- ٢. قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيّاً مّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسْمَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠].
  - ٣. قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨].
  - ٤. قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الحشر: ٢٤].

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد (٣٣٧)

ومن حسن أسماء الله أنها متضمنة لصفات الكمال لله وحده، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ لأن الأسماء التي تسمى الله بها إما أن تدل على غاية الكمال، فهذه هي الدالة على أسماء الله و صفاته، وإما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، فهذه ينزه الله عنها، و إما أن تدل على كمال لكنه يحتمل النقص، فهذا لا يسمى الله به، لكن يخبر به عنه لأن دائرة الأخبار أوسع من دائرة الأسماء لأنها ليست توقيفية، مثل المتكلم و موجود، وغيره، فقال في ((وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي، بخلاف الأخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا)) (()، و إما أن تدل على كمال في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى، إنما يوصف به مقيدا مثل: الماكر، والمانع، على سبيل المقابلة كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ اللّهُ حَلّهُ اللّهُ خَلّهُ اللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَاللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَاللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَاللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَلَيْهُ فَرَاللّهُ خَلّهُ اللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَاللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَلَيْهُ فَرَالاً المَنْ المَاكِمِينَ اللّهُ عَلَى اللهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَاللّهُ خَلّهُ المَهُ وَلَا المَنْ عَلَى اللهُ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَاللّهُ خَلّهُ الْمَهُ وَاللّهُ خَلّهُ المَنْ المَاكِمُ وَلَانَع عَلَى سبيل المقابلة كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ خَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ خَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ خَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ خَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ خَلَوْ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَانِع وَلَيْ وَلَالْهُ وَلَالَهُ وَلّهُ وَلَالمُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَيْهُ وَلَالْمُ وَلَالْهُ وَلَالَهُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالَهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالَهُ وَلَوْ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَالِمُ وَلّهُ وَلَا فَا مُنْ

﴾ [الأنفال: ٣٠]، فتكون صفة مدح. (٢)

ولهذا كان حُسن أسماء الله تعالى راجعا الأمرين:

- ١. : دلالتها على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا عيب.
- ٢. : دلالتها على معاني التمجيد، و التقديس، والتعظيم، و الربوبية، والأفعال التي هي النهاية في الحُسن، والتي لا يمكن صدورها إلا منه عز وجل (٣).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٣٧)

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد (١/١٦٩ - ١٧٠)، رسائل في العقيدة، للحمد (٢١٥)، شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: العقيدة الإسلامية و مذاهبها، للدوري ( ٢٣٤- ٢٣٦).

القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام وأوصاف.

فأعلام: باعتبار دلالتها على الذات، وهي بهذا المعنى مترادفة ؛ لدلالتها على مسمى واحد و هو الله عز وجل.

وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بهذا المعنى متباينة ؛ لدلالة كل واحد منها على معنى خاص، ويدل على ذلك، قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [بوسف: ٩٨]، فالغفور والرحيم كلاهما أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه، وهذا معنى أنها مترادفة، ولكن معنى الغفور غير معنى الرحيم وهذا معنى أنها متباينة (١).

وقد ذكر ابن قاسم هذه القاعدة، بقوله: ((وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كماله)) (٢). ولذا نجد ابن قاسم يطبق هذه القاعدة، على اسم الرحمن، فقال: ((فالرحمن: اسمه وصفته، ودل هذا الاسم على أن الرحمة، وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال)) (٣)، فبين هي أن الرحمن اسم الله تعالى، دال على ذاته الشريفة، وهو في نفس الوقت صفة لله تعالى دالة على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، ومن ذلك اسم ((الحليم))، فإنه يتضمن إثبات اسم الحليم لله عز وجل و إثبات صفة الحلم له، وقس على ذلك جميع أسمائه.

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الفوائد (١/٠٠١)، القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسني (٢٤)

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضيئة (٣٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٩٢).

## القاعدة الثالثة: أن أسماء الله وصفاته توقيفية.

يثبت ابن قاسم قاعدة وجيزة ، وهي أن أسماء الله وصفاته توقيفية ، بقوله: ((إن ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه)) (1) ، أي: أن ما لم يثبت من الأسماء والصفات في كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله هي افإنه غير مأذون في إطلاقه على الله وكال ، فلا يسمى الله كال أو يوصف إلا بما ثبت في الكتاب والسنة ، وهذا مما يعنى أن ابن قاسم يرى أن الأسماء والصفات توقيفية.

وقال ابن القيم: ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات، توقيفي، وما يطلق في باب الأخبار، لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه (٣)). (١)

وذلك لأن معرفة الأسماء لله و صفاته من الإيمان بالغيب الذي لا يستطيع العقل إدراك تفاصيله، ولا معرفته إلا عن طريق الرسل الذين يبلغون وحيه، وحينئذ يجب أن نقتصر في إثباتها على ما جاء في الكتاب و السنة، فلا نحدث لله أسماء وصفات من عندنا، ولا نصفه بصفات لم ترد في الكتاب و السنة، أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسنة، هذا معنى أنها توقيفية (٥).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضيئة (٣٣)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٢ - ٣٣).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (١/١٧٠)

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضيئة (٣٣)

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواب الكافي (١٠٠/١)، بدائع الفوائد (١/٠٧١)، شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، للفوزان(٧٦- ٧٧).

القاعدة الرابعة: القول في الصفات كالقول في الذات.

ينبغي أن يعلم أنه لما حجب الله ذاته أن يحيط بها أحد علما، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فيكون من باب أولى عدم معرفة كيفية صفاته سبحانه ؛ لأن الصفة فرع عن الموصوف، فإذا لم تعلم حقيقة الذات فلا يمكن معرفة حقيقة وكيفية الصفات، يقول ابن قاسم مقررا لهذه القاعدة : ((صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذاته، يحتذي القول فيها، القول في الذات، فكما أنا نثبت له ذاتا حقيقية، لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، وإذا كان إثبات الذوات (١)، إثبات وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، إثبات وجود، لا إثبات كيفية) (٢).

ويقول: ((كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو ، فكذلك صفاته)) (٣).

ويقول: (( فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين))(٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) لعل الصواب: الذات.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضيئة (٣١ - ٣٢)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣٩).

<sup>(</sup>٥) المعتزلة من الفرق الكلامية، العقلانية، المنتسبة للإسلام، وسلكت منهجا عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية، وظهرت في أوائل القرن الثاني، وكان منشأها على يد واصل بن عطاء حينما اعتزل مجلس الحسن البصري ويجمعهم القول بالأصول الخمسة، وهي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. انظر: الملل والنحل (٤٣/١)، الفرق بين الفرق (٩٦/١).

صفات المخلوقين، وإلا و وقعتم في التناقض (١)، (٢)



<sup>(</sup>١) انظر: التدمرية (٤٣)، تقريب التدمرية لابن عثيمين (٣٩)، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (٩١).

<sup>(</sup>٢) وقياس الكلام هنا على قاعدة مشابهة لهذه القاعدة ، و هي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يناقش بها من أثبت بعض الصفات دون البعض ،كالأشاعرة الذين اثبتوا سبعا من الصفات، و أنكروا البقية، فيقال لهم لا فرق بين ما أثبتموه و ما نفيتموه ؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الأخر. انظر: التدمرية(٤٣)، تقريب التدمرية(٣٩)، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ( ٩١ - ٩٢).

## القاعدة الخامسة: لا يستعمل في حق الله تعالى إلا قياس الأولى.

قال ابن قاسم: ((وكل كمال ثبت للمحدث، فالواجب القديم أولى به، وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات، فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى؛ بل هو سبحانه المبرأ من كل عيب، ونقص، وآفة، له الكمال المطلق من جميع الوجوه، باتفاق النبوات)) (١) حيث قرر عليه في هذه القاعدة جواز القياس في مسائل الاعتقاد وهو ما يسمى بقياس الأولى، ومبنى صحته على شرطين:

- 1. **جانب الإثبات**: وهو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وإن كان فيه نقص بوجه من الوجوه فينزه الله عنه، مثاله : النوم فهو كمال في حق المخلوق ولكنه نقص في حق الخالق سبحانه ؛ لأن النائم يغفل عما يجرى حوله فينزه الله عنه.
- ٢. جانب النفي: وهو كل نقص وجب نفيه عن المخلوق بوجه من الوجوه، فالخالق أولى بنفيه مع إثبات كمال الضد المنفي؛ لأن النفي المجرد ليس فيه مدح ولا ثناء ، مثاله الجهل فهو صفة نقص عند المخلوق، فالخالق أولى بالتنزيه منه مع إثبات كمال علمه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

ويدل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ [النحل ٢٠]، وهذا لا يناقض القول بأن مسائل الاعتقاد لا تؤخذ بالقياس ؛ لأن الله سبحانه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل يقتضي المساواة بين الخالق و المخلوق، ولا قياس شمول يستوي إفراده، وهذا الذي نفاه الله عن نفسه بقوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثَلِهِ عَلَى اللهُ وَهُ السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] (٢). وتقريره على موافق لتقرير السلف، وقد تقدم نقل أقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة (٣).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٣٨ - ٣٩).

<sup>(</sup>٢) للاستزادة انظر: الفصل الأول في المطلب الرابع: موقفه من القياس في مسائل الاعتقاد (٦٦ - ٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على المنطقيين (١/٠١)، درء التعارض (١٥٤/٧)، مجموع الفتاوى (٢٠١/٥)، مفتاح دار السعادة (٧٦/٢)، التدمرية ( ٧٥- ٥٨).

القاعدة السادسة: أن إثبات صفات الله الله الله التضمنة كل كمال له سبحانه - تنفي عنه أضدادها، من صفات النقص.

فثبوت صفة الحياة ينفي عن الله عن الله عن الله الله الله عنه السنة، والنوم، والموت، وثبوت العلم ينفي الجهل، وثبوت البصر ينفى العمى، وثبوت السمع ينفى الصمم ...

وقد قرر ابن قاسم هذه القاعدة العظيمة جليا في قوله: ((لا يتصور في العقل الجهل الذي هو ضد العلم ، والعجز الذي هو ضد القدرة في حق الله تعالى، كما أنه لا يتصور في حقه الموت، الذي هو ضد الحياة، والعمى الذي هو ضد البصر، وكذا الصمم والبكم والفناء والعدم والفقر ومماثلة المخلوقين وغير ذلك، مما هو ضد أوصافه المقدسة، الثابتة بالشرع))(1).

ثم أعقب على ذلك قائلا: ((فكل نقص من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها، قد تنزه الله عنه، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق الكتب والرسل)(٢)

و قرر على في هذه القاعدة ثبوت صفات الكمال الثابت لله سبحانه وتعالى بأدلة السمع، و العقل التي اتفقت جميع الكتب والرسل عليها، وهي مبنية على أمرين:

١. نفى صفات النقص المضادة لصفات كماله ؛ لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفى الآخر.

نفي أن يكون له مماثل أو كفؤ في مخلوقاته ؛ لأن إثبات الشيء نفي لضده ، وما يستلزم ضده ، وقد أخبر الله سبحانه بأنه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى ، قال تعالى : ﴿ وَلِلّهِ الْمَثُلُ الْلَّعَلَى ۚ ﴾ [النحل: ٢] ، فهو سبحانه الأعلى في كل شيء ، وأحق به من كل ما سواه ، و لهذا يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان ؛ لأنهما إن تكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر ، وإن لم يتكافأ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده ، وهذا دليل ناصع ، وبرهان قاطع ، على إثبات صفات الكمال لله مع نفي أن يكون لله كفء ومثل ، تعالى الله عن ذلك ، فتأمل كيف كان قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كُمِثُلِهِ عَنَى أَلْ الشورى: ١١] وقوله تعالى : ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [الروم: ٢٧] ، من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه (٣).

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التدمرية (١٣٨ - ١٣٩)، الصواعق المرسلة (١٠٣٠ / ١٠٣٢).

## القاعدة السابعة: صفات الله الفعلية تتعلق بمشيئته واختياره.

صفات الله الذاتية الفعلية تتعلق بمشيئته وإرادته، ويعبر بعض العلماء عنها بقوله: قديمة النوع حادثة الآحاد، وهذا التعبير بلغة المتكلمين، وقد اضطر أهل السنة والجماعة إلى التعبير به اللود عليهم عندما تعرضوا لتأويل أسماء الله وصفاته، أو نفيها ولكن الأولى تركه إلا عند الاضطرار، كالرد على المخالفين وغيره.

ومعنى قديمة النوع: هو أن الله - تعالى - موصوف بصفاته منذ الأزل، فهو سبحانه لم يزل، ولا يزال متصفا بصفاته، وليست حادثة منه بعد أن لم تكن، فهو متكلم قبل أن يصدر منه الكلام، وخالق قبل أن يصدر منه الخلق، وهذا ما ليس له بداية.

ومعنى حادثة الآحاد: أي آحاد أفعاله يتجدد وقوعها وفق مشيئته واختياره، فهو يتكلم متى شاء، و يخلق ويرزق متى شاء، كقوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ١٨٦]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ١٨٦]، فجميع أفعاله هكذا، وهذا لا يعني أنه سبحانه كان معطلًا عن صفاته حتى حدثت - تعالى الله عن ذلك - فهو موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، ويفعل متى ما شاء وفق حكمته وإرادته هذا ما قرره ابن قاسم بقوله: ((مذهب السلف: أن الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء، وفاعلا متى شاء، ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته، فكلام الله، وقدرته، وإرادته، وغضبه، ورضاه، وغير ذلك قديمة النوع، حادثة الآحاد كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وشهدت به العقول الصحيحة، والفطر السليمة، والحس، والمشاهدة))، ومن أدلة هذه القاعدة:

قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]. قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]. قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضيئة (٣٢).

#### ومن السنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)) (١)

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي الله قال: (( يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط)). (٢)

وجه الدلالة من هذه الأدلة: أن صفات الله الذاتية الفعلية تتعلق بمشيئته سبحانه، يفعلها متى ما شاء وفق حكمته وإرادته سبحانه.

وأنكر ابن قاسم على من يقول إن صفات الله قديمة بالإطلاق ؛ لأنه من الألفاظ المجملة ، المجملة ، المحتملة حقاً وباطلاً ؛ لأنه إذا قلنا إنها قديمة يلزم منه ألا تتعلق صفاته بمشيئته وإرادته ، و يلزم منه إذا قلنا إنها حادثة ، أنه اتصف بها بعد إن لم تكن أو مخلوقة منفصلة عنه ، لا تقوم به ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وذلك بقوله ((وقوله: قديمة ؛ فيه إجمال ، وفي شرحه : إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث انتهى (٣).

فعندهم ما ثم إلا قديم، أو مخلوق، فما كان قديًا فإنه لازم لذاته، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وما كان محدثا فهو المخلوق المنفصل عنه، فلا يقوم عندهم بذات الله فعل، ولا كلام، ولا إرادة ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته، وليس هذا من عقيدة السلف، ولا من دين الإسلام في شيء))(1).

ويتضح تقرير ما سبق بضرب مثال من صفات الله التي كثر الجدل فيها بين الفرق (٥)، وهي صفة الكلام، فكلام الله قديم النوع، أي: أن الله لم يزل و لا يزال متكلما، وليس الكلام حادثا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف باب الدعاء والصلاة من آخر الليل...(۱/ ٣٨٤)، برقم (١٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب قوله : ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠] ، (١٨٣٥/٤) رقم ( ٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار البهية (١١٦/١).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضيئة (٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية مقدمة التفسير (١٣ - ٢٦).

منه بعد أن لم يكن، وحادث الآحاد أي: أن آحاد كلامه – أي الكلام المعين الخصوص مثل تكليم الله لموسى - حادث ؛ لأنه متعلق بمشيئته، يتلكم متى شاء، بما شاء، كيف شاء. (١) وبهذا يتضح لنا أن صفاته الذاتية الفعلية قديمة النوع، حادثة الآحاد، فيزول اللبس الذي خفي على كثير من المتكلمين، و زلت فيه أقدامهم، وضلت فيه أفهماهم، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه. (٢).



<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الدرة المضيئة (٣٣)، تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد، لابن عثيمين (٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١٣٤/١)، ولوامع الأنوار البهية (١٣١/١)، والتعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، للفوزان (٤٢- ٤٣).

القاعدة الثامنة: المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإن كانت أوصافا فهي من صفات الله.

بين ابن قاسم على أن المضافات إلى الله تعالى على نوعين:

- 1. أعيان قائمة بنفسها، مثل عبد الله، وبيت الله، وناقة الله، فهذه من جملة المخلوقات، وإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه، وقد تقتضي تشريفا كربيت الله، وقد تقضى أنها مملوكة لله تعالى من جملة مخلوقاته كرأرض الله.
- ٢. أوصاف غير قائمة بذاتها، كسمع الله وبصر الله، وهذا من باب إضافة الصفة إلى
   الموصوف.

هذا ما بينه على بقوله: ((والمضاف إلى الله إذا كان عينا قائمة بنفسها: كعيسى امتنع أن تكون صفة لله، وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو على قسمين:

- ١. إضافة تشريف وتكريم: كبيت الله، وخليل الله، وروح الله.
- ٢. وإضافة لا تقتضي تشريفا كقوله: ﴿ وَسَخْرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ [الجاثية: ١٣] ،أي: كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه.

وأما إذا كان المضاف إليه معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر، وجب أن يكون صفة لله قائما به))(١).



<sup>(</sup>۱) حاشية كتاب التوحيد (۲۷)، انظر: الجواب الصحيح (١٥٥/٢)، فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن آل الشيخ (٤٣)، القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (٧٥/٢).

# المبحث الرابع: أقسام الصفات وفيه ثلاثة مطالب.

# المطلب الأول: تقسيم الصفات بحسب تعلقها بذات الله على ومشيئته إلى قسمين:

- ١. صفات ذاتية : هي التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه متصفا بها ، ولا تنفك عنه سبحانه.
  - ٢. صفات فعلية: هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها، إن شاء لم يفعلها.

وقد أشار على إلى ذلك بقوله: ((صفاته الذاتية، والفعلية))(١)، ثم ذكر على عددا من الأمثلة على الصفات الذاتية من الحياة، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والعلم، والكلام، وغيرها، والوجه، واليدين، والقدم، ونحوها.

وسائر صفات الأفعال من الاستواء، والنزول، والإتيان، والمجيء، والتكوين، ونحوها)) (٢).

# المطلب الثاني: تقسيم الصفات الفعلية إلى قسمين:

- أفعال لازمة.
- ٢. أفعال متعدية.

وقد وضح ابن قاسم هذه المسألة، وعرف بالمقصود من كون الفعل لازما أي لازما لذاته المقدسة أو متعديا، وذكر الأمثلة عليه، بما لا مزيد عليه في قوله: ((الفعل نوعان: لازم، ومتعد.

فالاستواء، والإتيان، والنزول؛ أفعال لازمة، لا تتعدى إلى مفعول، بل هي قائمة بالفاعل. والخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والهدى، والنصر، ونحو ذلك؛ يتعدى إلى مفعول))(٣).

## المطلب الثالث: تقسيم الصفات بحسب ورودها في النصوص إلى قسمين:

- 1. صفات مثبتة : وهي الصفات التي وصف الله بها نفسه ، وهي صفات كمال ، و يغلب فيها التفصيل ؛ لأنه كلما كثرت الأخبار عنها ، و تنوعت دلالتها ؛ ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل.
- ٢. صفات منفية: هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه، فكلها صفات نقص، ولا تليق به،
   كالعجز، و النوم، والتعب، والغالب فيها الإجمال؛ لأنه أبلغ في تعظيم الموصوف. (٤)

<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضيئة (٣١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣٤).

<sup>(</sup>٤) تقريب التدمرية (١٨ - ١٩).

وقد أشار ابن قاسم على إلى هذا التقسيم بقوله: ((كل وصف جاء في كتاب الله، وصح عن نبيه على ؛ فهو ثابت له تعالى، وموصوف به)) (١)، وجميع ما ذكره في المطلبين السابقين فهو من قبيل الصفات المثبتة ويقابل الصفات المثبتة الصفات المنفية، وذلك بقوله: ((لا يتصور في العقل الجهل الذي هو ضد العلم، والعجز الذي هو ضد القدرة في حق الله تعالى، كما أنه لا يتصور في حقه الموت، الذي هو ضد الحياة، والعمى الذي هو ضد البصر، وكذا الصمم، والبكم، والفناء، والعدم والفقر، ومماثلة المخلوقين، وغير ذلك، مما هو ضد أوصافه المقدسة، الثابتة بالشرع)) (٢).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضيئة (٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٦).

# المبحث الخامس: ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها ابن قاسم.

وقد ذكر ابن قاسم جملة من أسماء الله العظمى ، الموصوفة بالحسنى ، دالة على صفات كماله سبحانه (١) ، من ذلك :

#### ١. لفظ الحلالة (الله).

# ٢. الرحمن.

## ٣. الرحيم.

وقد ذكرهما ابن قاسم بقوله: ((والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم ، فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق ، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين ، والرحمن دال على الصفة القائمة به ، والرحيم دال على تعلقها

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الدرة المضيئة (٣٢)، حاشية الروض المربع(٦/٦١٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الروض المربع (١/ ٢٨)، انظر: حاشية كتاب التوحيد (٩- ١٠)، حاشية الرحبية في علم الفرائض، لابن قاسم (٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (١/٢٠) انظر: تفسير الطبري (١/٥٤)، تفسير البغوى (١/٣٨).

<sup>(</sup>٤) حاشية الروض المربع (١/٢٨).

بالمرحوم، والرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى)) (1)، وهذا ما قرره ابن كثير في تفسيره، حيث قال: ((الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا)) (٢)، وكما قال العلامة الأمين الشنقيطي: ((هما وصفان لله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة والرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأن الرحمان هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء)) (٣).

- ٤. الأول: قال ابن قاسم ((وجاء الشرع باسمه الأول، المشعر بأن ما بعده آيل إليه، وتابع له)) (ئ) ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّنِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣]، ولهذا قال الأصفهاني: ((ومذهب أهل السنة والمقتدين بالسلف أن الله تعالى كان ولا شيء معه ، وهو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء)) (٥).
- ٥. الباقي: قال ابن قاسم (("الباقي"أي: الدائم الأبدي، بلا زوال، ولا فناء، لا يضمحل ولا يتلاشى، ولا يعدم ولا يموت، باتفاق النبوات، قال تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَالْمَعْنَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ وَالْمَعْنَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَى وَجُهُ رَبِّكَ وَالْمَعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَالِي وَالْمَعْنَى وَالْمَالِي وَالْمَعْنَى وَالْمُؤْلِلِي وَلَيْنَا وَلَامِ اللَّهْمِ وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَاقِ اللَّهْمُ اللَّهْمِ وَلَيْنَ وَلِي الْمُنْكُولِ وَلَيْكُولُولُ وَلَيْسِ وَاللَّهُ وَلَيْكُ وَلِي الْمُلْكُ وَلِي الْمُعْنَالِي وَلِي اللَّهْمِ وَلَالِكُ وَلِمْ الْمُعْلَى وَلِي اللَّهُ وَلَالِكُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِكُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِمُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَالْمُعْنَالِي وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِقُلْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَالْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع(١/٢٩)، انظر: حاشية كتاب التوحيد (٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير(۱/۱).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٠).

<sup>(</sup>٥) الحجة في بيان المحجة (٤٥٦/٢).

 $(^{(1)})^{(1)}$ , وهذا من الأسماء التي أخذت من طريق الاشتقاق، وقد عده جملة من أهل العلم أنه من أسماء الله تعالى.

السلام: قال ابن قاسم: ((والسلام اسم من أسماء الله تعالى؛ لسلامته من كل عيب ونقص، ومنه الجنة دار السلام لسلامتها من الآفات)) (ئ)، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللّهُ ٱلّذِي لا آلِكُ إِلّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُوسُ ٱلسّكَمُ ﴾ [الحشر: ٢٣].



<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم أخد المضجع (٢٠٨٤/٤)، برقم (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٠).

<sup>(</sup>٣)كالخطابي، وابن منده، والبيهقي، وغيرهم من أهل العلم. انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني، للتميمي (١٧٣).

<sup>(</sup>٤)حاشية الروض المربع (٢٦/١)، انظر: تفسير البغوي (٢٦/٤)، انظر: مجموع الفتاوي (٣٠/١).

## المبحث السادس: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم.

ذكر ابن قاسم في معرض كلامه، وفي بعض كتبه، عددا من صفات الله على وقد قمت بجمعها من كلامه، ثم تقسيمها على النحو الآتى:

# المطلب الأول: الصفات الذاتية التي ذكرها ابن قاسم:

وقد ذكر ابن قاسم عددا من الصفات الذاتية إجمالاً ك: ((الحياة، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والعلم، والكلام، وغيرها، والوجه، واليدين، والقدم، ونحوها)) (١)، ثم فصل فيها، فمن ذلك:

#### ١. صفة الحياة.

بين ابن قاسم أن صفة الحياة من الصفات الذاتية الثابتة لله الله على ثبوتها كتاب ربنا وسنة نبينا الله وإجماع أثمتنا وأمتنا، وأنها صفة تثبت لله والله على ما يليق بجلاله وعظمته، ليست من صفات المخلوقين المصنوعين في شيء، يقول ابن قاسم: (( الحياة: صفة ذاتية، قديمة، أزلية، ثابتة بالنص، والإجماع، وليست كحياة المخلوق)) (٢).

وأن حياة الله عجل دائمة أزلا، وأبدا، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، يقول ابن قاسم: ((حي دائم لم يزل، ولا يزال)) (٣).

٢. صفة الوجه، بين ابن قاسم أن صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله والمحلمة الوجه، من الكتاب العزيز، والحديث الشريف، وأنها تثبت لله والمحلل على ما يليق بجلاله، وعظمته، من غير تكييف لها، يقول ابن قاسم: ((من الصفات الثابتة له: صفة الوجه، بلا كيف، قال تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُههُ رُبِّكِ ذُو القصص: ٨٨] وفي الحديث: ((أعوذ بنور وجهك)) (أ)، وغير ذلك)) (٥).

<sup>(</sup>١) حاشبة الدرة المضبة (٤٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضيئة (٣٣)، أنظر: تفسير البغوي (٢٣٨/١)، تفسير ابن كثير (٣٠٩/١)، فتح الباري (٢٢١/١١).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمي في الفردوس (٤٦٤/١)، والهندي في كنز العمال(٢٩٦/٢)، برقم(٥١٢٠)، وفيه ابن إسحاق هو مدلس، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة - مختصرة - (٤٣٥/٦)، برقم(٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٤١)، أنظر: اعتقاد أئمة الحديث (١/٥٥).

- ٣. صفة اليدين.
- ٤. صفة القدم.
- ٥. صفة الرجل.
- ٦. صفة الساق.

وفي الحديث: ((يمين الله ملأى)) (1)، ((لم يغض ما في يمينه)) (7)...، ((يأخذهن بيده اليمنى)) (ق)، ((وكلتا يدي ربي يمين)) (ف)، ((ويقبض أصابعه ويبسطها)) (ف)، ... وغير ذلك، مما ثبت مما لا يحصى، فيداه صفتان من صفات ذاته بإجماع السلف.

وكل شيء ورد من صفات الله من نهج: اليد، والوجه، ونحوهما، كالقدم، والرجل، والساق؛ نثبته كما جاء عن الله، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٢٤]

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧] ... (١)أخرجه البخاري أي صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة و تبشير المنفق بالخلف، (٢٦٩٩/٦)، برقم (٩٩٣).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة و تبشير المنفق بالخلف، (٦٩١/٢)، برقم(٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، (٤/٤٨) ، برقم (٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٤)أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه، في كتاب الذبائح، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ (٥٧/٥)، برقم (٢١٤)، وأبي يعلى في برقم (٣٣٦٨)، والحاكم في المستدركه، وصححه في كتاب الإيمان، (١٣٢/١)، برقم (٢١٤)، وأبي يعلى في مسنده (٢٥/١١)، برقم(٦٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢١٤٨/٢) ، برقم (٢٧٨٨).

وفي الحديث: ((حتى يضع رب العزة فيها رجله)) (١)، وفي رواية: ((فيها قدمه)) (٢).

ونقر ما أتى عن الله على مراد الله، ونؤمن بذلك ونصدق به، ونعتقد أن له معاني حقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته)) (٣).

- ٧. صفة العينين، وقد بين ابن قاسم أن صفة العينين من الصفات الذاتية الثابتة لله على دل على ثبوتها الكتاب، والسنة، وإجماع السلف على ما يليق بذاته، وعظمته، وأنها لا تشبه بحال صفات المخلوقين، يقول ابن قاسم: ((من الصفات الثابتة له تعالى من غير تمثيل صفة العينين، قال تعالى: ﴿ وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي ٓ ﴾ [طه: ٣٩] ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعَيْنِنَ ۖ ﴾ [الطور: ٨٤] ﴿ وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي ٓ ﴾ [طه: ٣٩] ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعَيْنِنَا ۖ ﴾ [القمر: ١٤] ، فدلت الآيات أن لله تعالى عينين، والقاعدة: أن المثنى إذا أضيف إلى نون العظمة أتي به بصيغة الجمع، وفي الصحيحين: ((فإن الله ليس بأعور)) (\*)، ومذهب السلف إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق بذاته، وعظمته، لا كأعين المخلوقين )) (\*).
- مفة السمع، وقد بين ابن قاسم أن صفة السمع من الصفات الذاتية الثابتة لله على أخبر بها الله على الله على النبوات، يقول ابن قاسم: ((وسمع يسمع به جميع النبوات، كما أخبر به في كتابه، واتفقت عليه النبوات)) (٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبي عوانة في مسنده، كتاب الإيمان، صفة أهل النار المخلدون فيها(١٦٠/)، برقم (٤٦٤)، وبنحوه عند مسلم في صحيحه، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢١٨٧/٤)، برقم(٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، (٢/٢٥٣)، برقم(٢١٨٨٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب (٢١٨٨/٤)، برقم(٢٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٤١ - ٤٢)، انظر: اعتقاد أئمة الحديث، لأبي بكر الإسماعيلي (٥١/١) الإبانة، للأشعرى (١٢٥/١ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، (٢٦٠٨/٦)، برقم (٦٧١٢)، مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفة وما معه، (٢٢٤٧/٤)، برقم (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٤٢)، انظر: الحجة في بيان المحجة (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضيئة (٣٣) ، انظر: الحجة في بيان المحجة (١٠٤/١).

## المطلب الثانى: الصفات الفعلية التي ذكرها ابن قاسم.

وقد ذكر ابن قاسم عددا من الصفات الفعلية، من ذلك:

- 1. صفة الكلام، وقد بين ابن قاسم أن صفة الكلام من الصفات الفعلية الثابتة لله على أو وقد اتفق على ثبوتها الأنبياء والرسل، وأتباعهم من السلف، وأن الله يتكلم بمشيئته متى شاء، ويُكلِّم مَنْ يشاء، على ما يليق بجلاله، وعظمته، من غير تكييف، يقول ابن قاسم: (( الكلام صفة له سبحانه ثابتة، باتفاق الرسل، قائمة بذاته، وليس ككلام المخلوقين، ويتكلم ويكلم متى شاء، بلا كيف، باتفاق أهل السنة)) (۱).
- ٧. صفة الرحمة، وقد بين ابن قاسم أن صفة الرحمة من الصفات الفعلية الثابتة لله كلى، وأنها صفة ثابتة لله كلى على ما يليق بجلاله، وعظمته، وأنها ليست كصفات المخلوقين، يقول ابن قاسم: ((وصفه بالرحمة قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢]، فنصفه بها على ما يليق بجلال الله، وليست كرحمة المخلوق )) (٢)، وقال في موضع آخر: ((الرحمة وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال)) (٣)، كجميع صفاته ...

### ٣. صفة الحبة، و الرضا، والغضب.

وقد بين ابن قاسم أن صفات المحبة ، والرضا ، والغضب ، من الصفات الفعلية الثابتة لله ﴿ وَالرضا مذهب أهل السنة إثباتها لله ﴿ على ما يليق بجلاله ، وعظمته ، يقول ابن قاسم : (( المحبة ، والرضا ، والغضب ، ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [ التوبة : ٤].

قال تعالى: ﴿ وَأُللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينِ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

قال تعالى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } [المائدة: ٤٥].

قال تعالى: ﴿ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

<sup>(</sup>۱) حاشية الدرة المضيئة (٣٣)، انظر: الحجة في بيان المحجة (١/٢٢٧)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٩٧١- ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٤١).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٩٢).

قال تعالى: ﴿ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]، فهو سبحانه المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه، وهو سبحانه يحب ما أمر به، ويحب عباده المؤمنين، ويغضب، ويرضى ، فنصفه الله على ما يليق بجلاله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة))(١).

#### ٤. صفة الاستواء.

وقد بين ابن قاسم أن صفة الاستواء من الصفات الفعلية الثابتة لله على، وأن القول فيها كالقول في القول فيها كالقول في سائر الصفات، فيجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الأدلة التي تثبت بها هذه الصفة أكثر من أن تحصر، وعلى هذا مشى السلف ودرج، يقول ابن قاسم: ((استواء يليق بجلاله وعظمته.

قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة (٢).

وبهذا قال السلف، وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك)) (٣).

## ٥. صفة النزول، الإتيان، والمجيء.

وقد بين ابن قاسم أن صفات النزول، والجيء، والإتيان ؛ من الصفات الفعلية الثابتة لله وقل ، وأن القول فيها كالقول في سائر الصفات، فيجب إثباتها لله وقل على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تكييف، ولا تمثيل، يقول ابن قاسم: ((صفة النزول: ففي الصحيحين وغيرهما من غير وجه: ((ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعونى فأستجيب له))(أ) .... الخ.

والقول فيه كالقول في الاستواء على ما يليق بجلال الله، لا كنزول المخلوقين، وكذلك الإتيان، والمجيء، وسائر الصفات الثابتة، من غير تكييف، ولا تمثيل) (٥٠).

<sup>(</sup>۱)حاشية الدرة المضية (٤١)،انظر: الحجة في بيان المحجة (٢٦١/١)، (٢٦٤/٢، ٢٩٠)، شرح العقيدة الطحاوية (١٠١/١، ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوي (۲۵/۳).

<sup>(</sup>٣)حاشية ثلاثة الأصول (٣٠)، انظر: بيان تلبيس الجهمية (٩/٢)، مجموع الفتاوي (١٥/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (١/ ٥٢٢)، برقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٤٢ - ٤٣).

ويقول: ((الاستواء، والنزول، والإتيان، والجيء، والتكوين، ونحوها الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة: نؤمن بها، ونصدق بها، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، ومن غير زيادة ولا نقصان، فلا ننفي ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسماء الله وآياته، ولا نكيف، ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه، فهو أعلم بنفسه، وبغيره)) (1).

وجميع ما قرره ابن قاسم في الصفات موافقة لعقيدة السلف رضى الله عنهم أجمعين (٢).



<sup>(</sup>۱) حاشية الدرة المضية (٤٣ - ٤٤)، أنظر: حاشية الروض المربع(١٩٣/٢)، شرح العقيدة الطحاوية (١٢٨/١)

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية (١٩/١- ٣١)، مجموع الفتاوى (١٢/٣)، وما بعدها، اعتقاد أئمة الحديث (٥٠/١)، العين والأثر في عقائد أهل الأثر، للمواهبي (٢٩/١).

# المبحث السابع:حكم من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته.

بين ابن قاسم هذه المسألة بما لا مزيد عليه إلا أننا ننقل كلامه بحروفه في قوله: ((حكم من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته، وأنه يكفر بذلك، ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله، وأسمائه، وصفاته...،، وتقدم أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن أقر بربوبية الله تعالى وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها فقد كفر. (١)

وقول الله تعالى: ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ۚ ﴾ [الرعد: ٣٠] ، سبب نزول الآية معلوم ، ويأتي طرف منه .

والمراد: أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن عنادا، فأنزل الله هذه الآية.

وقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠].

... ؛ لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته كفر، فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فله نصيب من الكفر، بقدر ما جحده من الاسم أو الصفة، وإن أقر بجنسها، لكن زعم أنها أعلام محضة، لا تدل على صفات قائمة به تعالى، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه؛ فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة (٢)، وغيرهم، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة (٣).

قال ابن القيم: ولقد تقلل كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان في البلدان في عشر من العلماء في البلدان في البلدان في عشر من العبد والله الله به نفسه ، ووصفه به رسوله من صفات كماله ، ونعوت جلاله )) فعلل ابن قاسم الله على كفر من جحد شيئا من أسماء الله الحسنى ، وصفاته العلى ؛ لأن جحود

<sup>(</sup>١) للاستزادة انظر: (١٠٥ - ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام، ظهرت في القرن الرابع الهجري، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني (الأشعري) بعد رجوعه عن الاعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى ويوافقون المرجئة في الإيمان، والجبرية في القدر انظر: الملل والنحل (٩٤/١)، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف الجهني رحمه الله(٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) الأشاعرة لم يكفرهم السلف.

<sup>(</sup>٤) شرح قصيدة ابن القيم ، لابن عيسى (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) حاشية كتاب التوحيد ( ٢٩٢ - ٢٩٣).

معنى الاسم هو كجحود لفظه ؛ ولكل نصيبه من الكفر بحسبه، وفق الضوابط الشرعية، والقواعد المرعية (1).



<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي (١/٠٠٠)، تيسير العزيز الحميد (١/٤٨٣ - ٤٨٣).

# المبحث الثامن:هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه؟

قال ابن قاسم على: ((ولم يقل أحد من الصحابة، ولا التابعين، لا الأئمة الأربعة، ولا غيرهم الإدخال أسماء الله - تعالى - وصفاته أو شيء منها في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه، أو لا معنى له، بل هي حق على حقيقتها، ولها معان حقيقية فهمها السلف على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفسروها بما يخالف تأويل الجهمية، وأضرابهم، وما قاله النفاة إنها من المتشابه الله وعظمته، وفسروها بما يخالف تأويل الجهمية، وأضرابهم، وما قاله النفاة إنها من المتشابه دعوى بلا برهان )) (١)، فهو يبين على أن أسماء الله تعالى وصفاته من قبيل المحكم الذي عرف معناه، وأما كيفيتها فلا شك أنها من المخفي عن الخلق، الذي استأثر الله سبحانه بعلمه و أكد على هذا المعنى في أكثر من موضع فقال: ((لم يقل أحد من السلف، ولا من الأثمة المتبوعين، لا أحمد ولا غيره، بإدخال أسماء الله وصفاته، أو بعض ذلك، في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه، ولا جعلوها بمنزلة الكلام الأعجمي، الذي لا يفهم، بل هي عندهم: معلومة المعاني، عباده بذلك ولم يرده منهم لأنه لم يجعل لهم إليه سبيلا؛ لأن معرفة كيفية صفاته تعلم من ثلاثة أمور: بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه وكل هذه الثلاثة منتفية في حقه سبحانه (١)، أوعمن نبه على هذا و أطال الكلام فيه بكلام نفيس جدا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولولا الإطالة لذكرته (١)، فتقرير ابن قاسم موافق لتقرير السلف الصالح، حيث سار على منهجهم، ونقل لذكرته (١)، فتقرير ابن قاسم موافق لتقرير السلف الصالح، حيث سار على منهجهم، ونقل أقوالهم، واستشهد بها (٥).



<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد(٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات (١٠٣ - ١٠٤)، وتقريب التدمرية، لابن عثيمين (٤٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٩٤ - ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية مقدمة التفسير (٦٤ - ٦٩).

## المبحث التاسع:بطلان مذهب التفويض.

يذكر ابن قاسم الله أن مذهب السلف في نصوص الصفات هو إجراؤها على ظاهرها المتبادر إلى ذهن سامعها المقصود من المتكلم بها.

ومعنى هذا أن لنصوص الصفات معان ظاهرة تتبادر إلى الذهن عند سماعها، فيجب إقرار هذه الصفات على هذا الظاهر اللائق بجلال الله عجلاً.

وليس معنى قول السلف: إن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها أنها نصوص تتلى بلا معنى لها، يدل لهذا أن السلف كأحمد، وغيره، فسروا وبينوا ووضحوا كثيرا من معاني نصوص الصفات.

ومن قال: إن نصوص الصفات لا يعلم تفسيرها، ومعناها إلا الله، فهو مذهب أهل التفويض، وهو من شر أقوال أهل البدع، لعدة أمور منها:

أولا: أنه مذهب مخالف لسنن الصحابة والتابعين، الذين كل الخير في إتباع آثارهم، واقتفاء منهجهم

فالصحابة ومن بعدهم فسروا القرآن الكريم من أوله إلى آخره بما في ذلك آيات ونصوص الصفات فمن قال: إن مذهبهم هو التفويض فقد افترى عليهم.

ثانيا: أنه يلزم على هذا أن نصوص الصفات لا معان لها؛ بل تقرأ ولا يعرف معناها، بمنزلة الطلاسم، والأحاجي؛ التي لا تعرف، بل كمن يقرأ غير العربية وهو لا يحسن معانيها.

وكما أن الأول افتراء على السلف، فهذا زاد بالافتراء أيضا على كتاب الله تعالى بأن فيه نصوصا من الصفات لا يعرف معناها.

هذا كله مقتبس ومأخوذ من قول ابن قاسم معلقا على قول السفاريني: ((نمره كما جاء (١) ، أي: عن الله تعالى، وعن رسوله هذا فلا نحرف الكلم عن مواضعه، بل نجريه على ظاهره، ونقره على ما دل عليه من معناه، ونقر أن له معاني حقيقية، ونفسره ونبينه كما فسره السلف، أحمد وغيره، وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهمية وغيرهم.

ومن قال تفسيره وبيان مراده، لا يعلمه إلا الله، فقد خالف الصحابة والتابعين، الذين فسروا القرآن من أوله إلى آخره، ووصفوا الله بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله على ما يليق بجلال الله، من غير تحريف للكلم عن مواضعه، أو إلحاد في أسماء الله وآياته

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية (١/٩٥)

والمصنف - عفا الله عنه - ذكر في شرحه: أن مذهب السلف عدم الخوض في هذا، وتفويض علمه إلى الله (۱).

وهذا من شر أقوال أهل البدع، ولازمه: أنا نتلو آيات الصفات، ولا نتدبرها، ولا نفهم معانيها، بل إنه لا معنى لها)) (٢٠).

وعلى فرض التنزل مع المخالف نقول: إن السلف لا يفوضون المعنى، وإنما يفوضون الكيفية، وإن كان هذا هو الواجب الذي لا يستطيع بشر أن يتعداه، لأننا نعلم معنى الاسم والصفة، أما معرفة الحقيقة فلا يعرف الله إلا الله.

وإلى هذا أشار ابن قاسم على بقوله: ((لم يقل أحد من السلف، ولا من الأئمة المتبوعين، لا أحمد ولا غيره، بإدخال أسماء الله وصفاته، أو بعض ذلك، في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه، ولا جعلوها بمنزلة الكلام الأعجمي، الذي لا يفهم، بل هي عندهم: معلومة المعاني، مجهولة الكيف))(٣)، وما قرره ابن قاسم هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم (٤).



<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية (١/٩٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٢٤ - ٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٩/٥)، الصواعق المرسلة (١٦٣/١)، (١١٣٣/٣)، شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين (١٩/١- ٩٨).

## المبحث العاشر:موقف ابن قاسم من الألفاظ المجملة.

يجمل ابن قاسم على موقفه من الألفاظ المجملة بقوله: ((ما ليس له أصل في النص، والإجماع لم يجز قبوله ولا رده، حتى يعرف معناه)) (١)، إذا ابن قاسم يرى أن الألفاظ المجملة لا يجوز إطلاقها أبدا على الله تعالى كلفظ الجهة و الحيز، أما من جهة المعنى فيستفصل عنه، فيقبل المعنى الحق، ويرد المعنى الباطل.

ومن الألفاظ المجملة التي فصل ابن قاسم موقفه منها:

## ١. لفظ الجوهر والعرض والجسم.

من أقوال المتكلمة المبتدعة أن الله ليس بجسم، ولا جوهر، ولا مركب، ونحو ذلك من أقوالهم التي يريدون بها أن يتوصلوا إلى نفي صفات الله عز وجل، ولهذا علق ابن قاسم والقوالهم التي يريدون بها أن يتوصلوا إلى نفي صفات الله عز وجل، ولهذا علق ابن قاسم والقول السفاريني، مبينا موقف السلف من هذه الألفاظ ونحوها، فقال: ((قال المصنف - عفا الله عنه - : واحد لا يتجزأ، ولا ينقسم. اهراله ويقول أهل الكلام أيضًا: ولا يتعدد، ولا يتركب، ولا يتبعض، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة، وإن كان يراد بها معنى صحيح مما هو معروف في لغة العرب، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يجوز عليه أن يتفرق، ولا ينقسم ولا يتركب، وغير ذلك مما يتنزه عنه سبحانه.

بل هو واحد صمد بجميع معاني الصمدانية، فيستحيل عليه ما يناقض صمديته باتفاق النبوات، ولكن أهل الكلام يدرجون في هذا ونحوه نفي علوه، ومباينته لمخلوقاته، كقولهم: لو كان موصوفا بالصفات من العلم، والقدرة وغيرهما، مباينا للمخلوقات، لكان مركبا من ذات وضير ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا مرادهم - يعني: أنه لا يتجزأ، ولا ينقسم - وإنما مرادهم: أنه لا يشهد، ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء أو يرى عباده منه شيئا دون شيء، بحيث إنه إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن.

ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون، هذا هو المراد عندهم



<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: لوامع الأنوار البهية (١/٥١١).

بكونه لا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل من ثبت له ذلك كان جسما مركبا عندهم، والبارى منزه عندهم عن هذه المعاني.

ويلزم الذين ذكروه بنفي الانقسام أن لا يكون شيء قط من المخلوقات، يقال: إنه واحد إلا الجوهر الفرد (١).

وإذا قيل: الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شريكا من الموجودات، وهو: الجوهر الفرد) (٢)، ثم قال على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((لفظ الجسم ٣)، والجوهر، والعرض (ئ)، في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب، ولا سنة ولا قالها أحد من سلف الأئمة، وأئمتها، ولم يقل أحد منهم إن الله جسم، ولا ليس بجسم، ولا جوهر ولا ليس بجوهر، ولا عرض ولا ليس بعرض وذموا الكلام في ذلك، لا لجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه اهد. )) (٥)، إلى أن قال: ((إن ما يراد به نفي الجوهر نفي حقيقة الله تعالى، وبنفي العرض نفي بعض صفاته ككلامه، وكذلك المراد من نفي الجسم نفي أنه كلم، ويكلم وأراد، ويريد، وفعل، ويفعل، ويفعل، وغو ذلك مما هو صفة كمال سلبها نقص في حق المخلوق، وكل كمال ثبت للمحدث، فالواجب القديم أولى به، وكل نقص وعيب نقيه عن شيء من أنواع المخلوقات، فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى ؛ بل هو سبحانه المبرأ من كل عيب، ونقص، وأقف، له الكمال المطلق من جميع الوجوه، باتفاق النبوات)) (١).

<sup>(</sup>١) الجوهر الفرد: هو القائم بنفسه، الذي لا يقبل التجزئة و القسمة. انظر: الحدود الأنيقة (١/١٧).

<sup>(7)</sup>حاشية الدرة المضية (70-71)، انظر : مجموع الفتاوى (70/7))،

<sup>(</sup>٣) الجسم هو: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، وقيل الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر. انظر: التعريفات (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) العرض هو: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين:

١. قار الذات وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد.

٢. غير قار الذات وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالحركة والسكون. انظر: التعريفات(١٩٢/١).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية ( ٣٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٣٨ - ٣٩).

وبهذا بين على أن ألفاظ الجوهر والعرض والجسم لا تثبت لله سبحانه و تعالى، ولا تنفى عنه؛ لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله، وأيضا فقد يراد بها معنى حق، وباطل، فلا يجوز إثباتها بإطلاق ولا نفيها بإطلاق، وإنما يستفصل عن المعنى فيثبت ما كان منه حقا وينفي ما كان منه باطلا، والله أعلم (1).

## ٢. القديم.

ومن الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً لفظ القديم، قال ابن قاسم على : ((""القديم""لم يجئ في أسماء الله تعالى، وما ليس له أصل في النص والإجماع لم يجز قبوله ولا رده، حتى يعرف معناه.

وفي لغة العرب: هو المتقدم على غيره، (٢) فلا يختص بما لا يسبقه عدم، فإن أريد به الذات التي لا صفة لها ؛ لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركتها في القدم، ونحو ذلك، فباطل، وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له، وأنه لم يسبق وجوده عدم، فهذا حق.

قال الشيخ تقي الدين: وهو مذهب السلف. اهـ، وقدمه تعالى ضروري، وجاء الشرع باسمه الأول، المشعر بأن ما بعده آيل إليه، وتابع له)) (٣)، فأشار على إلى أن الأولى تسميته بالألفاظ الشرعية كالأول كما جاء في قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّاوَلُ وَاللَّابِحُرُ وَالظَّاهِرُ وَالْلَّابِحُرُ وَالظَّاهِرُ وَالْلَّابِحُرُ وَاللَّابِحُرُ وَاللَّابِحُرِ وَاللَّابِحُرُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّابِحُرُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّهُ وَمُولِ وَاللَّالِحُرُولُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّهُ وَمُؤْولِ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّابِحُرُولُ وَاللَّالِحُرُولُ وَاللَّالِحُمْ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالْفُاطُ السّرعَالِقُولُ وَاللَّالِحُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّالِحُلُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُلْمُ وَاللَّالِعُلْمُ وَاللَّالِحُولُ وَاللَّالِحُولُ وَلَّالِحُلْمُ وَاللَّالْمُولُ وَاللَّالِحُلْمُ وَاللَّالِحُلْمُ وَاللَّالِحُلْمُ وَاللَّالِمُلْعُلُولُ وَلَّاللَّالِمُولُ وَلَّاللَّالِمُ وَلَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُ وَلَّاللَّالِمُولُ وَلْمُولُولُلْمُ وَلْمُعُلّلِهُ وَلِمُولِلْمُولِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَلِلْمُولُولُ وَلّا

#### ٣. الحد

ومن الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا لفظ الحد، والمعنى الحق هو: ((نفي إحاطة علم الخلق به أن يحدوه، أو يصفوه بغير ما أخبر به عن نفسه، ليتبين أن العقول لا تحيط بصفاته، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١].

قال أحمد: وهو على العرش بلا حد، كما قال تعالى: ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [يونس: ٣]

<sup>(</sup>١)درء التعارض ، لابن تيمية (١٠٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١٢/ ٤٦٥)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٩)، انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١١٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الدرة المضية في أهل الفرقة المرضية ، للفوزان (١٧).

أي: استوى كيف شاء، ليس كمثله شيء، ولا ينافي ما نص عليه هو وغيره من الأئمة، كابن المبارك، فقالوا: على العرش بحد. قال أحمد: هكذا هو عندنا، يعني: أنه عال على عرشه، بائن من خلقه))(1)

ثم قال رضي : (( وقد يريد المبتدعة بنفي الحد معنى باطلا، قال ابن القيم: يقولون: ننزه الله عن الحدود، والجهات، إنه ليس فوق السماوات، ولا على العرش ولا يشار إليه، ونحو ذلك. انتهى (٢).

فنفى الحد بهذا المعنى نفى لوجود الرب تعالى وتقدس)) (٣).

وما قرره ابن قاسم في بيان موفقه من الألفاظ المجملة هو تقرير السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إن السائل إذا سأل عن الأمور الدينية بألفاظ ليست مأثورة عن الرسول في ذلك مثل سؤاله بلفظ الجهة والحيز والجسم والجوهر والمركب والمنقسم ونحو ذلك، نظرنا إلى معنى لفظه فأثبتنا المعنى الذي أثبته الله ونفينا المعنى الذي نفاه الله

ثم إن كان التعبير عن ذلك بعبارته سائغا في الشرع وإلا عبر بعبارة تسوغ في الشرع وإذا كانت عبارته تحتمل حقا وباطلا منع من إطلاقها نفيا وإثباتا)) (<sup>4)</sup>.



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية ( ٣٩ - ٤٠).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٤٠)، انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٤)درء التعارض (۲/۱۰).

# الفصل السابع: جعوده في تقرير الإيمان باللتب:

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الكتب لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالكتب.

المبحث الثالث: القرآن الكريم، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم، ومكانته، وفيه خمس مسائل:

المسالة الأول: تعريف القرآن.

المسألة الثانية: مكانة القرآن.

المسالة الـ ثالثة: عقيدة السلف في القرآن.

المسألة الرابعة: أوجه إعجاز القرآن.

المسالة الخامسة: معنى إضافة القرآن إلى الرسول البشري أو الملكى.

المطلب الثاني: إنكار من قال إن القرآن مخلوق.

المطلب الثالث: موقفه من المحكم و المتشابه.

المطلب الرابع: موقفه من التأويل في القرآن.

المطلب الخامس: موقفه من المجاز.

# المبحث الأول: تعريف الكتب لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الكتب لغة.

الكتب في اللغة جمع كتاب بمعنى مكتوب و تدور مادة (كتب)، حول الجمع و الضم. كما بين ذلك ابن فارس، فقال: ((الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد، يدل على جمع شيء إلى شيء، من ذلك الكتاب، والكتابة، يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً))(1).

وسمى الكاتب كاتبا ؛ لأنه يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض ومنه الكتيبة من الجيش ؛ لاجتماعها و انضمام بعضها إلى بعض ، ومنه سميت الكتب الإلهية كتبا لأنها احتوت على كلام رب العالمين الذي أوحاه إلى رسله وجمع بعضه إلى بعض وضم في كتاب واحد. (٢)

## المطلب الثاني: تعريف الكتب اصطلاحا.

عرف ابن قاسم الكتاب اصطلاحا بقوله، هي: (( الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى ختمها بالكتاب العزيز، وهو القرآن الكريم، المهيمن على ما قبله من الكتب))(").



<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة (١٥٨/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: القراموس المحروب المحروب (١٦٥/١)، لرسان العرب (١٦٩٨- ٧٠٢)، ورسائل في العقيدة ، للحمد (٢٨١)، عقيدة المؤمن، لأبي بكر الجزائري (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٦٤)، انظر: فتاوى ابن عثيمين (١٢٠/٥).

## المبحث الثانى: منزلة الإيمان بالكتب.

الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة، و ركن من أركانها، لا يتم إيمان العبد إلا به، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنْبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِيتِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِنْبِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِيتِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِيتِ اللّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْلَاحِ فَقَدْ صَلّ صَلَالًا اللّهِ وَمَلْتَهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ اللّهِ فَقَدْ صَلّ صَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

وقد أخبر هو حديث جبريل - أن الإيمان بالكتب السماوية ، جزء من حقيقة الإيمان، وذلك بقوله: (( الإيمان أن: تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالله وملائكته، وخيره وشره)) (١).

ومعنى الإيمان بالكتب: هو الإيمان الجازم بأنها جميعها منزلة من عند الله سبحانه إلى رسله، تكلم الله بها حقيقة بمشيئته، ونؤمن بها إجمالا فيما أجمل، و تفصيلاً فيما فصل، مع اعتقاد أن جميع الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاً ولا يكذبه، فكلها من عند الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء: ١٨]

و من كذّب بها أو بشيء منها فقد كفر ، كما قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا وَٱسْتَكُبْرُواْ عَنْهَا ٓ أُوْلَيْكِ ٱصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦].

ونؤمن بما صح من أخبارها، والعلم والعمل بما لم ينسخ منها، والرضا بها، والتسليم لها، وأن القران هو آخر الكتب المنزلة، وهو أعظمها، وأشرفها، وهو المهيمن عليها، والمصدق لجميعها، والناسخ لجميع ما يعارض شرائعه و أحكامه، (٢)، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِمُمَا يَعِلَى اللَّهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيّهٍ ﴾ [المائدة: ٤٨].

وقد أشار ابن قاسم إلى ذلك، وبين أنه يجب الإيمان بالكتب ((المنزلة على الأنبياء من السماء، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، ويفصل بالإيمان بالقرآن، والزبور، والتوراة، والإنجيل إلى آخر الكتب المنزلة) (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (١/ ٣٧) ، برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٣٥٠)، رسائل في العقيدة، لابن عثيمين (٢٣).

<sup>(</sup>٣)حاشية ثلاثة الأصول (٦٢)، انظر: مجموع الفتاوي (٢٧١/١)، (٢٧٥/١٤).

## الكتب المنزلة من الله قسمان:

الأول: كتب لم ترد تسميتها في القرآن، و يكون الإيمان بها إجمالا.

الثاني: كتب وردت تسميتها في القرآن، و هي مرتبة حسب ترتيبها التاريخي:

- ١. صحف إبراهيم : هي الصحف المنزلة على خليل الرحمن إبراهيم ، قال تعالى : ﴿ صُحُفِ الله على : ﴿ صُحُفِ الله على : ﴿ صُحُفِ الله على : ﴿ الْأَعْلَى: ١٩] .
- ٢. التوراة والصحف: هي المنزلة على موسى هذا ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورُ ۚ ﴾ [الأعلى: ﴿ وَتُورُ لَهُ فِيهَا هُدَّى وَنُورُ أَ ﴾ [الأعلى: ١٩].
  - ٣. الزبور: هو المنزل على داود ﷺ، قال تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣].
- ٤. الإنجيل: هو المنزل على عيسى هذا ، قال تعالى: ﴿ وَقَفَيْتَنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ أَلَا خِيلَ ﴾ [الحديد: ٢٧] .
- ٥. القرآن: هو المنزل على محمد على عمد على: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]، وهو أرفعها، وأشرفها، صانه الله من التحريف، والتبديل، وتكفل الله بحفظه، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَحَدُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وهذه الكتب التي ذكرت في القرآن ذكر بعضها ابن قاسم، وبين أنه يجب الإيمان بها ((إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، ويفصل بالإيمان بالقرآن، والزبور، والتوراة، والإنجيل إلى آخر الكتب المنزلة )) (۱).

## ♦ تحريف الكتب السابقة:

إن الله تعالى لما أمرنا بالإيمان بالكتب السماوية ، أمرنا بالإيمان بها على ما أنزله الله تعالى وليس المقصود أن نؤمن بما في أيدي الناس اليوم من الكتب المحرفة ، فقد تضافرت الأدلة على تحريف أهل الكتاب للتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المتقدمة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ وَالْمِيسَ تُبدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُهُ مَّالَمٌ تَعَلَّمُونَا أَنتُهُ وَلَا مَن الكتب المتقدمة ، قال تعالى ﴿ فَي مَا لَمُ تَعْلَمُوا أَنتُهُ وَلاَ عَامَا أَوْكُمْ قُلُ اللهَ أَنْ مُوافِيهِ فَي خَوْضِهِ مَ يَعْمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩] ، قال تعالى ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيمةً يُعْمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩] ، قال تعالى ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيمةً يُحَرِّفُونَ اللهَ اللهِ عَن مَواضِعِهِ ﴿ فَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٦٢).

# المبحث الثالث:القرآن الكريم، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم، ومكانته، وفيه خمس مسائل:

## المسالة الأولى: تعريف القرآن.

القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى بلفظه و معناه، أنزله الله تعالى على رسوله محمد الله بواسطة أمينه على وحيه جبريل عليه السلام، وهو الذي بين دفتي المصحف، يبدأ بالفاتحة ، وينتهي بالناس<sup>(۱)</sup>، قال ابن قاسم: (( القرآن اسم علم لكتاب الله))<sup>(۱)</sup>، ((الذي أنزله الله على نبيه بواسطة جبرائيل، هو: كلام الله سبحانه تكلم به حقيقة، كما صرح به في كتابه، وأجمع عليه السلف ، منزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود )) (۳).

وقد وضح بي سبب تسميته بالقرآن، فقال: ((قيل: سمي به الكتاب المقروء، وقيل: لجمعه ثمرات الكتب السابقة، أو لجمعه أنواع العلوم، أو السور))(٤).

ووضح سبب تسميته بالكتاب، فقال: ((وسماه تعالى كتابا: لجمعه العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه)) (٥).

## المسألة الثانية: مكانة القــرآن.

<sup>(</sup>١) العقيدة الصافية للفرقة الناجية (٩٧)، انظر: مجموع الفتاوي (١١٧/١٢- ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) حاشية مقدمة التفسير (۱۰ - ۱۱).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية مقدمة التفسير (١٠ - ١١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٩).

محال، (1) والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم)(٢)

ثم بين على أن الأخذ بالقرآن يعصم من الضلال، ويقود إلى الهدى، فقال: (( ومن أخذ بكتاب الله واعتصم به، ودعا إليه، هدي إلى صراط مستقيم، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣] ، وفي صحيح مسلم: ((إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به، كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به » (") وللترمذي وغيره: (( ستكون فتن، قيل: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره، أضله الله، وهو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » (أ)) (") .

فالقرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية مع السنة النبوية، والمصدر الأول للتشريع فيها، ولذلك تراه يبين، ويقرر المباحث العقدية، والشرعية، وغيرها، ويجمع شتات كل الأحكام، ويوفق بين كل الحقوق والواجبات، جامع لفنون العلوم، وفيه الهدى، وهو الطريق المستقيم، هذا ما بينه ابن قاسم بقوله: ((وجعله تبيانا لكل شيء، بين فيه علم كل شيء من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم،

<sup>(</sup>١) مراده أن الإنسان مأمور بالتدبر، وأن التدبر يدرك بفتح من الله.

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (١٠ - ١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله عنه (١٨٧٤/٤)، برقم(٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ، باب ما جاء في فضل القرآن (١٧٢/٥)، قال: أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحرث مقال، والدارمي في سننه ، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن (٥٢٦/٢)، برقم (٣٣٣١).

<sup>(</sup>٥) حاشية مقدمة التفسير (١١ - ١٢).

قال تعالى: ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٩٩]، فقد اشتمل على ما يجري في العالم، وقال النحال ا

وجعله تعالى هدى للمتقين، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهُ هُدُى لِلْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلوب من الإيمان، ويراد به بيان الحق وتوضيحه، والدلالة عليه والإرشاد إليه)) (٣).

وقال على القرآن على التوحيد: ((بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وأفعاله، وأقواله، وهو التوحيد العلمي الخبري.

وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد دونه، وهو الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي، وهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم، وأهل الشرك وجزائهم، فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه وجزائه وفي الشرك، وأهله وجزائهم) (أ)، وبهذا يكون القرآن الكريم قد بحث في كل العقائد، و الأحكام، ونظم كل الحقوق، والواجبات إجمالا في البعض، وتفصيل في الآخر، مشتملا على الهدى والنور، والرحمة للخلق، وشفاء لهم، وهداية للخلق ليصلوا به إلى سعادة الدنيا والآخرة.



<sup>(</sup>١) قال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله : لا يجوز الجزم به هكذا ؛ لأنه حديث ضعيف ، والأولى أن يقال جاء في الحديث .

<sup>(</sup>٢)سىق تخريجه (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية مقدمة التفسير (٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (١٢)، انظر: شرح قصيدة ابن القيم (٢٦٠/٢).

#### المسالة الثالثة: عقيدة السلف في القرآن.

ذكر ابن قاسم على عقيدة السلف في القرآن الكريم ، بكلام جامع مانع ، بما لا مزيد عليه ، وذلك بقوله: (( أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة ، منزل غير مخلوق ، سمعه جبريل من الله ، وسمعه محمد من جبريل ، وسمعه الصحابة من محمد على ، وهو الذي نتلوه بألسنتنا ، وفيما بين الدفتين ، وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ، وكل حرف منه كالباء والتاء ، كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ، وهو كلام الله حروفه ومعانيه ، ليس الحروف دون المعاني ، ولا المعاني دون الحروف ) (۱).

ثم استدل على تقرير عقيدة السلف على أن القرآن الكريم كلام الله منزل من عنده بإجماع أهل العلم، مدعما ذلك بالأدلة الشرعية، فقال: ((أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم على أن القرآن كلام الله حقيقة، قال تعالى: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسَمَعَ كُلُمَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

وقال شيخ الإسلام وغيره: أجمعوا على أن القرآن كلام الله منزل من الله كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي َ أَنزَلَ إِلْيَكُمُ اللَّهِ مَنزَلَ مِن الله كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي َ أَنزَلَ إِلْيَكُمُ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن رَّبِّكَ بِالْحُقِ اللَّهِ مَن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه على اللَّه على الله عل

قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]، وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢].

وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ٢] ولم يخبر عن شيء، أنه منزل من الله الله علوق، فهو كافر، ولا كلامه جل وعلا، وهو غير مخلوق بإجماع المسلمين، ومن قال كلام الله مخلوق، فهو كافر، قال: واشتهر عن السلف تكفير من قال القرآن مخلوق، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل (٢) ))(٣)

<sup>(</sup>١) حاشية مقدمة التفسير (١٣ - ٢٦)، يراجع، انظر: العين والأثر في عقائد أهل الأثر، للمواهبي (١/٣٣).

<sup>(</sup>۲)انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/۸۰۸).

<sup>(</sup>٣) حاشية مقدمة التفسير (١٣ - ١٤).

وبين على معنى قوله (( منه بدأ وإليه يعود )) (() ، فقال: ((أي: هو تعالى الذي تكلم به، لم يبتدأ من غيره، ومنه نزل، كما قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]، وقال بعضهم: منه خرج.

قال الشيخ: وليس مقصود السلف أنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته، وحل في غيره، فإن الصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره، وإنما قالوا ذلك: ردا على المعتزلة والجهمية الذين يقولون: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه، وكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه، أو غيره من صفاته، وإليه يعود، أي: علمه، فلا يبقى في المصاحف منه حرف، ولا في الصدور منه آية (٢).

قال عمرو بن دينار ("): أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة، وقال مرة: أدركت أصحاب النبي في فمن دونهم، يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود (أ)، وفي الأثر: إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف، ولا في القلوب منه آية (٥) )) (١)، وبهذا يكون معنى منه بدأ : أي منه ظهر، ظهر منه - سبحانه وتعالى - فهو المتكلم به، وإليه يعود: يعني يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى منه آية .

وأنكر على من يقول القرآن كلام قديم نفسي، فقال ليس هذا: (( من قول السلف، وإنما هـو قـول البلف، وإنما هـو قـول ابـن كـلاب<sup>(۷)</sup> ومـن تبعـه، أي : أنـه لا يتعلـق بمـشيئته وقدرتـه، وأجمـع أهـل الـسنة والجماعة، على أن الله يتكلم كيف شاء، ومتى شاء.

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٢/٢٧٤).

<sup>(</sup>٣)هو: أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي، فقيه، كان مفتي أهل مكة، مولده بصنعاء، سنة ٤٦هـ، ووفاته بمكة سنة ١٢٦هـ انظر: العبر في خبر من غبر (١٦٣/١)، تقريب التهذيب (٢١/١)، الأعلام(٧٧/٥).

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٣٤/٢)، مجموع الفتاوي(١٢/٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: لوامع الأنوار البهية (٢ / ١٣٢)، و(ص ٣٩١)من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) حاشية مقدمة التفسير (١٨ - ١٩).

<sup>(</sup>٧) هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، أخذ عنه الكلام داود الظاهري، وكان يلقب كلابا ؛ لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته وأصحابه هم الكلابية. انظر: سير أعلام النبلاء (١٧٤/١١).

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: لم يقل أحد من السلف، إن القرآن قديم ، قال تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ [نوح: ١] ، وقال تعالى ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [النساء: ١٦٣]، ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [النساء: ١٦٣]، ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ لِنِوسَ: ١٣] ، ولا يونس: ١٣] ، وقال تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم ثُمُدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]، ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر عنه ، وإلا كان كذبا، تعالى الله عن ذلك (١)) (٢).

و بهذا قال السلف رضوان الله عليهم أجمعين، قال شيخ الإسلام: ((مسألة القرآن لها طرفان:

أحدهما: تكلم الله به وهو أعظم الطرفين.

والثاني: تنزيله إلى خلقه والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول... ، ومعنى قول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ وأنهم قصدوا به إبطال قول من يقول إن الله لم يقم بذاته كلام ؛ ولهذا قال الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن عنه ...وأن الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء وأن قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره ؛ فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا منه بدأ : أي هو المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية ، وغيرهم الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه ، وقولهم إليه يعود: أي يسرى عليه ، فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية)) (٣).



<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي (١٢/٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٣٦- ٣٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١٤/١٢) بتصرف يسير، انظر: (١١٧/١٢ - ١٢٤)، العقيدة الصافية للفرقة الناجية (٩٧).

#### المسألة الرابعة: إعجاز القرآن.

القرآن هو أعظم معجزة خالدة للرسول هو، وقد بين هو ذلك فقال: ((وأعظم الآيات العقلية هذا القرآن العظيم، الذي تحداهم الله بحديث مثله، أو عشر سور، أو سورة من مثله، مع عداوة أهل الأرض له، علمائهم، وفصحائهم، واستعجازهم به، ولم يتعرضوا لذلك، مع شدة حرصهم على تكذيبه))(١)، ((وهو أعظم معجزات نبينا محمد هو لا نزاع بين العقلاء: أن كتاب الله معجز، لم يقدر أحد على معارضته، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنْ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارُكَ فَلَمْ مَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، فلو لا أن سماعه حجة عليه، لم يقف أمره على سماعه ولا يكون حجة، إلا وهو معجزة، قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَبُ ولا يكون حجة، إلا وهو معجزة، قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ مَنْ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ مَنْ الله عليه عليه المعجزات غيره، من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث ثبت كونه معجزة نبينا محمد هو وجب الاهتمام بمعرفة إعجازه)) (٢).

# ويتحقق شروط الإعجاز في القرآن الكريم بشروط ثلاثة: الأول: التحدي، وهو: طلب المنازلة والمعارضة.

فقد تحدى الله العرب بالقرآن الكريم، وأثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله، وهم أرباب الفصاحة ، و البيان ، فدل على معجزته بنفسه، هذا ما بينه ابن قاسم بقوله: ((وقد تحدى تعالى العرب، وكانوا أفصح الفصحاء، و مصاقع الخطباء على أن يأتوا بحديث مثل القرآن، كما قال تعالى: ﴿ وَكَانُوا أَفْصَح الفصحاء، و مصاقع الخطباء على أن يأتوا بحديث مثل القرآن، كما قال تعالى: ﴿ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثَلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴾ [ الطور: ٢٤]، ثم تحداهم بعشر سور منه، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَدُهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنْتُمْ مَا قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَدُهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ﴾ [هود: ١٣ - ١٤]، ثم تحداهم بسورة، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَدُهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٣٣]، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مِمّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ ﴾ [البقرة: ٣٣]، فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه، على كثرة الخطباء فيهم، والبلغاء، والحرص على عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه، على كثرة الخطباء فيهم، والبلغاء، والحرص على عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه، على كثرة الخطباء فيهم، والبلغاء، والحرص على

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٥٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٨٨).

المعارضة، نادى عليهم بإظهار العجز، وإعجاز القرآن، فقال تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِهِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

#### الثاني: وجود المقتضي وهو التحدي الذي يدفع إلى المعارضة.

فالرسول هو يسفه عباداتهم، وأنها شرك، ويسخر من عقولهم، فحرصوا على رده، بأن يأتوا بمثله، أو بآية منه؛ لأنه أبلغ في شرك، ويسخر من عقولهم، فحرصوا على رده، بأن يأتوا بمثله، أو بآية منه؛ لأنه أبلغ في تكذيب محمد هم ، و أسرع في تفريق أتباعه، لكنهم عجزوا عن ذلك، فقال شم موضحا ذلك: (( أعجز القرآن الفصحاء على أن يأتوا بمثله، مع حرصهم على معارضته، وإطفاء نوره، وإخفاء أمره، ولو كان في مقدرتهم معارضته لصالوا بها قطعا للحجة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه، بشيء من ذلك، ولا رامه ؛ بل عدلوا إلى العناد والاستهزاء))(٢).

#### الثالث: عدم وجود مانع من التحدي.

فالمانع الذي يمنع العرب من التحدي غير موجود، وذلك يتضح بجوانب عدة، هي:

- جانب اللغة: فالعرب كانوا قادة الفصاحة، والبيان بشعرهم ونثرهم، وجاء القرآن بلسانهم قال على مبينا ذلك: ((وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر معجزة وأبهر آية وأظهر دلالة))(").
- جانب الزمن: فالقرآن لم ينزل جملة واحدة ، بل نزل خلال ثلاث وعشرين سنة ، ليتسع مجال التحدي، إذ من المحال أن يلبثوا هذه المدة على السكوت عن المعارضة، و هذا أكبر دلالة على التحدي، وقال على مبينا ذلك : (( ليس في وسع الخلق من أولهم إلى آخرهم ، أن يأتوا بأقصر سورة من مثل القرآن، كما تحداهم الله تعالى فاعترفوا بالعجز، وقد تحداهم بذلك في مكة، والمدينة، وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر معجزة وأبهر آية وأظهر دلالة)) (ئ) ، وهذا التحدي لم يتوقف عند زمن الرسول في فحسب، بل لكل أمة و لكل جيل، إلى يوم القيامة، فها هو ذا أكثر من أربعة عشر قرنا يتحدى الله به جيلا بعد جيل،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨٩- ٩٠)، البرهان في علوم القرآن (٢/٠٩).

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٨٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣٧).

فعجزوا عن المعارضة ؛ ليدل على أنه أعظم آية ، واكبر معجزة بنفسه ، وليس مقصود ما توهم به البعض أن إعجازه هو صرف الناس عن معارضته (١)

ثم بين على أن معجزات الأنبياء كانت حسية تنقرض بانقراضهم، وأن معجزة نبينا محمد باقية مع بقاء شريعته، دالة على صدقه، وذلك بقوله: ((والقرآن العزيز، معجز أبدا إلى يوم القيامة وكان أكثر معجزات الأنبياء قبل محمد على حسية (٢) انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يشاهدها إلا من حضرها، ومعجزة هذه الأمة عقلية باقية على صفحات الدهر، لبقاء هذه الشريعة، فلا يمر عصر من الأعصار، إلا وكتاب الله، آية من آيات الله، يظهر شيء مما أخبر به، أنه سيكون يراه أولو البصائر دال على صحته إلى يوم القيامة.

وفي الصحيح: ((ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا)) (<sup>3)</sup>.

## أوجه إعجاز القرآن:

ويتجلى إعجاز القرآن العظيم في أوجه كثيرة، وأعظمها أنه كلام رب العالمين، قال ابن قاسم ويتجلى إعجاز القرآن العظيم الله تعالى، وجوها كثيرة من دلائل إعجازه وما بلغوا عشر معشارها )) (٥)، ثم ذكر العلماء وجه إعجاز القرآن إجمالا فقال: (( ونفس نظمه وأسلوبه ودليله ومعانيه وفصاحته وبلاغته وغير ذلك ، عجيب خارق للعادة )) (١)، ثم ذكر التالى:

1. أسلوبه وبلاغته ((مع قوة فصاحتها، من دليل إعجازه أيضا: بلاغته، الخارقة لعادة العرب، الندين هم فرسان الكلام، وأرباب هذا الشأن وكل واحد من هذين النوعين الأسلوب الغريب(٧) بذاته، والبلاغة الخارقة بذاتها، نوع إعجاز لم تقدر العرب على الإتيان بواحد

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (٩٧/٢)، العقيدة الإسلامية و مذاهبها (٣٨٩- ٣٩١)، أعلام النبوة (١٧/١ - ٩٩١)، والجواب الصحيح (٤٢٨- ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) قد يفهم منه أن القرآن معجزة معنوية، وهذا باطل؛ بل إنه معجزة للأوجه التي ذكرتها بعد ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي (١٩٠٥/٤)، برقم (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية مقدمة التفسير (٨٨- ٨٩)، والبرهان في علوم القرآن (٢/٩٠- ٩٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية مقدمة التفسير (٩٠).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٣٧).

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: ليس غريبا، ولكنه عجيب.

- منها، إذ كل واحد منها خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وقال بعضهم الإيجاز مع البلاغة والإيجاز والإطناب من أعظم أنواع البلاغة)(١).
- Y. بيانه وفصاحته: ((بديعه الباهر، وبيانه الظاهر الذي هو في أعلى درجات البيان وفصاحته التي هي في الغاية، القصوى من الفصاحة واستمرارها فيه، من جميع أنحائها في جميعه، استمرارًا ظاهرًا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه أحد من البشر وبذلك قامت الحجة على العالم بالعرب ؛ إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة وقال بعضهم: وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب، والسلامة من جميع العيوب))(٢).
- ٣. حسن تأليفه: ((حسن تأليفه ومخالفته لنظم ما عداه، والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظم ونبه تعالى: على أن تأليفه، ليس على هيئة ما يتعاطاه البشر، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِكُنْتُ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْمَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَرِيمٍ جَميدٍ ﴾ وَإِنَّهُ لِكُنْتُ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْمَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَرِيمٍ جَميدٍ ﴾ [فصلت: ٤١ ٤٢])) (٣).
- إخباره عن المغيبات والأمم السابقة: ((ما فيه من الإخبار، عن المغيبات المستقبلة، ولم يكن ذلك من شأن العرب، وما تضمنه أيضا من قصص الأولين، وسائر المتقدمين، حكاية من شاهدها، وحضرها وما تضمنه أيضا: من الإخبار عن الضمائر، كقوله: ﴿ إِذْ هَمَّت طَآيِفَتَانِ مِنكُم ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مُ ﴾ [المجادلة: ﴿ وَعَير ذلك)) (٤٠).
- ٥. الروعة في قلوب السامعين: (( الروعة التي تلحق قلوب سامعيه، عند سماعه والتأثير في نفوسهم والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته ؛ بل لا تستمع كلاما غير القرآن إذا قرع سمعك خلص إلى قلبك من اللذة والحلاوة ما يخلص منه إليه، قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى خَلُص إلى قلبك من اللذة والحلاوة ما يخلص منه إليه، قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرُءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ, خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] ، قال تعالى: ﴿ نَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهَ ﴾ [الزمر: ٢٣].

<sup>(</sup>١)حاشية مقدمة التفسير (٩٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩٠ - ٩١)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٩١).

ومنها: كون سامعه، لا يمله، وكونه لم يزل، ولا يزال غضا طريا، في أسماع السامعين، وعلى ألسنة القارئين))(١).

وذكر هلك وجها آخر، فقال: ((جمعه بين الجزالة، والعذوبة كونه آخر الكتب، غنيا عن غيره وذكروا غير ذلك، من وجوه إعجازه، لما اشتمل عليه، من التركيب المعجز، الذي تحدى به الجن والإنس، والمعانى الصحيحة، الكاملة التي هي من أعظم التحدي عند كثير من العلماء.

وذكر الشيخ، وغيره أن الحروف المقطعة في أوائل السور، إنما ذكرت بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها<sup>(۱)</sup>، قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي، والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن<sup>(۱)</sup>، قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته (٤))<sup>(٥)</sup>.

ثم بين على أن أوجه إعجاز القرآن لا تحصى، فقال: (( فإن القرآن قد احتوى من الإعجاز على ما لا يحصى كثرة، حتى بلغها العلماء إلى ألوف كثيرة، بل كل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزات))(1).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٩١ - ٩٢)

<sup>(</sup>٢) وقد نقل الشنقيطي اختلاف العلماء في هذه المسألة ، فقال في تفسيره: ((وقال بعض العلماء هي: مما استأثر الله تعالى بعلمه وممن روي عنه هذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وعامر والشعبي وسفيان الثوري ، والربيع بن خيثم ، واختاره ، أبو حاتم بن حبان...

والقول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ، وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين ، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب ونصره الزمخشري في الكشاف ، قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية ، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي ، وحكاه لي عن ابن تيمية ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه الحق الذي لا شك فيه. أضواء البيان (١٦٥/ ١٦٧ ) ، ثم ذكر أدلة الاستقراء من القرآن مما يعضد ترجيحه. (٣) انظ : الكشاف (٢١٢/٣) ، (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير (٣٩/١).

<sup>(</sup>٥) حاشية مقدمة التفسير، لابن قاسم (٩٢).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (١٠٦)، انظر: الإتقان في علوم القرآن (١٩/١)، البرهان في علوم القرآن (٢/٠٩).

## المسالة الخامسة: معنى إضافة القرآن إلى الرسول البشرى، أو الملكى.

ووضح ابن قاسم أن الله إذا أضاف القرآن إلى الرسول ليدل على أنه مبلغ عن الله، و لم يحدث منه بشيء، وذلك بقوله: ((فإنه تعالى أضافه تارة إلى رسول من البشر، وتارة إلى رسول من الملائكة ، فقال: ((قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ - ٤٣]، والرسول هنا: محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ اللَّهِ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ (أَنَّ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴾ ...، إلى قوله تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾، [النكوير: ١٩-٢٧] ، فالرسول هنا جبريل، وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسوله، لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن غيره، وأنه رسول فيه، لم يحدث هو شيئا منه))(١).



<sup>(</sup>١) حاشية مقدمة التفسير (١٥).

## المطلب الثاني: الإنكار على من قال إن القرآن مخلوق.

بين ابن قاسم أن ألفاظ القرآن كلام الله غير مخلوقة، وأول من قال ببدعة خلق القرآن، الجعد بن درهم، و رد السلف على هذه الشبهة (١) فقال الله : ((وكل حروف الهجاء الثمانية والعشرين قبل أن ينزل به جبريل، وبعد ما نزل به كالباء والتاء إلى آخر حروف الهجاء الثمانية والعشرين كلام الله غير مخلوق، ولم يقل أحد من السلف إنه مخلوق، وإنما قاله الجعد بن درهم (١)، ورد السلف هذا القول، قال الشيخ: كما تواترت الآثار عنهم بذلك وصنفت في ذلك مصنفات متعددة، قال: ومن قال إنه مخلوق، فقد خالف إجماع السلف، ومن قال إنه مخلوق، يقول: إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق، نزل وبدأ، لا من الله، وإخباره تعالى أنه نزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله) (٣)، وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِن الله المخلوق، فهو الله الله إلا كلامه جل وعلا، وهو غير مخلوق بإجماع المسلمين، ومن قال كلام الله مخلوق، فهو كافر، قال : واشتهر عن السلف تكفير من قال القرآن مخلوق، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا كافر، قال : واشتهر عن السلف تكفير من قال القرآن مخلوق، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل) (١).

وقال أيضا مبينا أن القرآن كلام الله وإن كان مكتوبا بين دفتي المصحف: (( القرآن الكريم، هو ما بين ضمامتي المصحف، ولا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، قال الشيخ: ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبا في المصاحف، وكلامه غير مخلوق، والمداد الذي يكتب

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٦/٨١)، بدائع الفوائد (٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) هو: الجعد بن درهم من الموالي، عائش في زمن التابعين، مبتدع ضال أول من أنكر الصفات، وقال بخلق القرآن، وأظهر مقالة التعطيل، وقتل بالعراق بسبب ذلك يوم النحر، قتله خالد بن عبد الله القسري بأمر من هشام بن عبد الملك عام ١١٨هـ. انظر: الكامل في التاريخ (٤٦٦/٤)، سير أعلام النبلاء (٤٣٣/٥)، الأعلام (١٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) حاشبة مقدمة التفسير (١٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣ - ١٤).

به كلامه، وغير كلامه مخلوق، وقد فرق تعالى بين كلامه وبين مداد كلماته، قال تعالى: ﴿ قُل لَّوْ لَلْهَ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِلْكَلِمَاتِ رَبِّى ﴾ [الكهف: ١٠٩] (١٠)).

ثم بين الشاف السوت الذي يقرأ القرآن صوت العبد نفسه، وليس هو صوت الله الذي تكلم به ولا مثله ؛ لأن الله ليس كمثله شيء، وهذا لا يخرجه عن كونه كلام الله حروفه ومعانية، تكلم به بصوته ؛ لأن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداءً لا إلى من قاله مؤديا، ثم استدل على ما ذكره، فقال: ((والقرآن العظيم، هو ما في صدورنا ، حفظناه عن ظهر قلب ، ولا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة )) ثم قال: ((ذكره الشيخ وغيره في عقائد السلف، وقال: الذي عليه السلف أن القرآن كلام الله تكلم الله بحروفه ومعانيه ، ليس شيئ منه كلاما لغيره ، لا لجبريل ولا لحمد ولا لغيرهما، بل كفر الله من جعله قول البشر، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، والنبي أذا تكلم بكلامه تكلم بحروفه ومعانيه بصوته ، ثم المبلغ عنه يبلغ كلامه بحركاته وصوته ، والمبلغ عنه مبلغ حديثه كما سمعه ، لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول، فالقرآن هو كلام الله تكلم الله به بصوته والمبلغ عن الله مبلغ كلام الله بصوت نفسه ، كما أن كلام الرسول تكلم به بصوته والمبلغ عنه بلغ بصوت نفسه ، وقال الله بصوت نفسه ، كما أن كلام فجعل الكلام كلام الله به وجعل الصوت الذي يقرؤه العبد ، صوت القارئ، وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي يتكلم الله به ولا مثله ، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في الست هي الصوت الذي يتكلم الله به ولا مثله ، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فليس كلاما مثل كلامهم ، ولا أصواته مثل أصواتهم ، ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ غلوقا أن يكون كلام الله مخلوقا أن أن كلام الله على الكلام كلام الله على الكلام كلام الله على الكلام كلام الله على الكلام الله على الله الله الله على الكلام كلام الله على الكلام كلام الله على كلام الله على الكلام أن كلام الله الله على الكلام الله الله الله الله على الكلام الله الله على الكلام الله الله على الكلام الله على الكلام الله الله على الكلام الله على الكلام الله على الكلام كلام الله على الكلام الله على الكلام الله على الكلام الله الله على الكلام الله الله على الكلام الله الله الله على الكلام الله الله

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/۱۲)

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (١٥ - ١٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول النبي الله الله الله الله السفرة البررة وزينوا القرآن بأصواتكم (٢٧٤٣/٦)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن المستدرك (٧٦٢/١)، برقم (٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٥)انظر: مجموع الفتاوي (٣٠٢/١٢- ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) حاشية مقدمة التفسير (١٩ - ٢٠)، انظر: مجموع الفتاوي (١٩٩/٣).

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى (٢١/١٦)، بدائع الفوائد (٤٣٠/٢)، قصيدة ابن أبي داود (٣١/١)، العين والأثر في عقائد أهل الأثر (٣٣/١).

## المطلب الثالث: موقفه من المحكم، و المتشابه في القرآن الكريم.

- 1. تعریف المحکم: عرف ابن قاسم علی المحکم فقال: (( المحکم الواضح الدلالة)) (۱) ، و (( یمیز الحقیقة المقصودة)) (۲) ، (( من غیرها حتی لا تشتبه بغیرها وهو تمییز الحقیقة ، وفسر بما وضح معناه ، وما کان معقول المعنی ، وغیر ذلك )) (۳) .
- ٢. تعریف المتشابه: عرف رحمه الله المتشابه بقوله: (( المتشابه الذي فیه اشتباه علی كثیر من الناس ))<sup>(3)</sup> و (( یشبه هـذا، ویشبه هـذا ))<sup>(6)</sup>، و هـذان التعریفان للمحكم و المتشابه الخاص (۲).
   والله سبحانه وتعالی وصف القرآن كله بالمحكم، وكله بالمتشابه، و ذكر أن بعضه محكم، ومتشابه، و تفصیل ذلك كالتالي:

أولا: المحكم الذي وصف به القرآن يطلق ويراد به معنيان:

- الإحكام العام، فكل القرآن محكم، بمعنى أنه متقن، قال تعالى: ﴿ كِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايَنَهُ مُمَّ فَيَلَتُ مِن لَدُنَ حَرِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، يعني أتقنت (٧).
- ٢. الإحكام الخاص، وذلك أن بعض الكتاب محكم، وبعضه متشابه، كما قال تعالى: ﴿ مِنْهُ عَلَيْتُ مُّ كَمَنَتُ هُنَ أُمُ اللَّهِ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، والمراد بالمحكم هنا هو الواضح، والظاهر، بحيث يكون معناه واضحا لا يشتبه على غيره، و قد بين على ذلك بقوله: (( المحكم الواضح الدلالة، )) ( ) ، و(( يميز الحقيقة المقصودة، )) ( ) ، ((من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها... وما كان معقول المعنى، وغير ذلك ) ( ) ( ) . )

<sup>(</sup>١) حاشية مقدمة التفسير (٥٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥٨)، انظر: مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية مقدمة التفسير (٥٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٥٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٥٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوي (٦٢/٣)، روضة الناظر، للمقدسي (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير (٦١/١)، تفسير السعدى (١٢٢١).

<sup>(</sup>٨) حاشية مقدمة التفسير (٥٨).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (٥٨).

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق (٥٨).

#### ثانيا: المتشابه الذي وصف به القرآن يطلق ويراد به معنيان:

- التشابه العام: فالقرآن كله متشابه، بمعنى أنه متشابه في الكمال و الإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأخبار، فلا يوجد فيه اضطراب، ولا اختلاف. (1)
- التشابه الخاص: وهذا أوضحه ابن قاسم بقوله: ((المتشابه الذي فيه اشتباه على كثير من الناس)) (٢)، و(( يشبه هذا، ويشبه هذا )) (٣)، كما في قال تعالى: ﴿ وَأُخُرُ مُتَشَيِهَكُ ﴾ [ آل عمران: ٧] ، فالمراد بالتشابه هنا: ما يدل على أكثر من معنى، ويكون المراد به أحد المعاني دون جميعها، فالراسخون في العلم يعرفون المراد به من المعنيين، و أهل الزيغ والضلال يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ومن المتشابه ما استأثر الله بعلمه مثل كيفية صفاته، وقيام الساعة، وبهذا ينقسم معرفة المتشابه الخاص إلى قسمين:
- 1. تشابه حقيقي: وهذا القسم لا يعلمه إلا الله، لا سبيل للوقوف علي حقيقته، ولهذا امتدح الله أهل العلم الراسخين فيه، الذين آمنوا به، و قالوا كل من عند ربنا، وردوا المتشابه منه إلى محكمه، وتركوا ما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته، مثل: كيفية صفات الله وحقيقة الآخرة، وأحوالها مما لا نستطيع تصوره؛ لأن فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، و العقل البشري لا يمكن أن يحيط بهذه الحقائق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه؛ بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما في قوله: ﴿ وَأَتُوا بِهِ، مُتَشَيها ﴾ [البقرة: ٢٥] ، على أحد القولين: أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه، فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنيا، ولا سبيل إلى إدراكنا لها؛ لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه، وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به))(4).

<sup>(</sup>١) انظر: تقريب التدمرية (٧٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٥٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩).

واستدل ابن قاسم على : ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ـ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ۖ ﴾ [آل عمران: ٧] ، كما قال تعالى: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمٌ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ ﴾ النساء: قال تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ عَنَجْمِتَ لَهُ قُلُوبُهُم اللَّهِ [الحج: ٤٠]، ولابن مردويه (١): من حديث عمرو بن شعيب : أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه منه فآمنوا به (١)، وللحاكم من حديث ابن مسعود : واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به، كل من عند ربنا (٢) ، وهذا عكس ما عليه أهل الزيغ والضلال ؛ الذين ذمهم الله لإتباعهم متشابهه وقرنهم بالذين يتبعون الفتنة وسماهم أهل الزيغ (٥)، قال الله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْكَبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْويلِهِ ء وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران:٧] ، فقال: ((والذين في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه مع ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها)) (٢٠)، وقال: ((وما يعلم تلك الحقائق من أحوال القيامة وغيرها إلا الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧] ، إلى غير ذلك من الآيات، الدالة على أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله ))(٧)، وقال في موضع آخر: (( القيامة، وأشراطها، وما فيها من الصحف، والموازين، والجنة، والنار، وأنواع النعيم، والعذاب، وغير ذلك فهذا ونحوه لا يعلم وقته ، وصفته ؛ إلا الله ـ عز وجل ـ )) (٨) ، وهذا لا يناقض أن نعلم معانيها ، فنحن نعلم

<sup>(</sup>١) أحمد بن موسى بن مردوية الاصبهاني، ولد سنة ٣٢٣ هـ، و توفي سنة ٤١٠ هـ. انظر: الأعلام (١ / ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في مسنده، كتاب التفسير، باب النهي عن الجدال بالقرآن، ١ (٢/ ٧٣٩) برقم (٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران، (٣١٧/٢)، برقم (٣١٤٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية مقدمة التفسير (٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الناظر (١/٦٧)

<sup>(</sup>٦) حاشية مقدمة التفسير (٦٠ - ٦١).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٦١).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٧٣).

معاني أسماء الله وصفاته و ما أخبر به من أمور القيامة، ولكن كنهها و حقيقتها اختص الله سبحانه بعلمه وهذه من أمور الغيب . (١)

۲. تشابه نسبي: هو الذي ((فيه اشتباه على كثير من الناس)) (۱)، ويكون مشتبها وملتبسا على بعض دون بعض (۱)، وهذا الخفاء خفاء نسبي، فأهل العلم الراسخون يعرفون ما تشابه منه ولكن يخفى على من دونهم، إما لنقص في علمهم، أو تقصير في طلبهم، أو سوء في قصدهم، ولهذا ينقسم الناس في معرفته إلى قسمين:

#### أ- الراسخون في العلم:

ذكر ابن قاسم أن المتشابه - غير المتشابه الحقيقي الذي ذكرنا أنفا- قد علمه أهل العلم الراسخون، و الله سبحانه ((لم ينف عن الراسخين في العلم علم معاني القرآن وتفسيره، بل قال تعالى: ﴿ كِنْنُ لَ الزَّنْتُ إِلَيْكَ مُبُرُكُ لِيَدَّبُوا عَالِكِتِهِ ﴾ [ص: ٢٩]، وهذا يعم الآيات قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ الحكمات، والآيات المتشابهات، وما لا يعقل له معنى، لا يتدبر، قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ﴾ [محمد: ٢٤]، ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره، بل ذم من لا يتعقله ولا يتفقهه ولا يتفقهه ولا يتنقله ولا يتنقله ولا يتنقله ولا يتنقله ولا يتنقله والم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره، بل ذم من لا يتعقله ولا يتفقهه ولا يتدبره، فقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهم أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهم أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، والله ورسوله: إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء تأويله، فأما من تدبر الحكم والمتشابه كما أمره والله وطلب فهمه ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه، محكمه ومتشابهه.

ولم يمتنع أحد من الصحابة ولا التابعين عن تفسير آية من كتاب الله، وقال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه ، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله الله العلم والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس ، وهذا لا ريب فيه. (1)

<sup>(</sup>١) انظر: التدمرية (٩٦- ٩٧)، للاستزادة انظر (٢٧٥) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية مقدمة التفسير (٥٨)، مجموع الفتاوي (١٤٤/١٣).

<sup>(</sup>٤)مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٨٥).

وذكر أن المسلمين: متفقون على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة معانيه، وأن من قال: إن من القرآن كلاما لا يفهم أحد معناه ولا يعرف معناه إلا الله، فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب والسنة (١))(٢).

## ب- أهل الزيغ والضلال:

قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن: (أنا) ، و (نحن) من المتشابه، فإنه يراد بها الواحد، الذي معه غيره من جنسه، ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه، ولم يكونوا من جنسه، ويراد بها الواحد المعظم نفسه، الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه، التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى فصار هذا متشابها، لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع.

والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه (<sup>٣)</sup>، وذكر أن ما تأوله المتفلسفة وغيرهم مما أخبر الله به عما في الآخرة، اتباع للمتشابه وابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشبهات.

<sup>(</sup>۱)مجموع الفتاوي (۱۷/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٦٢ - ٦٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي(١٣/٢٧٦).

وفي الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله على قال : ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم )) (1) وقصة صبيغ ، مع عمر ، حين بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن فسأل عمر عن ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴾ [الذاريات: ١] ، فقال : ما اسمك؟ قال : عبد الله صبيغ ، فقال : وأنا عبد الله عمر ، وضربه الضرب الشديد. (٢)

وكان ابن عباس: إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس، يقول: ما أحوجك أن أصنع بك ما صنع عمر بصبيغ (٣)؛ لأنهم رأوا أن غرض السائل: ابتغاء الفتنة، لا الاسترشاد والاستفهام، وقوله: (ابتغاء الفتنة) أي: فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد، كالذي يعارض بين آيات القرآن، وقد نهى النبي على عن ذلك فقال: ((لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض)) (٤)؛ ولأن ذلك يوقع الشك في القلوب)) (٥).

وبهذا لا يكون هناك تناقض بين المحكم و المتشابه العام ؛ فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن غاية الإتقان، وهو أيضًا متشابه، في إحكامه و إتقانه ، فلا يناقض بعضه بعضا في أحكامه، ولا في أخباره ؛ بل كل يصدق بعضه بعضاً ، إذا لم يكن هناك ناسخ ؛ أما من جهة معنى الخاص في المحكم والمتشابه ، فالمحكم ما عُرف المقصود منه ، والمتشابه ما غَمُض المقصود منه ، فهو خفاء نسبي عرفه أهل العلم دون غيرهم ، وظهر لنا أيضًا الموقف السليم من التشابه الحقيقي كالنصوص الواردة في باب الصفات ، وحقيقة الروح و غير ذلك من الغيبيات التي اختص الله بعلمه وأن القول الصواب فيها ما ذهب إليه السلف من إجراء تلك النصوص على ظاهرها ، مع معرفتهم بمعاني تلك الحقائق دون كيفيتها ، فقال على المناف السلف عن أمروها كما جاءت بلا كيف ، فإنما نفوا علم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَمَنَتُ ﴾ [آل عمران: ٧]، (١٦٥٥/٤)، برقم (٢٧٧٤). ومسلم في صحيحه، باب النهي عن أتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن (٢٠٥٣/٤)، برقم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الدارمي، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، (١/٦٦)، برقم (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: موطأ مالك ،كتاب الجهاد، باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس(٢/٤٥٥)، برقم(٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، كتاب فضائل القرآن، باب عقاب من تعلم القرآن ثم نسيه أو لم يعمل به، (٤١٤/١٤)، برقم (٣٥٠٥)، وحسنه الألباني في ظلال الجنة (١/ ١٩٠)، برقم (٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) حاشية مقدمة التفسير (٥٩ - ٦٠).

الكيفية، ولم ينفوا حقائق الأسماء والصفات )) (1)، وهذا التقرير منه على موافق ما جاء به السلف رحمة الله عليهم أجمعين (٢)



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى (٦١/٣ - ٦٢)، تفسير الطبري (١٧٠/٣)، قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦). روضة الناظر (٦٦/١ - ٦٧)، تقريب التدمرية (٧٧- ٨٥)، تفسير السعدي (١٢٢/١)، دراسات في علوم القرآن الكريم، للرومي (٣٩٠).

# المطلب الرابع: موقفه من التأويل في القرآن.

وقد بين الشيخ ابن قاسم هذه المسألة بما يندر أن تجده في غير هذا الموضع، هذا مع وجازة العبارة، ووضوح الأسلوب، وبراعة التقسيم، فبين معاني التأويل في الكتاب والسنة، وفي عرف المتأخرين، فذكر أن للتأويل ثلاثة معان:

المعنى الأول: التفسير: وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، فقال: ((التأويل عند السلف... ، ويراد به تفسير الكلام و بيان معناه )) (1) ، وقال مبينا ورود ذلك عند السلف: (( ولهذا كان ابن جرير يقول في تقسيره: القول في تأويل قوله تعالى ، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ، ونحو ذلك، ومراده التفسير) (٢).

المعنى الثاني : هو عاقبة الشيء، والحقيقة التي يرجع إليها الكلام : فقال ((التأويل عند السلف ، يراد به : ما يؤول الأمر إليه )) (٣) .

وبين الشيخ أن لفظ التأويل هنا إما أن يرد في جملة خبرية ، أو طلبية:

ا. فإن ورد لفظ التأويل في خبر فتأويله نفس حقيقة المخبّر عنه ، يقول الشيخ ابن قاسم : (( تأويل الأخبار: عين المخبر به إذا وقع)) (ئ) ، ومثل لهذا القسم بقوله تعالى: ﴿ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلُهُ وَوَمَ يَأُولِكُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدۡ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٥٠] تأويلهُ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدۡ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٥٠] ، وبين الشيخ أن المراد بالتأويل هنا هو (( مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من: القيامة ، وأشراطها ، وما فيها من الصحف ، الموازين ، والجنة ، النار ، وأنواع النعيم ، والعذاب ، وغير ذلك ، فهذا ونحوه لا يعلم وقته ، وصفته ؛ إلا الله ـ عز وجل ـ )) (٥٠).

٢. فإن ورد لفظ التأويل في جملة طلبية فتأويله امتثاله، يقول الشيخ ﷺ: ((أما تأويل الأمر فهو نفس الفعل المأمور به ، كما قالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ كان يقول في ركوعه ، وسجوده :

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٧٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية مقدمة التفسير (٧٣)، انظر: مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٨٩)، التدمرية (٩٤).

<sup>(</sup>٥) حاشية مقدمة التفسير (٧٢ - ٧٣).

 $((\frac{1}{2})^{(1)})^{(1)})^{(1)})^{(1)})^{(1)})^{(1)})$ ، وهذا من تأويل الأمر، الأنه جملة طلبيه أمر ونهى، وتأويله: فعله إن كان أمرا، أو تركه إن كان نهيا.

وبهذا بين الشيخ أن هذين المعنيين هما المرادان بالتأويل في كلام الله تعالى، وكلام رسوله على الله على ا

#### المعنى الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره، وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تأويل محمود: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقتضيه، أو يقترن به، مثاله قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسَتَعِذُ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشّيَطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، ولكن المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن؛ لأن النبي كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ فهذا تأويل محمود؛ لأنه دل عليه دليل صحيح. (٣)

القسم الثاني: تأويل مذموم: وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل يقتضيه، وهو بهذا مرادف للتحريف قال رحمه الله ((والتأويل عند المتأخرين من المتكلمة وغيرهم حمل ظاهر من نص على محتمل مرجوح،))(3)، وقوله: ((والتأويل المردود: هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره))(6)

ومثاله: ((وما تأوله الفلاسفة للأخبار عن الله كتأويلهم اله ( أحد ) أنه: الذي لا يتميز منه شيء عن شيء، و( اليوم الآخر ) أنه: تخييلات للحقائق، ونحو ذلك، مما هو صرف للآيات عن ظاهرها )) (١)، ومثال تأويلهم للأوامر مثل الصلاة المأمور بها ليست هذه، فيؤولونها فيقولون، وإنما يؤمر بها العامة وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارهم (٧).

<sup>(</sup>۱) جاء من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله الله الكثير أن يقول في ركوعه وسجوده : (( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي )) يتأول القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سُورَةُ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ [النصر: ١]، (١٩٠١/٤)، برقم (٤٦٨٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٢٥٠/١)، برقم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢)حاشية مقدمة التفسير (٧٣)، انظر: مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٨٩)، التدمرية (٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تقريب التدمرية (٧٧).

<sup>(</sup>٤) حاشية مقدمة التفسير (٧٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٧٨)، انظر: التدمرية (٩١)

<sup>(</sup>٦) حاشية مقدمة التفسير (٧٦).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٧٥).

ومثاله أيضا تأويل الجهمية، والمعتزلة فقال: (( وما تأوله الجهمية والمعتزلة وغيرهم، في بعض ما جاء في اليوم الآخر، كزعمهم في بعث الأجساد، ورد الأرواح إلى الأبدان، ووجود الجنة والنار، بأنها أمثلة ضربت للعوام، ليفهموا الثواب والعقاب الروحانيين، وأن الله لم يقدر الأقدار، ولم يتقدم علمه بها، وإنما يعلمها بعد وقوعها، وكتأويل: الاستواء بالاستيلاء واليد بالنعمة وغير ذلك، بما هو من تحريف (١) الكلم عن مواضعه)) (٢).

ثم رد الشعلى المتكلمة، و المبتدعة الزائغة ، الذين صرفوا ظاهر النصوص وأولوها عن مرادها من غير دليل يقترن بها ويدل على صحتها وبين لازم قولهم وبطلان منهجهم، بادئا بتوضيح عقيد السلف، فقال: ((غره كما جاء، أي: عن الله تعالى، وعن رسوله هله، فلا نحرف الكلم عن مواضعه، بل نجريه على ظاهره، ونقره على ما دل عليه من معناه، ونقر أن له معاني حقيقية، ونفسره ونبينه كما فسره السلف، أحمد وغيره، وبينوا معناه بما يخالف تأويل الجهمية وغيرهم؛ لأن من المعاني التي تسمى تأويلا، ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، ومراد بعض المتأخرين بنفي التأويل: أن آيات الصفات، وأحاديثها لا يعلمها إلا الله، وأن الأنبياء والصحابة والعلماء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه، ولازم قولهم: أنا أمُرنا بتلاوتها من غير تدبر ولا فهم لمعانيها )) (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى ونحوه، فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له ؛ بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه ، والإلحاد في أسماء الله وآياته))(أ)، وبهذا يظهر بطلان القسم الثاني من القول الثالث، و انحرافه و أنه ليس من أقوال السلف(٥).

### - SONO CONTRACTOR

<sup>(</sup>۱)عرف ابن قاسم التحريف، فقال: ((التحريف هو: العدول بالمعنى عن وجهه، وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، بقدر مشترك بينهما، وأما تحريف اللفظ فهو: العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة، أو نقصان، أو حركة )). حاشية مقدمة التفسير (۷۷).

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٧٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٤٥).

<sup>(</sup>٤)درء التعارض (٥/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨٧/١٣)، والرد على الجهمية، للدارمي (٢٠٢/١)، وقد فصل ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في التدمرية القاعدة الخامسة.

## المطلب الخامس: مروقفه من المجاز.

قسم علماء الأصول والمتكلمة الكلام إلى حقيقة ومجاز، واختلفوا في تعريف كل من منهما اختلافا كثيرا، ومن تلك التعريفات ما ذكره ابن قاسم بقوله: ((إن الحقيقة: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا) والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا) (١).

هذا وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، بين مؤيد له، ومانع له، ومفصل فيه، والذي يهمنا في هذا المطلب هو بيان رأي وموقف ابن قاسم من قضية المجاز (٢).

وعليه فقد بين ابن قاسم موقفه من المجاز، وهو منع المجاز، وأنه يؤدي إلى نفي، وتحريف نصوص الكتاب والسنة، وعلل ذلك بأنه خلاف الحقيقة، ولهذا لا يجوز أن الله يتلكم بشي ويريد خلاف حقيقته، وجعله سلما لنفي حقائق الكتاب والسنة، وهو مما صرح به الناس، قديما وحديثا، وذلك في قوله: ((المجاز، الذي لهج به المتأخرون، وجعله الملحدون سلما لنفي حقائق الكتاب، والسنة قال في القاموس، المجاز: خلاف الحقيقة (٣)، وقد صرح الناس قديما وحديثا، بأنه لا يجوز أن يتكلم الله بشيء، ويعني به خلاف ظاهره)) (ئ)، ثم قال الله حقيقة، حروفه، ومعانيه، رسوله منزه عن ذلك عن المجاز، وتقدم أنه حق، وأن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه، ومعانيه، وأن السلف الصالح، مجمعون على أن من قال خلاف ذلك فمبتدع ضال (٥)) (١).

## ثم ذكر الأدلة بمنع المجاز، وهي كالآتي:

١٠ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الأولى ونشأ من قبل المتكلمين من الجهمية والمعتزلة.

٢. أن تقسيم الألفاظ إلى حقيفة ومجاز حادث غير منضبط ولا مطرد ولا منعكس.
 يقول الشيخ ابن قاسم : (( وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ، بعد القرون المفضلة

<sup>(</sup>١)حاشية مقدمة التفسير (٨٢)، انظر: روضة الناظر (١/٦٤)، الإحكام، للآمدي (١/٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر للاستزادة : مجموع الفتاوى (٨٧/٧)، (٢٠٦/٢٠)، أضواء البيان (٣٣٩/٣)، مختصر الصواعق المرسلة (٢٠٩/٣)، وما بعدها، منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي، رسائل في العقيدة، للحمد (٢٦١ - ٢٧٦)، ذكر فيها أقوال في هذا المسألة، يحسن الرجوع إليها.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط (١/١٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية مقدمة التفسير (٨١).

<sup>(</sup>٥)انظر: (٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) حاشية مقدمة التفسير (٨٧).

وقال ابن القيم: هو اصطلاح حدث، بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، من المتكلمين، وأشهر ضوابطهم: أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. (1)

قال: وتقسيمهم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا والأقسام الثلاثة الأول باطلة؛ فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ على معناه، والشرع لم يرد بهذا التقسيم، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا، ولا عقليا، ولا لغويا، فهو اصطلاح حادث محض غير منضبط، ولا مطرد، ولا منعكس، بل متضمن للتفريق بين المتماثلين من كل وجه. (٢)) (٣).

#### ٣. أن القول بالمجاز ذريعة إلى نفى الصفات الإلهية و تأويلها.

فتذرع أهل الإلحاد بنفي نصوص الصفات و غيره من العقائد من خلال إثبات وجود المجاز في لغة العرب وفي القرآن الكريم قالوا: إن نصوص الصفات من باب المجاز، وليست من باب الحقيقة، بين ذلك بقوله: ((فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات، وإبطال الحقائق، وتعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني، من ذلك قولهم في قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]، هو من مجاز اللغة تقديره: وجاء أمر ربك وقولهم في اسمه: (الرَّحْمَنِ) وصفه بالرحمة مجاز؛ لأن الرحمة رقة تعتري القلب، وقولهم في استوائه على العرش، إنه بمعنى استولى، أو قصد ، أو مجمل في مجازاته ، وفي اليدين مجاز في النعمة ، أو القدرة ، وفي الوجه، أي: يبقى ربك أو ثوابه، وادعوه في العلو والنزول وغير ذلك من صفات الرب، جل وعلا وتقدس.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) حاشبة مقدمة التفسير (٨٢ - ٨٣).

وقالوا: يمتنع حمله على الحقيقة حتى زعم ابن جني (١)، وغيره من أهل البدع، والاعتزال: أن أكثر اللغة مجاز، وكان هو وشيخه أبو علي الجبائي (٢)، من كبار أهل البدع، المنكرين لكلام الله، في زمن قوة شوكة المعتزلة، وكانت الدولة، دولة رفض واعتزال، في عهد عضد الدولة، وكان وزيره ابن عباد معتزليا (٣)، وقاضيه عبد الجبار معتزليا (١٠)، وتقدم أن أول من ظهر منهم تقسيم الكلام، إلى حقيقة ومجاز: المعتزلة، والجهمية )) (٥).

#### ٤. إطلاق المجاز في القرآن يفضى إلى عدم الثقة بالقرآن الكريم.

وأشار على ذلك بقوله ((وقد علم بالاضطرار أن الله متكلم حقيقة، فكيف يتصور دعوى المجاز في كلامه، إلا على أصول الجهمية الذين يقولون: كلام الله مخلوق، ولم يقم به كلام، وقد أطبق السلف على تضليلهم وتكفيرهم، ومن أقر أن الله تكلم بالقرآن فإنه لا يتصور على أصله دخول المجاز في كلام الله ؛ بل كلامه تعالى حق على حقيقته، ولو احتمل أن يكون المراد به غير ظاهره، انتفى الوثوق به تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.

قال ابن القيم: وإذا كان ظاهر كلام الله والأصل فيه الحقيقة، لم يجز أن يحمل على مجازه، وخلاف ظاهره ألبتة، وذكر أن القائلين بالمجاز: منهم من أسرف فيه وغلا، حتى ادعى أن أكثر

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، إمام العربية ، صاحب التصانيف لزم أبا علي الفارسي دهرا وسافر معه حتى برع وصنف وسكن بغداد، ومن مصنفاته: سر الصناعة، واللمع والتصريف، وتوفي سنة ٣٩٢هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/١٧ - ١٩) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن عباس خلكان (٢٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصري، شيخ المعتزلة، كان رأسا في الفلسفة، والكلام، وله مقالات مشهورة، وتصانيف، وتفسير، ومات سنة ٣٠٣هـ انظر: طبقات المفسرين للداودي (٦٢/١)، انظر: الوافي بالوفيات (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، وزير غلب عليه الأدب، فكان من نوادر الدهر علما وفضلا وتدبيرا وجودة رأي، استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي، ثم أخوه فخر الدولة، ولد في عام ٣٢٦هـ، وتوفى سنة ٣٨٥هـ. انظر: الأعلام (١/ ٣١٦)، الوافى بالوفيات (٧٦/٩).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الجبار بن أحمد القاضي أبو الحسن الهمداني المعتزلي، قاضي قضاة الري، شيخ الاعتزال ولي قضاء القضاة بالري وأعمالها بعد امتناع منه وإباء وإلحاح من الصاحب بن عباد، وهو صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن، وكان مع ذلك شافعي المذهب توفي سنة ١٥٥ هـ انظر: الوافي بالوفيات (١٨٣/٠ - ٢٠)، طبقات الشافعية، لابن بكر شهية (١٨٣/١ - ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) حاشية مقدمة التفسير (٨٣)، انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢٠٤/)، (٣١٠)من هذا البحث.

ألفاظ القرآن؛ بل أكثر اللغة مجاز، واختار هذا جماعة ممن ينتسب إلى التحقيق، والتدقيق، ولا تحقيق، ولا تحقيق، ولا تحقيق، وإنما هو خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق)) (1).

### ٥. إن القول بمنع المجاز هو قول الأئمة المتبوعين.

ذكر ابن قاسم أن القول بمنع المجاز في القرآن و اللغة، هو قول الأئمة المحققين من أهل العلم، فقال: ((صرح بنفي المجاز، المحققون، من أصحاب الإمام أحمد، وغيرهم، كابن حامد<sup>(۲)</sup>، وابن وهب<sup>(۳)</sup>، وداود بن علي<sup>(3)</sup>، ومنذر بن سعيد<sup>(6)</sup>، وأنكر أبو إسحاق الإسفراييني<sup>(۲)</sup>، وغيره، أن يكون في اللغة مجاز بالكلية، وأنكره شيخ الإسلام، وابن القيم وبينا خطأ من ادعاه، وقال شيخنا: من ادعاه في لغة العرب، لزمه أن يقوله في كتاب الله، وإلا

<sup>(</sup>١) حاشية مقدمة التفسير (٨٣ - ٨٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، الحسن بن حامد بن علي بن مروان الوراق، البغدادي، شيخ الحنابلة، له المنصفات العظيمة منها: كتاب الجامع ماء، وكان معظما في النفوس، سمع، وحدث، وكان وجيها عند السلطان، والعوام، وتوفي سنة ٤٠٣هـ.انظر: الوافي بالوفيات (٢/ ١٦١)، طبقات الحنابلة (١٧١/٢)، الأعلام (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء، المصري، المالكي فقيه، مفسر، محدث، مقرئ. ولد بمصر سنة ١٢٥هـ، وروى عن عدد من العلماء، وصحب مالك بن أنس عشرين سنة، ومن تصانيفه: الجامع في الحديث، أهوال القيامة، الموطأ الصغير، الموطأ الكبير، وتفسير القرآن، و توفي سنة ١٩٧هـ بمصر. انظر: الوافي بالوفيات (٣٠٤/١)، تذكرة الحفاظ (٣٠٤/١)، الأعلام (١٤٤/٤).

<sup>(</sup>٤) داود بن على بن خلف الأصبهانى، أبو سليمان الملقب بالظاهرى أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب إليه طائفة الظاهرية وسميت في بذلك لأخذها بظاهر الكتاب، وولد بالكوفة سنة اثنتين ومائتين وقيل سنة إليه طائفة الظاهرية وسميت في بذلك لأخذها بظاهر الكتاب، وولد بالكوفة سنة اثنتين ومائتين وقيل سنة ومائتين ونشأ ببغداد وتوفي سنة سبعين ومائتين. انظر: الوافي بالوفيات (٢٩٧/١٣)، العبر في خبر من غبر (٢٩٧/٥).

<sup>(</sup>٥) هو: منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الله البلوطي من أهل قرطبة، قاضي قضاة الأندلس في عصره، كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا، ولد سنة ٢٧٣هـ، وتوفي سنة ٣٥٥هـ، ودفن بمقبرة قريش وصلى عليه ابنه عبد الملك. اتظر: تاريخ العلماء بالأندلس(١٤٢/٢- ١٤٣)، الأعلام (٧/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني، الأصولي المتكلم الأشعري الفقيه الشافعي الإمام إمام أمام أهل خراسان ركن الدين أحد من بلغ رتبة الاجتهاد له التصانيف منها، الرد على الملحدين، وتوفي سنة ١٨ هـ بنيسابور. انظر: الوافي بالوفيات (٦٩ / ٦٩)، سير أعلام النبلاء (٣٥٣/١٧)، الأعلام (٧/ ٢٩٤).

تناقض لنزوله بلغتهم (١)) (٢).

ولهذا ((لم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وقال الشيخ: لم ينطق به السلف ونفس هذا التقسيم باطل (٣).

وقال ابن القيم: لم يرد الشرع بتقسيم الكلام، إلى حقيقة ومجاز، ولا دل عليه، ولا أشار إليه وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم، بأن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب قط، هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك، ولهذا: لا يوجد في كلام الخليل (أ)، وسيبويه (أ)، والفراء (٦)، وأبي عمرو بن العلاء (١)، والأصمعي (١)، وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد، من الصحابة، ولا من التابعين، ولا تابعي التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة (٩)) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٠/٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير (٨١).

<sup>(</sup>٣)مجموع الفتاوي (١١٣/٧).

<sup>(</sup>٤)هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الازدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد سنة ١٠٠هـ، في البصرة، توفي بها سنة ١٧٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/٤١)، الأعلام (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، ولد في إحدى قرى شيراز، سنة ١٤٨هـ، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه، وصنف كتابه المسمى" كتاب سيبويه" في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله، توفي شابا، سنة ١٨٠هـ انظر: الأعلام (٥/٨١).

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، أبو يعلى: عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد ولد سنة ٣٨٠هـ، وتوفي سنة ٤٥٨ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٦٠٦/١٢)، الأعلام (٩٩/٦).

<sup>(</sup>۷)هو: زبان بن عمار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، ويلقب أبوه بالعلاء: من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة، ولد بمكة، سنة ٧٠هـ، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة سنة ١٥٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/٧٦)، الأعلام (٤١/٣).

<sup>(</sup>٨)هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، الاصمعي: راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان، نسبته إلى جده أصمع، ومولده سنة ١٢٢هـ، في البصرة، وتوفي بها سنة ٢١٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٧٥/١٠)، الأعلام (١٦٢/٤).

<sup>(</sup>٩) مختصر الصواعق المراسلة (٢/٢٦- ٦٩٣).

<sup>(</sup>۱۰) حاشية مقدمة التفسير (۸۱ – ۸۲).

# الفصل الثامن: جعوده في تقرير الإيمان بالملائلة.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة، واصطلاحا.

المبحث الثانى: معنى الإيمان بالملائكة.

المبحث الثالث:المفاضلة بين البشر والملائكة.

المبحث الرابع: موت الملائكة ومصيرهم، وفيه مسألتان.

المسألة الأول: موت الملائكة.

المسألة الثانية: مصير الملائكة.

## المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان:

#### المطلب الأول: تعريف الملائكة لغة.

الملائكة: جمع ملك ، و أصلها مألك ، ولكنها قلبت ملأك ، ثم جمعت ملائكة ، وهي ((مشتقة من لفظ الألوك ، وقيل من المألك الواحد ملك ، وأصله ملأك ، ووزنه معفل فنقلت حركة الهمزة إلى اللام وسقطت ، فوزنه مفعل ، فإن الفاء هي الهمزة وقد سقطت ، وقيل مأخوذ من لأك إذا أرسل ، فملأك مفعل فنقلت الحركة وسقطت الهمزة وهي عين ، فوزنه مفعل ، وقيل فيه غير ذلك)) (1).

قال الإمام ابن جرير رحمه الله: ((فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه، ومن أرسلت إليه من عباده)) (٢).

## المطلب الثاني: تعريف الملائكة اصطلاحا.

هم خلق من مخلوقات الله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل و التصور، ولهم قوى عظيمة، و قدرة كبيرة على التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، قد اختارهم الله و اصطفاهم لعبادته و القيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ومسكنهم السموات ((وهم ذوات قائمة بأنفسها قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية، لا يأكلون ولا يشربون، ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون) (أوهم ((عباد مكرمون، خلقوا من نور)) (6).

ويدل على أن أصل خلقتهم هو النور حديث عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ((خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم)). (٦)



<sup>(</sup>١) المصباح المنير (١٩/١)، انظر: لسان العرب (١/ ٥٣٥، ٥٣٤)، مختار الصحاح (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱/۱۹۷- ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣)كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب و السنة(٩٩)، انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٣٥)، لوامع الأنوار البهية (١/٤٤٦)، معارج القبول (٢/ ٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٧٣).

<sup>(</sup>٥) حاشبة ثلاثة الأصول (٦٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الزهد و الرقائق ، باب في أحاديث متفرقة (٤/ ٢٢٩٤) ، برقم (٢٩٩٦).

## المبحث الثانى:منزلة الإيمان بالملائكة.

وقد قرر ابن قاسم معنى الإيمان بالملائكة، فقال: ((أن تؤمن بجميع ملائكته)) (1)، وهم ((عباد مكرمون، خلقوا من نور، يؤمن بهم إجمالا في الإجمالي، وتفصيلا في التفصيلي، وتعيينا في التعيين، مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، كجبرائيل و ميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وغيرهم )) (٢).

وما قرره ابن قاسم هو تقرير السلف (٣) ، وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله ، بكلام واف، و نفيس ، بقوله : ((وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة ، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات ، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة ، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ، ...

فهم عباد له مكرمون منهم الصافون، ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا من له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده سبحانه لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ورؤساؤهم الأملاك الثلاث: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وكان النبي في يقول: ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) (ئ) فتوسل إليه سبحانه بربويبته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة.

فجبريل موكل بالوحى الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة

<sup>(</sup>١) حاشة ثلاثة الأصول (٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٢).

<sup>(</sup>٣)أنظر: شعب الإيمان (١/٦٣١).

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقِيامه (٤)أخرجه ، برقم(٧٧٠).

الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لما في ذلك من الحياة النافعة .

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبهم ... بل لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحا، أو تلويحا، أو إشارة، وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر، ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد أركان الإيمان))(1).

#### والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور منها:

الأول: الإيمان بوجودهم، كما دلت النصوص السابقة أن الإيمان لا يتحقق إلا بذلك، وقد بين ابن قاسم وأشرفهم السفرة بين الله ورسله)) (٢).

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، وقد بين ابن قاسم على الثاني الكريم والسنة النبوية احتوت على عدد من أسماء الملائكة، ومن هؤلاء ما يلي:

- ١. جبريل: وهو الملك الموكل بالوحي، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧].
- ٢. ميكائيل: وهو الملك الموكل بالقطر، قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يِللهِ وَمَلَتَهِكَ يِهِ وَرُسُلِهِ عَدُوً لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨].
- ٣. إسرافيل: وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور، وجاء ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها،
   قالت: ((كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل)) (")
- ٤. مالك: و هو خازن النار، قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَكْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُتُونَ ﴿ وَنَادَوْا يَكُلُوكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُتُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُتُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُتُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَالَ إِنَّكُم مَّلِكُتُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَاللهِ إِنَّا لَهُ وَاللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَاللهِ إِنَّاكُم مَّلِكُتُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَاللهِ إِنَّالُهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَاللهِ إِنَّالُهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَاللهِ إِنْ اللهِ عَلَيْنَا رَبُلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَاللهِ إِنَّاكُم مَّلِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَاللهِ عَلَيْنَا رَبُكُ إِللهُ اللهِ عَلَيْنَا رَبُكُ فَاللهِ إِنَّالِهُ إِنَّالِهُ إِنَّالِهُ إِنْ اللهِ عَلَيْنَا رَبُكُ فَاللَّهُ عَلَيْنَا رَبُكُ فَا لَا إِنْ عَلَيْنَا رَبُكُ فَا لَا إِنْ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَيْنَا رَبُلِكُ إِلَيْ عَلَيْنَا رَبُكُونُ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
  - ٥. رضوان: خازن الجنة.

<sup>(</sup>١)إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(٢/ ١٢٥ - ١٣١) باختصار.

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٦٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (٣١٦).

وقد ذكر هؤلاء ابن قاسم على أجمالا في قوله: ((يؤمن بهم إجمالا في الإجمالي، وتفصيلا في التفصيلي، وتعيينا في التعيين، مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، كجبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، ورضوان، وغيرهم))(١).

7. منكرو نكير ، قال ابن قاسم على : ((من ذلك : سؤال الملكين منكر ونكير ، فيجب الإيمان به شرعا لثبوته عن النبي في وأنهما يسألانه : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول المؤمن : الله ربي ، والإسلام ديني ، ومحمد نبيي ، ويقول المرتاب : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته (٢))(٣).

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، وقد تضمن الكتاب و السنة المطهرة كثيرا من صفاتهم، وقد ذكر ابن قاسم التالية عض صفاتهم التالية:

- ١. لا يتناسلون
- ٢. ولا يتناكحون.
  - ٣. لا يأكلون.
  - ٤. ولا يشربون.
- ٥. ولهم قدرة على التشكل.

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٦٢).

<sup>(</sup>٢)إشارة إلى حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (٢٢٠١/٤)، وجاء بنحوه في سنن الترمذي، كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (٣٨٣/٣) ، برقم (١٠٧١).

<sup>(</sup>٣)حاشية الدرة المضية (٧٤- ٥٥).

<sup>(</sup>٤) المصدرالسابق (٧٣)، انظر: مجموع الفتاوى (١٦/ ١٩٢).

رابعا: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي أمرهم الله بها، وهي على قسمين:

- أعمال عامة يشتركون فيها، وهي عبادة الله وحده، ومنها تسبيحهم آناء الليل والنهار، دون فتور ولا ملل، كما قال تعالى: ﴿ وَلَدُّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحُسِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩]، وقد بين على أن الملائكة ((عباد مكرمون، عبادتِه وَلَا يَسْتَحُسِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩]، وقد بين على أن الملائكة ((عباد مكرمون، ))(١)، ((يسبحون الليل والنهار لا يفترون)) (١)، وهذا القسم يشترك فيه جميع الملائكة، فهم مجبولون على فعل الطاعة، معصومون من فعل المعصية، وكما قال تعالى: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]
- ٢. أعمال خاصة لبعض الملائكة ، التي كلفوا بها وهي كثيرة ، وسأقتصر هنا على بعض ما ذكره
   ابن قاسم فمن ذلك :

أ- تسجيل أعمال البشر فقال: ((فيكتب الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ﴿ كَرَامًا كَنِينِنَ ﴿ اللهُ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢]، وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]، من غير امتراء، أي: من غير شك، بل نؤمن بهما، ونصدق بهما، يكتبان أفعال العبد وأقواله بإجماع المسلمين )) (٣). ب- قبض الأرواح، ((فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوفَّنْهُمُ الْمَلَتَ كُمُ ﴾ [النساء: ٩٧]، أراد ملك الموت وأعوانه)) (١٠).

ج- سؤال الأموات في البرزخ عن الرب، والدين ، والنبي أن قال أنها : ((من ذلك: سؤال الملكين منكر ونكير، فيجب الإيمان به شرعا لثبوته عن النبي أنه وأنهما يسألانه: من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك؟ فيقول المؤمن : الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، ويقول المرتاب: هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته (٥))(٢).

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٦٢).

<sup>(</sup>٢) حاشبة الدرة المضبة (٧٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٧٣).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (٣١٨).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٧٤ - ٧٥).

## المبحث الثالث: المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة.

ذكر ابن قاسم عقيدة السلف في المفاضلة بين الملائكة و أعيان البشر - صالحي البشر من الأنبياء و الأولياء، فقال: (( وعندنا معشر أهل السنة والجماعة أنا نعتقد تفضيل أعيان البشر من الأنبياء والأولياء على ملائكة ربنا ، كما اشتهر من نصوص أحمد وغيره من أهل السنة )) (1)

المقصود من المفاضلة هنا هي المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة فلا يدخل في ذلك الكفرة و لا أهل الفسق ولا المنافقون، قال الله تعالى عنهم ﴿ أُولَيَبِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلُ هُمُ أَضَلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وبين ابن قاسم الأدلة على تفضيل أعيان البشر - صالحي البشر - من الأنبياء و الأولياء، و استدل بما يلى:

ان الله أمر الملائكة بالسجود لآدم قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ [البقرة:
 إن الله أمر الملائكة بالسجود له.

٢. أن الله خلق آدم بيده وملائكة بكلمته.

٣. أن الله تعالى جعل آدم خليفة في الأرض، قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾
 [البقرة: ٣٠]، والخليفة أفضل ممن ليس بخليفة.

وأشار إلى ذلك بقوله: ((وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على فضل أعيان البشر على الملائكة، كفضل محمد المجمع عليه، وقال معاذ الله خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد الملائكة، كفضل محمد المحمد المحمد المحمد الله: ولا جبرائيل، ولا ميكائيل؟ قال: ولا جبرئيل ولا ميكائيل، وإذا ثبت فضل الواحد من النوع، ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع.

وكقصة سجود الملائكة أجمعين لآدم، ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا تشريف وتكريم له ظاهر، وكقول إبليس: ﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَلْذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ [الإسراء: ٢٦] وخلق آدم بيده. )) (٣)، وقول ه تعالى: ﴿ قَالَ يَتْإِبلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيً أَشَتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥]، وهذه نصوص تدل على تكريم آدم على إبليس وغيره، إذ أمر بالسجود له

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٣١).

<sup>(</sup>٢) بحثت عنه ولم أجد له تخريج.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١٣٢).

وذكر ابن قاسم قولا لشيخ الإسلام مستشهدا به : ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية: () وأقل ما في هذه الآثار ونحوها، أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم : أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ، ولم يخالف أحد منهم في ذلك ، وكقوله تعالى: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، وكتفضيلهم بالعلم، وكقوله ﷺ: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن)) (٢٠)...

وكحديث المباهاة (٣) ، وما أعد الله لهم من الكرامة ، التي لم يطلع الله عليها ملكا ولا غيره (ئ) ، وظهور فضيلة صالحي البشر ، إذا وصلوا إلى غاياتهم ، فدخلوا الجنة ، ونالوا الزلفى ، وسكنوا الدرجات العلى ، وحياهم الرب جل جلاله ، وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم ، وقامت الملائكة بخدمتهم بإذن ربهم (٥))(١).

وتحقيق القول في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: ((بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى، منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة))(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٤/٣٥٦- ٣٧٢)ما ذكره ابن قاسم عن شيخ الإسلام كان مختصرا جداً.

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (١٦/٤)، برقم (١٣٩٥)، وابن ماجه في سننه، في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، (٨٧٤/٢)، برقم (٢٦١٩). وحكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب (٢ / ٣١٥)، برقم (٢٤٣٨)، وقال: رواه ابن ماجه باسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) ومن أحاديث المباهاة ما جاء عن معاوية رضي الله عنه: ((إن رسول الله فلخرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا ، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ؛ ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٤/ ٢٠٧٥) رقم (٢٧٠١).

<sup>(</sup>٤) تصديقا لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٤/٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (١٣١ - ١٣٢).

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى(۳٤٣/٤)، انظر: لاستزادة: شرح العقيدة الطحاوية (۱/۳۳۸- ۳٤۹)، ولوامع الأنوار البهية (۲۸۸۶- ۳۱۹).

## المبحث الرابع: موت الملائكة و مصيرهم، وفيه مسألتان.

المسألة الأولى: موت الملائكة.

يرى ابن قاسم أن الملائكة يموتون كما يموت غيرهم، بعد نفخة الصعق، وهي النفخة الثانية، قال على: ﴿ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ الثانية، قال على: ﴿ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّأَرُضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَن فَي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّأَرُضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ الناسِ أَن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة)) (١٠) .

#### المسالة الثانية: مصير الملائكة.

الملائكة من أهل الجنة ؛ لأنهم مجبولون على فعل الطاعة ، ومعصومون من فعل المعصية ، كما وصفهم الله تعالى : ﴿ لَا يَعْضُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] ، وكان ذلك بفضل من الله ومنّة منه ، قال ابن قاسم مبينا ذلك : ((والملائكة في الجنة )) (٣).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٨٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) حاشبة الدرة المضبة (٩٤).

# الفصل التاسع: جعوده في تقرير الإيمان بالرسل.

## ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالرسل.

المبحث الثالث: أولو العزم من الرسل.

المبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة.

المبحث الخامس: حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم.

المبحث السادس: ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل.

المبحث السابع: عصمة الأنبياء

المبحث الثامن: الإيمان بنينا محمد على الله وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: معنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله.

المطلب الثاني: أهمية معرفة نبينا محمد كله .

المطلب الثالث: خصائص نبينا على.

المطلب الرابع: آيات نبينا محمد الله الم

المطلب الخامس: كرامات الأولياء وإثباتها.

المطلب السادس: وفاته ها.

المطلب السابع: فضل أمة محمد على الله السابع المابع المابع

# المبحث الأول: تعريف النبى والرسول لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة .

النبي في اللغة مشتق من: (النبأ) بمعنى الخبر، أو من: (النبوة) بمعنى العلو والارتفاع، وقد أشار ابن قاسم إلى المعنيين الأوليين في قوله: ((والنبوة من النبأ، وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن الله. وقيل: من النبوة، وهو الارتفاع لارتفاع رتبته؛ وإنما كان كذلك لأنه ارتفع على غيره))(1).

الرسول في اللغة مشتق من: (الإرسال) بمعنى التوجيه (٢)، أو (الرَّسل): بمعنى التتابع، وهو: الذي يتابع أخبار الذي بَعثَه أُخِذ من قولهم جاءت الإبلُ رسلاً أي متتابعة (٣).

# المطلب الثاني: تعريف النبي والرسول اصطلاحا.

عرف ابن قاسم النبي والرسول، وبين الفرق بينهما، بقوله: ((والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فرسول)) (أ)، وقوله: (( الرسل: جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع، وأمر بتبليغه )) ثم زاد التعريف توضيحا عندما وضح العلاقة بنين النبي والرسول، وذلك بقوله: ((وبينهما عموم وخصوص:

فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أصحابها، والنبوة أخص من جهة نفسها، وأعم من جهة أصحابها.

فالنبوة جزء من الرسالة ، و إن الرسالة تتناول النبوة وغيرها ، وكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا)) $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) حاشية ثلاثة الأصول (۷۷)، انظر: حاشية الدرة المضية (۱۰۰)، معجم مقاييس اللغة(٥/٨٨٥- ٣٨٤)، تهذيب اللغة (٣٥٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (٢٧٢/١٢)، لسان العرب (٢٨٤/١١).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (١١)، انظر : حاشية الدرة المضية (١٢).

<sup>(</sup>٥) حاشبة الدرة المضبة (٩٣).

<sup>(</sup>٦) حاشية ثلاثة الأصول(٧٨)، انظر: مجموع الفتاوى (٧/١٨) شرح العقيدة الطحاوية(١٦٧/١)، لوامع الأنوار البهية (٤٩/١).

وقد سار ابن قاسم على قول بعض العلماء في تعريف النبي والرسول، والفرق بينهما (١)، ولكن يؤخذ على هذا التعريف عدة أمور، منها:

- ان الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي ﴾ [الحج: ٥٦].
- أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، وهو يناقض معنى النبوة، وقد ذم الله تعالى من يكتم الوحي من أهل الكتاب، فكيف يكون صفة للأنبياء، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيّنُنّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

والتعريف المختار السالم من الاعتراضات، هو: أن الرسول هو: من أوحي إليه بشرع، وأرسل إلى قوم مخالفين له، كافرين بالله، فيدعوهم لتوحيده.

والنبي هو: من أوحى إليه في شريعة من قبله وأرسل إلى قوم مؤمنين به مقررا لهم شرع من قبله (٢).



<sup>(</sup>١)شرح العقيدة الطحاوية (١/٦٧)

<sup>(</sup>٢)انظر:النبوات (١/ ١٨٤)، الرسل والرسالات، للأشقر (١٣).

## المبحث الثانى: منزلة الإيمان بالرسل.

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِأُللَّهِ وَمَلَنْهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦] .

وقد بين ابن قاسم أن الإيمان بالأنبياء والرسل يكون على سبيل الإجمال فيما أجمل لنا ، وخلى سبيل التفصيل فيما فصل لنا ، وذلك بقوله: (( الإيمان بجميع رسله إجمالا في الإجمالي ، وتفصيلا في التفصيلي ، فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين ، وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد ، وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل: نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، عليهم أفضل الصلاة والسلام - ويؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله في السنة المطهرة ، ومن لم يسم في النصوص يؤمن بهم إجمالا: قال تعالى: ﴿ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ } [البقرة: ٢٨٥] ))(١).

و ذكر ابن قاسم أن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل فرض، وتصديقهم فرض واجب، وذلك في قوله: ((يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على ألسنتهم ))(١).



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٦٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٩٩ - ١٠٠).

# المبحث الثالث: أولو العزم من الرسل.

قد فاضل الله تعالى بين رسله ، فجعل بعضهم أفضل من بعض ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُ مَ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم ﴾ [البقرة:٢٥٣] ، وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّيْبِكَنَ عَلَى بَعْضٌ ﴾ [الإسراء: ٥٥].

واتفق أهل العلم على أن الأنبياء أفضل الخلق، وأن الرسل أفضل من الأنبياء ، وأن أولي العزم من الرسل هم أفضلهم ، كما قال تعالى ﴿ فَأُصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرّسُلِ ﴾ العزم من الرسل من الآية خلاف (١) ، وفي المراد بأولي العزم من الرسل من الآية خلاف (١) ، واختار ابن قاسم منه أن المراد بهم الخمسة ، وهم : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، عليهم الصلاة والسلام ، قال ابن قاسم ((أولو العزم من الرسل نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام) (١).

وقد ذكرهم الله مجتمعين في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّ مَنْ مَيْ الْفَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا عَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فنالوا هذا الفضل من الله سبحانه لما حباهم به من عظيم الصفات، وكريم الأخلاق، والمجاهدة في عبادة الله، والدعوة إليه، وقيامهم بالأوامر التي وكلوا بها.



(TTV)

<sup>(</sup>١)تفسير البغوي (١٧٦/٤)، تفسير ابن كثير (١٧٣/٤)، معارج القبول (٢/ ٦٨٠)

<sup>(</sup>٢)حاشية ثلاثة الأصول (٦٢)، انظر: مجموع الفتاوي (١/٣٢٠).

# المبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة.

النبوة فضل واختيار إلهي، وهي هبة ربانية يهبها لمن يشاء من عباده، ويخص بها من يشاء من خلقه، و لا تنال بالجهد، والتعب، والرياضة، ولا تدرك بكثرة المجاهدة، والطاعات، والعبادات، وإنما هي بمحض الفضل الإلهي، قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضَلُ الْإلهي قال الإلهي، قال ابن قاسم عَلَيْ : (( النبوة وكذا الرسالة فضل من الله المولى الأجل سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء، ويكرم بالنبوة من خلقه من اصطفاه لها ﴿ الله الله المولى الأجل سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء، ويكرم بالنبوة من خلقه من اصطفاه لها ﴿ الله الله المولى الأجل سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء، ويكرم بالنبوة من خلقه من اصطفاه لها ﴿ الله ولا ينالها عن استعداد ولايته.

ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق، مخالف للكتاب والسنة ))(۱)، ثم زاد ذلك وضوحا، بقوله: ((لم تعط منزلة النبوة بالكسب والاجتهاد، وتكلف أنواع العبادة، ولا بالتهذيب: تنقية البدن، وتصفية الأخلاق، والاتصاف بالفضائل؛ ولا بالفتوة، وكرم النفس، وتخليصها من الأوصاف المذمومة، إلى الأوصاف الممدوحة ))(۲).

وقد اختص الله الأنبياء والرسل بالكمال الإنساني في أرقى صوره، وذلك أن الله اختارهم و وقد اختص الله الأنبياء والرسل بالكمال الإنساني في أرقى صوره، وذلك أن الله اختارهم و اصطفاهم لنفسه؛ فلا بد أن يختار أطهر البشر قلوباً، و أزكاهم أخلاقاً، و أجودهم قريحة، كما قال تعالى ﴿ اللّهُ أُعَلَمُ حَيَّثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَ إِلاَنعام: ١٢٤] (٣)، وقد ذكر عِلَيْ أن الله سبحانه يصطفي رسله ((من أشرف أفراد النوع الإنساني ، من كمال العقل ، والذكاء ، والفطنة ، وقوة الرأي ، قال تعالى ﴿ اللّهُ يَصَطَفِي مِنَ الْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥] )) (١). وقد ذكر ابن قاسم صفات الأنبياء التي تحقق فيهم الكمال البشري إجمالا و هي:

### ١- الحرية:

إن من صفات الأنبياء والرسل أنهم أحرارٌ لا أرقاء؛ لأن الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والرقيق مملوك تحت أمر سيده، لا يستطيع القيام بمهام النبوة، وسر ذلك أن (( النبي يكون

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٠١)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق(۱۰۰ - ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرسل والرسالات(٧٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٠٠).

داعيا للناس آناء الليل و أطراف النهار ، والرقيق لا يتيسر له ذلك، و أيضا الرق، وصف نقص يأنف الناس، و يستنكفون من اتباع من اتصف به، وأن يكون إماما لهم وقدوة ))(1)، وقد قرر ابن قاسم الله هذا الأمر، بقوله: (( لأن الرق وصف لا يليق بمقام النبوة ))(٢).

## ٢- الذكورية:

النبوة و الرسالة لا تكون إلا في الرجال؛ لأنها قيادة عظيمة لا تستطيعها النساء؛ فالنبوة والرسالة تحتاج إلى البلاغ للناس، وتحمل أعبائها، والصبر على ما يلاقيه المرء في سبيلها، وقد تحتاج إلى جهاد أعداء الله في سبيلها، وقد تحتاج إلى سفر، وسياحة في الأرض في سبيل الله، وهذا كله مما لا يناسب المرأة ؛ لأنها قد يطرأ عليها ما يشغلها، أو ما يضعفها من حيض، وحمل، ونفاس، وولادة ، مما يجعلها غير صالحة للنبوة والرسالة ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى ﴾ [آل عمران: ٣٦]، ولذلك أثبتها الله سبحانه تعالى للرجال، ونفاها عن النساء ومما استدل به على الوجال دون قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْمِمُ ﴾ [النحل: ٣٤]، فأثبتها للرجال دون النساء، لاقتضاء الرسالة الاشتهار بالدعوة )) (٣) والأنوثة تقتضي الستر، وهو ينافي الاشتهار.

#### ٣- كمال العقل:

النبي يحتاج إلى قوة عزيمة، و إرادة، وكمال العقل، والذكاء، والفطنة و قوة الرأي، و اللسان المبين، والبديهة الحاضرة (ئ)، وغير ذلك من صفات القوة؛ حتى يقوى على إبلاغ الرسالة، وتحمل أعبائها، ومواجهة المشاق و الاعتراضات والشدائد من الخلق، وقد بين ابن قاسم الرسالة، بقوله: ((كما يعتبر فيمن أكرمه الله بالنبوة أن يكون قويا بأعباء ما حمل من ثقل النبوة و والقوة ضد الضعف ))(6)، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْ كُواْ مَا والبقرة في البقوة ف

<sup>(</sup>١)لوامع الأنوار البهية (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١٠٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير السعدي (١/١٥) ، التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (١٠٠/٣).

### ٤- الكمال في الأخلاق:

أكمل الله خلق رسله، و أثنى به على نبيه محمد بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، ولو لم يتصف الرسل بهذا الخلق لما انقاد الخلق لهم، قال على الله في إرسال الرسل أنه لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا رجلا حرا قويا في أشرف منسب أمته ، حسن الخلق والخلق ليسهل عليه تحمل الخلق))(1) في مخاطبتهم، و تعليمهم دينهم، و منزهون عن جميع الرذائل من البخل، و الجبن، واللهو، و اللغو، وسائر الأخلاق الذميمة (7).

#### ٥- ذو شرف و ونسب:

الرسل ذوو انساب كريمة في أقوامهم، اختارهم الله للرسالة، قال ابن قاسم على الله الرسل ذوو انساب كريمة في أقوامهم، اختارهم الله للرسالة، قال ابن قاسم على أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته ، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ، ولا تصلح إلا لها ، والله أعلم بهذه المحال منكم ، ولكن جرت عادة الله في إرسال الرسل أنه لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا رجلا حرا قويا في أشرف منسب أمته ))(٣).

وذكر على بوجه الخصوص، شرف نسب نبينا محمد الله العرب، وذلك بقوله : ((كيف ومنهم النبي الله العائل : ((إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم)(أ)، وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، قال: وهكذا الرسل تبعث في أحساب قومها يعني في أكرمها أحسابا(أ))(1).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: لوامع الأنوار البهية (٢ / ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١٠٠).

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي الله الله الله النبي المام (١٧٨٢/٤)، برقم (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي الله هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٣٩٣/٣)، برقم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٦) حاشية ثلاثة الأصول (٧٦- ٧٧).

## المبحث الخامس: حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم.

حاجة الناس إلى الرسل فوق كل احتياجاتهم الدنيوية ؛ فباتباعهم سعادة الدنيا و الآخرة ، و الإعراض عن ما جاءوا به شقاوة الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ الْإعراض عن ما جاءوا به شقاوة الدنيا والآخرة ، قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمُ مِّنِي هُدَى فَمَنِ اللّهِ مُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى اللّهَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَ اللّهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

والأنبياء والرسل هم الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ دينه، وبيان أمره ونهيه، يقول ابن قاسم في هذا: ((فإن الرسل: جعلهم الله واسطة بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم، وما يضرهم، وإذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا، فلا فلاح إلا باتباع الرسول ، والإيمان بما جاء به))(1).

و بعث الله الرسل عليهم الصلاة و السلام رحمة وفضلا منه سبحانه على خلقه، فالعقول لا يمكن أن تستقل بمعرفته سبحانه، و القيام بعبادته على سبيل التفصيل، و إن كانت تدركها إجمالا، و لهذا كانت الحاجة إلى الرسل عظيمة؛ ليبينوا، ويفصلوا للناس ما شرعه الله سبحانه لهم، فوق حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم، فقال على الرسال الرسل أمر ضروري للعباد، لا غناء لهم عنه في معاشهم ومعادهم، وحاجتهم إليه فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب، فهم روح العالم وحياته)) (٢) وهذا ((من عظيم لطفه ورأفته بجميع الأنام - الخلق من الجن والإنس، وجميع ما على وجه الأرض - أن أرشد الخلق من الثقلين إلى الوصول إلى معرفته تعالى وعبادته وحده، والقيام بما شرعه، الذي ثمرته الفوز بالسلامة الأبدية والنعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم)) (٣)؛ ولذا كانت بعثة الرسل رحمة للعالمين، و نوراً للخلق من ظلمات الجهل، قال تعلى المريم)) (٣)؛ ولذا كانت بعثة الرسل رحمة للعالمين، و نوراً للخلق من ظلمات الجهل، قال عربوط الْعَزِيزِ الْمُحْمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١].

<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (٧٦).

<sup>(</sup>٢) حاشبة ثلاثة الأصول (٩٤).

<sup>(</sup>٣) حاشبة الدرة المضبة (٩٩).

### ولهذا كان لبعثتهم حكم عديدة ، منها:

#### ١. الدعوة إلى توحيده وعبادته سبحانه وحده.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الَجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، لما كانت هذه الحكمة من خلق الخلق، أرسل الله الرسل لتحقيق هذه الحكمة العظيمة، وهي دعوة الخلق إلى توحيد الله وعبادته وحده، وقد قرر ابن قاسم على هذا في عدة نصوص، ومن ذلك قوله: ((أرسل الله جميع رسله من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته، ومنذرين محذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه))(١).

وقد بين الله أن مفتاح دعوة الرسل التوحيد؛ لأن الأساس الذي تبنى عليه الملة، التي من أجلها أرسل جميع الرسل، يقول ابن قاسم: ((النبي أنه إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد؛ وذلك لأنه أساس الملة الذي تبنى عليه، وبدونه لا ينبني شيء من الأعمال، فالتوحيد هو الأصل، وبقية شرائع الدين فرع عنه، فإذا زال الأصل زال الفرع، فأي بيان أبين من هذا؟ على أن التوحيد أوجب الواجبات، ومعرفته أفرض الفرائض))(٢).

## ٢. قيام الحجة على العباد.

استدل ابن قاسم أن الله أرسل الرسل حجة على عباده بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى الله الرسواء: ١٥] ، وقال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلّا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةُ أَبِعَدَ الرّسواء: ١٥] ، وقال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلّا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةُ أَبِعَدَ الرّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥] (٣) ، ثم علق على هذه الآية بقوله: ((فلا يقولون يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا ، ما أنزلت إلينا كتابا ، فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وإقامة الحجج عليهم ، وتبين الحق لهم ، وركز الفطر في قلوبهم ، وانقطعت المعذرة ولم يبق للناس على الله حجة )) (٤) ، وقال في موضع آخر: ((وما من أمة من الأمم ، ولا طائفة من الطوائف إلا وقد بعث الله فيهم رسولا ، إقامة منه تعالى للحجة على عباده ، وإيضاحا للمحجة ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] .

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٩٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الدرة المضية (٩٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٩٤).

ولما كانت الرسل قبل محمد الله كلما هلك نبي خلفه نبي، قيض الله لهذه الأمة أئمة هدى حفظ الله بهم دينه، وأقام بهم الحجة على عباده، ولا تزال إلى قيام الساعة، كما أخبر به الله في قوله: (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة ))(۱) ))(۱)، إذا لابد من الرسالة حتى تقوم الحجة و تبين المحجة، ويسلك الناس طريق الهدى إلى ربهم على بصيرة و علم.

## ٣. تبليغ شرع الله عز وجل .

و ما زالت النبوات تتعاقب من عهد آدم عليه السلام إلى بعثة محمد ألله و المؤمنون: ٤٤]، قال ابن قاسم مبينا ذلك: ((لم تزل الأنبياء في الزمن الذي مضى من الأزمان من فضل الله ولطفه تأتي بإبلاغ الشرائع وإيضاح السبل لمن يشاء من الأمم الماضية والقرون الخالية، فلم تخل الأرض من داع يدعو إلى الله من لدن آدم إلى أن بعث محمد الذي ختم الله به النبيين والمرسلين، وأكمل به الدين، قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمّدُ أَبّاً أَحَدِمّن رَّجَالِكُمُ وَلَكِكن رَّسُولَ الله وَخَاتَم النبيتين أَن الأحزاب: ٤٤] وفي الصحيحين عنه، قال: ((وأنا خاتم النبيين )) فلا نبي بعده ﴿ )) فلما ختمت النبوة بنينا محمد كانت شريعته خير الشرائع، وأفضل الملل؛ لأنها كافية للناس إلى أن تقوم الساعة، يخلفه العلماء على تبليغ هذه الرسالة و نشرها في الناس، كما قال عليه الصلاة و السلام: ((العلماء ورثة الأنبياء)) (١٠).



<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، باب خاتم النبيين ﷺ (١٣٠٠/٣)، برقم(٣٣٤١)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ ،(١٧٩١/٤)، برقم(٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب العلم ،باب الحث على طلب العلم ، (٣١٧/٣)، برقم (٣٦٤١)، بن ماجه في سننه، باب فضل العلماء والحث على العلم (٨١/١)، برقم (٢٢٣)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (١ / ١٧)، برقم (٧٠): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٦)انظر: زاد المعاد (١/٦٩).

## المبحث السادس: ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل.

أفضل الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو خير البرية، وأفضل البشرية، فضله الله على أنبيائه ورسله، وخصه بما لم يخص غيره، فجعله خير خلقه على الإطلاق، قال بن قاسم علله ((وصح عنه الله قال: (( إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم))(1)

ثم قال على: (( أفضل العالم العلوي والسفلي من ملك وبشر وجن في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير وخصال الكمال من غير شك وريب، نبينا محمد المبعوث إلى جميع الثقلين الجن والإنس، في أم القرى مكة المشرفة، قال تعالى: ﴿ لِنَّنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوّلُما ﴾ [الشورى: ٧] ...وإنما كان - صلوات الله وسلام عليه - أفضل الخلق ؛ لأن الله أيده بأبهر الآيات والدلالات وأشهر الكرامات، وأمته أزكى الأمم، وشريعته أتم الشرائع، وصفاته أكمل الصفات، وأخلاقه أحسن الأخلاق.

وأقسم الله بحياته بقوله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ [الحجر: ٧٢]، وقرن اسمه باسمه في التشهد

وقال عليه السلام: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر (٣)، و أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع))، رواه مسلم (٤)، وللترمذي: (( أنا خطيبهم وأنا مبشرهم لواء الحمد بيدي

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٢).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله : وإنما قاله لوجهين:

أحدهما: امتثال قوله تعالى ﴿ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١]،

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه، ويعملوا بمقتضاه، ويوقروه به بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى وهذا الحديث دليل لتفضيله به على الخلق بين الأنبياء. شرح النووي على صحيح مسلم (٣٧/١٥)، انظر: مدارج السالكين (٨٧/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق (١٧٨٢/٤)، برقم (٢٢٧٨)، من دون لفظ (ولا فخر)، إنما أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه، في كتاب، باب ذكر الشفاعة، (٢٢٧٨)، برقم(٤٣٠٨)، برقم(٤٣٠٨).

وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر) (١) ، فالرسول الخالق بلا خفاء ولا نزاع الكرم ولد آدم على ربي ولا فخر ) (١) ، فالرسول الخالف الخلق بلا خفاء ولا نزاع الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ) (٢) ، وما ذكره ابن قاسم من تعليل في أفضيلة النبي على على سائر الأمم غير كاف، بل لأن الله تفضل عليه بفضائل، وكرمه بمقامات، ومنازل لم يصلها ملك ولا نبي.

ثم يأتي أولو العزم في الفضل بعد نبينا في قال على: (( بعد النبي الأفضل من سائر الخلق: اولو العزم من الرسل، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، وخامسهم نبينا محمد في، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وأفضلهم الخليل بعد نبينا محمد في )) (٣).

ثم يأتي بعد أولو العزم سائر الرسل، قال على الأفضلية سائر الرسل المكرمين بالرسالة، ثم الأفضل بعد الرسل: الأنبياء، عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم متفاوتون في الفضيلة ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]... ، كما فضل بعضهم على بعض بالشرائع والكتب والأمم )) (3)، وهذا ما قرره السلف (6).

قال شيخ الإسلام: ((وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فلله ...، وأفضل أولي العزم محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وسيد ولد آدم، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة، الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا، وأول الأمم بعثا)) (١٠).

## CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب عن رسول الله هذا، باب في فضل النبي هذا (٥٨٥/٥)، برقم (٣٦١٠)، وقال هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) حاشبة الدرة المضبة (١٠٨ - ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٠٩ - ١١٠).

<sup>(</sup>٥) أنظر: تفسير القرطبي (٢٦٢/٣- ٢٦٥)، وتفسير ابن كثير (١/ ٩٠)، و شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٩٩). (٦) مجموع الفتاوي (١٦١/١١- ١٦٢).

## المبحث السابع: عصمة الرسل.

اتفقت الأمة على أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يبلغون عن الله (1) وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله: ((وإنما اتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله )) (٢) ، فلا يكذبون، ولا ينسون، ولا يغفلون، ولا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى الله وَالنجم: ٣ - ٤]، فزكاه الله سبحانه من جهة البلاغ عنه.

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٧] ؛ لأن الكتمان خيانة، والرسول يستحيل إن يكون كذلك.

وقال تعالى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَسَيَ ﴾ [الأعلى: ٦]، فوعده الله سبحانه بالعصمة من النسيان، وتكفل الله به.

و في هذا المبحث نبين ما يستحيل في حقهم عليهم السلام، وما يجوز عليهم في مطلبين: المطلب الأول: ما يستحيل في حقهم:

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من كل نقص خَلْقِي و خُلُقِي، أوحى الله عز وجل إليهم، وهيأهم لحمل رسالته إلى خلقه، وعصمهم الله من الكبائر وقبائح العيوب، وأما صغائر الذنوب التي لا تدل على خساسة قدر، وضعة منزلة، فجائز وقوعها منهم، إلا أن الله لا يقرهم عليها بل سرعان ما يبادرون بتوبة منها، من غير تأخير، هذا ما أشار إليه ابن قاسم بقوله: ((وأن كل واحد من الأنبياء الكرام والرسل العظام سلم وتنزه عن كل نقص يؤدي إلى الإزراء والدناءة، والذي عليه أهل التحقيق: أن الرسل معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم، والكتاب والسنة يدلان على ذلك، لكن لا يقرون عليها، بل يوفقون للتوبة منها)) (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى(١٠/ ٢٨٩٠ - ٢٩٠)، منهاج السنة النبوية(٢/١٠)، لوامع الأنوار البهية( ٣٠٣/ - ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) حاشبة الدرة المضبة (١١١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١١٠)، انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني (١/٦٩).

وقد دلت عدة أدلة على أن الصغائر قد تصدر من الأنبياء والرسل، من ذلك قوله تعالى معاتبا نبينا محمداً عبس وَوَلَقَ (اللهُ أَن جَآءُهُ ٱلأَعْمَى ﴾ [عبس: ١-٢] ، حينما عبس في وجه الأعمى ابن أم مكتوم الله عنه ؛ لانشغاله بدعوة سادات قريش (١).

ومن ذلك عتاب الله تعالى لنبيه في قبول الفدية عن أسرى غزوة بدر (٢)، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسَرَىٰ حَتَىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسَرَىٰ حَتَىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا وَٱللّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَكُا كِنَابٌ مِّنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٧- وَٱللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللّهُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٧- ١٨].

فهذا بعض ما ورد في الكتاب والسنة مما يثبت جواز وقوع الخطأ في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يقدح في وجوب الاقتداء بهم، كما قال تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَالسلام، وهذا لا يقدح في وجوب الاقتداء بهم، كما قال تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَالسلام، وهذا لا يقره على خطأ؛ بل ينزل الوحي هاديا ومرشدا.

أما الحكمة من جواز وقوع الخطأ اليسير منهم فذلك من رحمة الله بهم، حيث لم يحرمهم من أعظم العبادات وأحبها إليه سبحانه وهي التوبة والإنابة، وقد وصف الله خليله إبراهيم العظم العبادات وأحبها إلي لمَلِيمُ أُوّرُهُ مُّنِيبٌ ﴾ [هود: ٧٠]، وقال الله إني الأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )) (٣).

وكذلك الرسل معصومون في أخلاقهم من الإفك والكذب والخيانة والغدر و غيره من النقائص، قال ابن قاسم عليه : (( فإن الأنبياء معصومون من الكذب ومعصومون من الخيانة لوجوب وصفهم عليهم الصلاة والسلام بالصدق الذي هو ضد الكذب، وبالأمانة التي هي ضد

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة عبس (٢٥/١٥)، برقم (٣٣٣١)، المستدرك على الصحيحين، في كتاب التفسير، تفسير سورة عبس وتولى (٥٥٨/٢)، برقم (٣٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢٠/١٠)، تفسير ابن كثير (٢٩٠/٢).

الخيانة، والضدان لا يجتمعان، فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعا، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأَقَاوِيلِ ﴿ الْحَاقَةُ: ٤٤- ٢٤] .

وأجمعت الأمة: على أن ما كان طريقه إلا بلاغ، فالأنبياء معصومون فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف ما أمرهم الله به، فيجب على الخلق الإقرار بما جاؤوا به، جملة وتفصيلا، وهو موجب تحقيق الشهادتين، فمن شهد أن محمدا رسول الله، شهد أنه صادق فيما يخبر عن الله، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذب به، معلوم بالضرورة: أنهم معصومون من الكتمان، كما أنهم معصومون من الكذب)) (1)

## المطلب الثالث: ما يجوز في حقهم علاله .

الرسل بشر، يعتريهم ما يعتري سائر البشر من العوارض، والأمراض، وقد أجمل الله على ذلك بقوله تعالى عن نبيه على: ﴿ قُلْ إِنَّما آَنَا بَشَرٌ مِثَلُكُم ﴾ [الكهف: ١١]، ولا يعتبر ذلك نقصاً في حقهم؛ بل هو كمال في حياتهم، وأشار ابن قاسم على إلى ذلك بقوله: ((جائز عقلا وشرعا في حق كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، النوم، والنوم رحمة من الله لعباده، لتستريح أبدانهم عند تعبهم، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع معرفة الأشياء، لكن نبينا محمدا كان تنام عينه، ولا ينام قلبه (٢)، ومثل النوم، والجلوس والمشي والبكاء والضحك وما هو من خواص البشرية المباحة، والنكاح والتسري، ونحو ذلك مثل: الأكل، والشرب، قال تعالى: ﴿ وَمَا الله وَمَا اللَّهُ مِن اللَّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْجَبر عن أولئك النفر، الذين قال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، قال الآخر: أنا م وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (٣)). (٤).

# - Contained to the second

TTA

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١١١)، انظر: لوامع الأنوار البهية (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>٢) وغيره من الرسل، ويدل عليه ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ( وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم)) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، باب كان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه (١٣٠٨/٣)، برقم (٣٣٧٧).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (١٩٤٩/٥)، برقم (٤٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١١٢).

# المبحث الثامن: الإيمان بنبينا محمد على المبحث الثامن الإيمان المبينا محمد المبينا

: MÈM

لقد من الله سبحانه و تعالى على الثقلين جميعا بأن بعث فيهم خير البرية، وأفضل البشرية، وكاشف الغُمَّة، وماحي الظلمة، ومخرجهم من الظلمات إلى النور، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي، المنحدر من صُلب إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعاً أفضل الصلاة و أثمّ التسليم .

فلقد فضله الله تعالى على جميع أنبيائه ورسله، وخصه بما لم يخص به غيره، فجعله خير خلقه على الإطلاق، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وهو أفضل عباده المصطفين الأخيار، وهو أول شافع، وأول مشفع، وأول من يفتح له أبواب الجنة، قال رسول الله هذا: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع))(۱).

فلتسعد البشرية، والعالم أجمع ببعثة هذا النبي العظيم، فإن بعثته تخليص للبشرية من ظلمات الشرك و الكفر و الإلحاد، ودخولهم في نور الإيمان، و معفرة الرحمن، وتوديع للظلم والجاهليات و استقبال العدل والإنصاف.

فهو خير الأنبياء، وأمته خير الأمم جمعاء، فلا جنة إلا بالإيمان به، و لا دخول للجنة إلا خلفه، ولا انصراف من الموقف إلا بعد شفاعته، ولا دين إلا ما جاء به، ولا عز إلا باتباعه، ولا شرف إلا في التمسك بسنته وهديه (٢).



<sup>(</sup>١)سبق تخريجه(٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الصافية للفرقة الناجية (١٢٥)، حاشية ثلاثة الأصول( ٧٥)، حاشية الدرة المضية (١٠٨- ١٠٩)

## المطلب الأول: معنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله.

رسولنا مع عظيم قدره، ورفعة مكانته، هو عبد الله ورسوله، ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهاتين الصفتين، وهذا معنى شهادة أن محمد عبد الله ورسوله، وقد أشار ابن قاسم إلى ذلك بقوله: ((وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه، وتعظيم أمره، ونهيه، ولزوم سنته، وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما رفعا للإفراط والتفريط؛ فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه، أو فرط بترك متابعته، والرضى عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور)) (۱ ويدل على ذلك قوله (لا تطروني (۲) كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)) قال ابن قاسم شي معلقا على هذا الحديث بقوله: ((وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه في وغير ذلك مما لا يجبه في، ولا يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه في، وفيما يثنى عليه ويمدح به، ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته، ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث من أجله، وتجريد المتابعة، وتقديم محبته على النفس والمال والولد والناس أجمعين، والثناء عليه من أجله، وتجريد المتابعة، وتقديم محبته على النفس والمال والولد والناس أجمعين، والثناء عليه عليه ما ثنى به عليه ربه، أو أثنى به هو على نفسه، من غير غلو ولا تقصير)) (١٤)

وذكر أن الإيمان بنبينا محمد الله (أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته، واعتقاده، واخبر به والعمل بمقتضاه)) (٥)، ثم حدد معنى شهادة أن محمد رسول الله فقال: ((وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه و زجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد، ولا بد مع النطق بها من العمل بما دلت عليه، فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمداً رسول الله)) (٢).



<sup>(</sup>١) حاشية كتاب التوحيد (٢٦).

<sup>(</sup>٢)قال ابن قاسم: ((الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه)) حاشية كتاب التوحيد (١٥١)، انظر: النهاية في غريب الأثر (١٢٣/٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (١٩٨).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (١٥١).

<sup>(</sup>٥) حاشبة ثلاثة الأصول (١٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٥٧ - ٥٨).

## المطلب الثاني: أهمية معرفة نبينا محمد كللل

بين ابن قاسم أهمية معرفته فقال فقال الها : ((إنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. ومعرفته فرض على كل مكلف، وأحد مهمات الدين)) (()، وأنها أحد الأصول الثلاثة التي يجب على الخلق معرفتها، فقال في : ((معرفة نبينا محمد هم هي أحد الأصول الثلاثة، فكما أن الأصل الأول، وهو: معرفة الله عظيم وواجب معرفته، وكذلك الأصل الثاني، وهو: معرفة دين الإسلام الذي خلقنا الله له، وتعبدنا بالقيام به، أصل عظيم وواجب معرفته، فكذلك هذا الأصل الثالث، وهو: معرفة نبينا محمد اللها، أصل عظيم يجب معرفته.

فإنه هي هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى، ولا وصول لنا ولا إطلاع لنا ولا طريق لنا ولا نعرف ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضى الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد في وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فإنا لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب جل جلاله، ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله.

فتحتمت معرفته هذا وصارت أصلا ثالثا ، إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله فصار من الضروريات معرفة الرسول هذا ، وبذلك ظهر أن معرفته أحد الأصول الثلاثة ، ومعرفته تنتظم أشياء عديدة: منها معرفة اسمه ، ونسبه ، وعمره ، وبقائه في الدنيا ووفاته ، ومعرفة ما نبئ به ، وما أرسل له ، وبلده ومهاجره ، ومنها - وهو أعظمها - معرفة ما بعث به ، وغير ذلك)) (٢) .

## معرفة النبي على المعرفة النبي اللي الله المعرفة النبي المعرفة المعرفة النبي المعرفة النبي المعرفة النبي المعرفة المع

#### ١. نسبه وسيرته باختصار.

هو: أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا المتفق عليه (٣) ، وعدنان من العرب، و العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم هذا ما بينه ابن قاسم في ثنايا حديثه عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ، وسنأتي على بعض حديثه عن اسمه ، ونسبه باختصار ، وذلك بقوله: (( كان له على عدة أسماء أشهرها محمد ، ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم على وجه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٧١/١)، شذرات الذهب، للعكري (١٥/١).

التنويه كما في قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا وُعَمَا الْحُمَدُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَعُمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩] فهذا أشهر أسمائه هي ومعناه: الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، وهو علم مشتق من التحميد؛ ولما فيه من الخصال الحميدة، ولقبه أبو القاسم، وأبوه عبد الله، وهو الذبيح الثاني المفدى بمائة من الإبل )) (١).

وكان هو عليه الصلاة والسلام من قبيلة قريش، وقال ابن قاسم عنها: ((قريش هو النضر، فإن إليه جماع قريش، ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوقه فيه خلاف)(٢).

وقريش من العرب المستعربة وهي أفضل قبائل العرب، كيف ومنهم النبي هم، ذكر هذا ابن قاسم هم فقال: ((والعرب هنا المراد بهم المستعربة، فإن العرب قسمان عاربة ومستعربة، والعاربة قحطان، والمتعربة عدنان، وهم أفضل من العرب العاربة، كيف ومنهم النبي هم، وهو القائل: ((إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم) (")، وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها يعنى في أكرمها أحسابا()) ()().

ولد عليه الصلاة و السلام يوم الاثنين في ربيع الأول من عام الفيل، قال ابن قاسم عليه: (( ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول عام الفيل وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفى صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الدينة، وفيه توفى صلوات الله وسلامه عليه، قال

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٧٦)، انظر: السيرة الحلبية، للحلبي (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٧٦)، انظر: خلاصة سير سيد البشر، للطبري (١٨/١).

<sup>(</sup>٣)سبق تخريجه (٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (٣٣٠).

<sup>(</sup>٥)حاشية ثلاثة الأصول ( ٧٦- ٧٧).

# فيه وأنزل على فيه)) (١)))<sup>(٢)</sup>.

وما ذكره ابن قاسم أن مولده كان في ثاني عشر فيه خلاف، وقد صحح كثير من العلماء أن مولده كان لثمان خلت من ربيع الأول، كالطبري  $\binom{(n)}{2}$ ، وابن كثير  $\binom{(1)}{2}$ .

وكانت ولادته بمكة في شعب علي (٥) ، و نشأ بها ، وأرضعته حليمة السعدية ، وأشار الله الله وكانت ولادته بمكة في شعب علي ، ونشأ بها إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية ، ثم رجع إليها في حضانة جده ، ثم عمه ، وأوحي إليه بها ، وبقي بها ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه ) (٦)

وذكر الشالأحداث التي حدثت يوم ولادته بقوله: (( وارتج لمولده اليوان كسرى ، خمدت النيران ، خر كثير من الأصنام ، وظهر النور معه ، حتى أضاءت له قصور الشام ، وهتفت به الجن ، وجرى من معجزات آياته غير ذلك)) (٧).

ثم بين على متى توفي أبوه، ومن عاش معه، وأول أزواجه وأولاده، وذلك بقوله: (( وتوفى أبوه وهو حمل، وكان عند جده، ثم عمه أبي طالب، وتزوج خديجة، وله خمس وعشرون سنة، ومنها أولاده إلا إبراهيم فمن مارية، وشهد حلف المطيبين (٨) وبناء الكعبة، وكان يسمى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (۸۱۹/۲)، برقم (۱۱٦۲).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٧٧)، انظر: خلاصة سير سيد البشر (١ /٢٣ - ٢٤)، البداية والنهاية (٢ /٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: خلاصة سير سيد البشر (١/٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>٥) هذا الشعب هو الذي لجأ إليه بنو هاشم عندما تحالفت قريش ضدهم فعرف فيما بعد بشعب أبي طالب ثم شعب بني هاشم ويعرف اليوم بشعب علي، وهو منازل بني هاشم قبل النبوة، وقد ولد فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وفيه اليوم موضع مكتبة الحرم المكي، يأتي هذا الشعب من بين أبي قبيس على يساره، والخنادم عن يمينه، فيصب في بطحاء مكة، فيما يعرف اليوم بسوق الليل فوق المسجد الحرام بما يقارب ٣٠٠ م، انظر: معالم مكة المكرمة التاريخية و الأثرية لـ البلادي (٤٣).

<sup>(</sup>٦) حاشية ثلاثة الأصول (٧٨)، انظر: السيرة النبوية (١/٢٩٧).

<sup>(</sup>٧) حاشية ثلاثة الأصول (٧٧)، انظر: المختصر الكبير في سيرة الرسول (٢٢/١)، البداية والنهاية (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٨) قال ابن كثير في البداية والنهاية (٢٠٩/٢): وانقسمت بطون قريش فرقتين، ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفوهم على ذلك، ووضعوا أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين أه.

الأمين قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه  $)^{(1)}$ 

#### ٢. بداية نبوته ورسالته على.

ذكر ابن قاسم متى أنزل عليه الوحي، فقال عليه : (( أنزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف. والمشهور أنه أنزل عليه في رمضان بغار حراء صدر سورة - العلق - ، قال تعالى: ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ اللَّهِ مَنْ عَلَقِ اللَّهُ الْمَرْعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ

﴾ [العلق: ١ - ٥]، ورجع بها يرجف فؤاده فقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله. وأخبرت ورقة بن نوفل. فقال هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى )) (٢)

ثم تتابع عليه الوحي، وحينئذ شمر عليه السلام بالدعوة إلى الله بعد ما نزلت عليه: ((صدر سورة يا أيها المدثر، الآيات، بعد فترة الوحي، ولما جاء الملك فرق منه فقال: دثروني، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾ [المدثر: ١]، ثم حمى الوحي وتتابع (٥)، وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي، وحينئذ شمر رسول الله عن ساق العزم ودعا إلى الله) (٢).

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٧٧)، انظر: سيرة النبي المختار (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب وربك فكبر، (١٨٧٥/٤)، برقم(٤٦٤٠)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله (١٢٣/١)، رقم (١٦١).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب وربك فكبر، (١٨٧٥/٤)، برقم(٤٦٤٠)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله (١٤٣/١)، رقم(١٦١,١٦٠).

<sup>(</sup>٦) حاشية ثلاثة الأصول (٧٨).

#### ٣. دعوته 🏙.

بين ابن قاسم على أن أهم ما يعرف عن النبي الله ، هو دعوته إلى التوحيد، و إخلاص العبادة لله ، فقال: ((.أعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به الله ، فقال: ((.أعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به الله ، فقال: ((.أعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به التوحيد؛ لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله التوحيد. وقدم ...النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله ، ولأن الآية الآتية تقتضي ذلك ، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي ، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح (١) ، ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به )) (٢) ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلمُدَّرِّرُ ﴿ ) قُرُ فَأَشْرَرُ ﴿ ) وَرَبَكَ فَكَبِرُ ﴿ ) وَيُهَابِكَ فَطَهِرُ لَا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴿ ) وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرُ ﴾ [المدثر: ١-٧] .



<sup>(</sup>١) قال شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى: بل لأنه لا يمكن توحيد مع شرك أهـ.

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٧٩).

## حياته النبوية<sup>(۱)</sup>.

بقي رسول الله في في مكة بعد البعثة بالنبوة ثلاث عشرة سنة، وكان همه توحيد الله تعالى وترسيخه في قلوب العباد وبيان الشرك، والتحذير منه، قال في: ((أخذ رسول الله في في بيان التوحيد والدعوة إليه، وبيان الشرك والإنذار عنه، والتحذير منه))(٢)، فلقد ((شمر في عن ساق العزم وأنذر الناس، وعم وخص، وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه.))(٣)، وبعد هذا الأذى، ومضايقته في دعوته، همت قريش بقتله، فأذن له ربه بالهجرة إلى المدينة النبوية، فقال في: ((بعد أن هموا بقتله في، فتغيب في الغار ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة) بعد أن هموا بقتله في صدر النبوة، ((وبعد الثلاث عشرة من بعثته، أمر بمفارقة المشركين، وأوطانهم، بحيث يتمكن من إظهار دينه، والدعوة إلى الله في غير بلادهم فإن ذلك واجب وفرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان، فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه، وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه) (٥).

ثم كانت هجرته عليه الصلاة والسلام ((بعد أن بايعوه على النصرة والمؤازرة، وأرخت الأمة من مها جره هل) ((1) أي لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها، وفشا التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بها، إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة ) (() ، وبهذا ((كانت لهم العاقبة، وأظهر الله الدين بعد دروسه على يديه وأتباعه، فلله الحمد والمنة وجزاه الله ومن آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء )) (().



<sup>(</sup>١)و تشتمل على حياته المكية والمدنية.

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٨١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧٨ - ٧٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٧٨ - ٧٩).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٨٧).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٨٠)، انظر: المقتفى من سيرة المصطفى، للحسن بن عمر حبيب (١/٧٢- ٨١).

### وهجرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالعبر والدروس العقدية، ومنها:

#### ١. معنى الهجرة:

بين ابن قاسم معنى الهجرة، بقوله: ((فكل من فارق بلده هو مهاجر، والمهاجرة في الأصل: مصارمة الغير، ومقاطعة ومباعدته (())(٢)، ولهذا ((سمي المهاجرون مهاجرين؛ لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل و لا مال، حين هاجروا إلى المدينة)(٣)، والهجرة بالمعنى الشرعي ليست مجرد الانتقال من بلد إلى آخر فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما نهى عنه الله ورسوله هذا، حتى يكون الدين كله لله، (٤)، سواء كانت الهجرة عن الأوطان، أو الأفعال.

## ٢. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:

لقد أذن الله تعالى لنبيه وأصحابه بالهجرة لما ضاقت عليهم الأرض، ومنعتهم قريش من إقامة دين الله؛ مالا يتم الواجب به فهو واجب، قال ابن قاسم مبينا ذلك: ((وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يتم الفرض والواجب إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان، فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه، وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه ) (٥)، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَتَ كُمُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم وَالمُونُ وَيم كُنكُم الله وسيعة فَلُه المِيكَ فَالله وَالمِيم الله والمَيم مُنكُم الله والمحبوب والمساعة والمناه الله والمحبوب والمحبوب والمحبوب والمناه الله الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرضه الواسعة، وأخبر أن الأرض غير ضيقة، بل واسعة تسع جميع الخلائق، فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار الدين فيها، فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر،

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٥٠/٥)، مختار الصحاح (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٨٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>٥) حاشية ثلاثة الأصول (٨٣).

وكذلك يجب على كل من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكن تغييرها أن يهاجر منها))(١).

## ٣. الصبر واليقين طريق النصر والتمكين:

فبعد سنوات من الاضطهاد والابتلاء قضاها النبي هذا، وأصحابه بمكة هيأ الله تعالى لهم طيبة الطيبة ، وانتشر الإسلام ، وشرعت عامة شرائع الإسلام وأظهر الله دينه وكانت لهم العاقبة والنصر والتمكين ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَادُ ﴾ [غافر: ١٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَا اللهِ وَمِنْ أَلْمُ اللَّهُ وَمِنْ آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأتباعه ، فلله الحمد والمنة وجزاه الله ومن آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأنباعه ، فلله الحمد والمنة وجزاه الله ومن آواه ونصره عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء و) (٢).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٨٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٨٠)، انظر: المقتفى من سيرة المصطفى (٧٢/١- ٨١).

## المطلب الثالث: خصائص نبينا لله .

نبينا محمد الله من الخصائص و المناقب ما يتميز بها عن سائر الأنبياء والمرسلين، فهو سيد البشر و أفضل الأنبياء و المرسلين، و قد اصطفاه الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ((إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)(()، وخصائصه هي الفضائل والأمور التي انفرد بها عن غيره من الأنبياء و عن سائر الخلق، وذكر ابن قاسم الله شيئا منها:

## أنه خاتم النبيين و المرسلين:

ومن خصائصه أن الله ختم به النبوة والرسالة، قال ابن قاسم أن ( خصه دون سائر الأنبياء بكونه ختم به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده، لقوله تعالى: ﴿ وَخَاتَمُ النّبِيِّتِنَ ﴾ الأنبياء بكونه ختم به النبوة، ولا تشرع شريعة بعده، ونزول عيسى عليه السلام لا ينافي الأحزاب: ٤٠]، فلا تبتدأ نبوة، ولا تشرع شريعة بعده، وخاكم من حكامه)) (٢)، وقال في موضع ذلك، فإنه لا يتعبد إلا بشريعته، فهو خليفة له أو حاكم من حكامه) (٢)، وقال في موضع آخر: (( هو آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّاً أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَلْكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَم النبيين وَكَانَ الله بُورِية عَلَيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وثبت عنه من غير وجه أنه لا نبي بعده، وأجمع المسلمون على ذلك، واشتهر كذب من ادعى النبوة بعده، وأخبر بذلك أنه سيأتي بعده كذابون دجالون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي (٣)، ووقع ما أخبر به أنه وعيسى بن مريم إذا كذابون دجالون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي (٣)، ووقع ما أخبر به ألم وعيسى بن مريم إذا كذابون دجالون أيما يحكم بشريعة محمد أنه نبي (١)، فهو من أمته بإجماع المسلمين )) (١٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (١٣٢٠/٣)، برقم (٣٤١٣)، وصحيح مسلم، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (٢٢٣٩/٤)، برقم (١٥٧)، ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي هي، قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة ، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون ، قريبا من ثلاثين ، كلهم يزعم أنه رسول الله.

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٩٤)، ا

نظر: الجواب الصحيح (٢٩٢/١).

### ٢. المقام المحمود:

خصه الله سبحانه بالمقام المحمود، قال على : ((ما خصه الله به من المقام المحمود: وهو الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليقضى بينهم )) (١) ، والمقام المحمود هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ عَسَى ٓ أَن يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ [ الإسراء: ٧٩] : أي العمل الذي يحمدك فيه الخلائق كلهم، وخالقهم تبارك وتعالى (١).

ثم بين ابن قاسم على أن الشفاعة الخاصة بنبينا على شفاعتان، وذلك بقوله: (( الشفاعات التي خصت بمحمد على فلا يشاركه فيها نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا صديق، ولا شهيد، ولا غيرهم:

الشفاعة الأولى: يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، حتى تنتهي إليه في فيقول: أنا لها، وهذا هو المقام المحمود، الذي يحمده فيه الأولون والآخرون.

**الشفاعة الثانية:** يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له))<sup>(٣) (٤).</sup>

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الشفاعات الخاصة بالنبي الشفاعات، منها ما ذكر في الأولى والثانية، والثالثة هي: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب (٥).

## ٣. رسالته على عامة للثقلين:

ورسالته عامة للثقلين، فلا يسع أحدا منهم إلا إتباعه، والإيمان به، قال ابن قاسم ورسالته على عامة للثقلين، فلا يسع أحدا منهم الأنام من الثقلين، قال تعالى: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨])) (٢)، وعلق على هذه الآية بقوله: (( وهذا عموم ظاهر في عموم بعثه إلى الناس جميعا عربهم وعجمهم و

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٠٣).

<sup>(</sup>٢)أنظر: تفسير ابن كثير (٥٦/٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٩٣)، بتصرف يسير ، انظر: السف المسلول على عابد الرسول (٧٨)، والخصائص الكبرى للسيوطي (٣٧٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر لاستزادة: (٢٠٩)، (٤١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) حاشبة الدرة المضبة (١٠٣).

﴿ جَمِيعًا ﴾ تأكيد بعثه إلى الناس كافة ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الإسراء:٥٠١] ، وقال تعالى : ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩] ، وسورة الرحمن وسورة الجن وغيرهما ، دالة أوضح دلالة على شمول رسالته إلى الجن والإنس ، وقال : ﴿ وَسُورة البين يبعثون إلى قومهم خاصة وبعثت إلى الناس كافة )) (١) ، وهذا من شرفه أنه خاتم النبيين ، وأنه مبعوث إلى الناس كافة ، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه صلوات خاتم النبيين ، وأنه مبعوث إلى الثقلين كلهم وأن طاعته فرض عليهم كلهم ، وهو مقتضى رسالته الله يمتري في ذلك إلا مكابر معاند )) (١).

وقال أيضا: (( بعث الله نبينا محمدا إلى كافة الناس، عربهم وعجمهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، أحمرهم وأسودهم ولا نزاع في ذلك بين المسلمين)) (٣).

## ٤. القرآن الكريم:

إن الله تعالى آتاه القرآن الكريم معجزة باقية ، خالدة على مر الدهور ، وكر الأيام ، قال عليه الصلاة والسلام : ((ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)) ، هذا ما يبنه ابن قاسم على بقوله : (( ما خصه الله به من معجزة القرآن : الذي أذعن له الثقلان واعترف بالعجز عن الإتيان بأقصر سورة منه ، أهل الفصاحة والبلاغة والبيان (٥)) (١٦)

## ٥. المعراج:

ومن معجزات رسولنا الكبرى، وخصائصه العظمى، الإسراء بروحه وجسده معاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به إلى السموات العلى، في جزء من ليلة، كما جاء في قوله

<sup>(</sup>۱) خرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (١٦٨/١)، برقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٨٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٨٩)، انظر: حاشية الروض المربع (٥٣٨/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل القرآن، باب قول النبي بعثت بجوامع الكلم (٢٦٥٤/)، برقم (٦٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) وقد تكلمت فيها بتفصيل في موضعين، في الإيمان بالكتب (٢٩١)، و في هذا الفصل (٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (١٠٣).

ثم بين ابن قاسم أنه أسري بروحه وبدنه جميعا، فقال: ((بل أسري ببدنه هم وروحه جميعا يقظة لا مناما باتفاق أهل السنة لما دل عليه الكتاب والسنة.

وفي الصحيحين وغيرهما ((بينا أنا نائم في الحطيم (") - أو قال : في الحجر - إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه شق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته ، فاستخرج قلبي فأتيت بطست من ذهب مملوءا إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي )) (أ) ، وفي لفظ : (( فأفرغه في صدره وملأه علما وحلما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم أتى بدابة دون البغل وفوق الحمار وهو البراق يقع خطوه عند أقصى طرفه ، فحملت عليه )) (ف) ، ولما أراد العروج إلى السماء بعد وصوله إلى بيت المقدس أتى بالمعراج يشبه السلم ، وصحت الأحاديث أنه ارتقى فيه إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس (٢)) (٧) ، وقال في موضع آخر : (( أسرى بجسده هي وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس ، يقظة لا مناما ، كما أخبر الله عنه (أ) ، ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج ، وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة ، كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى السماء على المعراج ، وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة ، كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٠٣ - ١٠٤)، انظر: تفسير ابن كثير (٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٤/٣).

<sup>(</sup>٣) هو: حجر البيت بمكة ، وهو مما يلي الميزاب، وقيل: إنما سمي حطيما؛ لأن البيت رفع بناؤه وترك هو محطوما لم يرفع، وأصل الحطم الكسر. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١٧١/١)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب المعراج (١٤١٠/٣) برقم (٣٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله هذا إلى السماوات وفرض الصلوات (١٥٠/١)، برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات (١٥٠/١)، برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٧) حاشية الدرة المضية (١٠٤).

<sup>(</sup>٨)إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيُلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١].

جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا من الجبار جل جلاله، وكلمه بلا واسطة، فأوحى إليه ما أوحى (1)) (7)



<sup>(</sup>۱)إشارة إلى حديث مالك بن صعصعة في صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب المعراج (١٤١٠/٣) برقم (٣٦٧٤)

<sup>(</sup>٢)حاشية ثلاثة الأصول (٨٢)

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري، كتاب التيمم (١/٧٧١) برقم (٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق(١٠٥).

# المطلب الرابع: آيات نبينا محمد على المطلب الرابع:

من حكمة الله سبحانه تعالى أن يؤيد رسله و أنبياءه بالآيات التي تدل على صدق دعواهم، و بها تثبت نبوتهم، و بها وجب على الناس الإيمان بهم، فهي من المعجزات الخارقة للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس والجن غير الأنبياء، فما كان الإنس أو الجن يقدرون عليه فلا يكون وحده آية للنبي.

و آيات الأنبياء أن تكون آية ودليلا على نبوتهم، فكل ما استلزم نبوتهم فهو آية لهم، وما لا يستلزم نبوتهم فليس بآية؛ لأن المقصود هو معرفة صدق مدعي النبوة من كذبه، و لذا كانت آيات الأنبياء دليل و برهان على صدقهم، فالله سبحانه و تعالى أيدهم بآيات حتى تقوم الحجة بهم على الخلق، و تنوعت آياتهم حتى تكون برهانا على صدق دعواهم، قال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلُنَا بِاللَّهِ بِيَالَيْ بِيَنْ اللَّهِ بِيْنِ اللَّهِ بِيْنِ فِي جنس رُسُلُنَا بِاللَّهِ بِيْنِ الرب الذي اختص به، وتكون في جنس القدرة، والتصرف والتأثير في العالم، وهي مقدورة للرب، فله سبحانه أن يجعلها في أي جنس كان من المقدورات؛ ولهذا العالم، وهي مقدورة للرب، فله سبحانه أن يجعلها في أي جنس كان من المقدورات؛ ولهذا تنوع آيات الأنبياء؛ بل النبي الواحد تتنوع آياته، فليس القرآن الذي هو قول الله وكلامه من جنس انشقاق القمر، ولا هذا وهذا من جنس تكثير الطعام والشراب كنبع الماء من بين الأصابع (١٠).

### تعريف المعجزة:

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز و هو عدم القدرة (٢)، وهذا ما بينه ابن قاسم بقوله: (( المعجزة: اسم فاعل، مأخوذة من العجز، المقابل للقدرة ))(٣).

والمعجزة في الاصطلاح: أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة (أ) ، هذا ما بينه ابن قاسم بقوله: (( فمن ظهرت المعجزة على يده ، وهي : مما لا يقدر عليه البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة ، علم بالضرورة : أن الله ما أظهرها إلا تصديقا

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات، لابن تيمية (١/٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب(٥/٦٩٦)، ومختار الصحاح (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (١٩٩).

لمن ظهرت على يده ))(1)، ثم تحدث عن معجزة النبي هذا ، فقال: (( معجزة النبي: ما أعجز به الخصم عند التحدي))(1) والمراد بالتحدي ليس معناه الأصلي، بل المراد هو دعوى النبوة ؛ لأن بعض معجزاته ليس مقصوداً فيه التحدي: كنبع الماء بين يديه، و تكثير الطعام القليل، و ما أشبه ذلك، وعدم تقيد ذلك بالتحدي يشمل جميع المعجزات سواء قصد به التحدي أو لم يقصد به التحدي، وهذا ليس خاصا بالنبي هذا وحده، بل يشاركه غيره من الأنبياء.

## التعبير بالآيات أو أعلام النبوة أولى من المعجزة:

وبين ابن قاسم أن الأولى أن تسمى آيات، أو أعلام النبوة، بدل المعجزة، و ذلك بقوله: (( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يسميها النظار معجزات، وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك، وإذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب ولا في السنة ((وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان، كما قال تعالى في قصة موسى ﴿ فَذَنِكُ بُرِهُكُ أَنْ اللهُ القصص: ٣٢] في العصا واليد.

وقال الله تعالى في حق محمد ﷺ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُرَّالًا الله تعالى في حق محمد ﷺ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُ

وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَلِكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلُ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴾ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلُ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١]))(٥).

والآيات والبراهين الدالة على نبوة نبينا محمد الله كثيرة متنوعة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء (٦)، قال ابن قاسم موضحا أن آياته لا تنحصر (( لكثرة أفرادها وتنوعها من الأقوال والأفعال، التي ما سبقت لنبي من الأنبياء، ولم يبلغ أحد منهم ما بلغه الله من أعلام نبوته، ولم

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح (٤١٢/٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) الجواب الصحيح (٤١٢/٥) ٤١٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٤١٢/٥).

يؤت أحد منهم آية أو فضيلة إلا وله الله على مثلها وزيادة ، وهو دليل على مزيد التشريف والتكريم والاهتمام بشأنه.

وبالجملة: فدلائل نبوة نبينا محمد عللا تحصر))(١).

وطرق معرفة نبوة نبينا محمد كثيرة جدا (٢)، ومتنوعة، و ليست محصورة على المعجزة، وإنما المعجزة بعض الأدلة على صدقهم، وقد ذكر ابن قاسم أمثلة تدل على كثرة الطرق الموصلة إلى معرفة نبوة نبينا محمد الله وصدقه غير المعجزات، وذكر منها: ((قول الرجل إني رسول الله إما أن يكون خير الناس وأصدقهم، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم والتمييز بين ذلك يعرف بأمور كثيرة، نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿ هَلَ أُنبِّتُكُمُ عَلَى مَن تَنزَلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَلُ عَلَى كُلُّ أَفَاكِ كُثيرة، نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿ هَلَ أُنبِتُكُمُ عَلَى مَن تَنزَلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَلُ عَلَى كُلُّ أَفَاكِ أَشُهِ مَا الله على على ذلك بقوله: ﴿ هَلَ أُنبِتُكُمُ عَلَى مَن تَنزَلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَلُ حَكَمَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَ حَلَمُ مَا مَن عَندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْكِ ﴾ [الرعد: ٣٤]، ومن حكمته تعالى أنه لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به إقامة للحجة، فأخبر أنه أرسلهم بالبينات)) (٣).

وقد ذكر ابن قاسم على بعض آياته، وهي كثيرة، وفصل في آيتين خاصتين بنبينا محمد على القرآن الكريم، وانشقاق القمر ثم ذكر بعض معجزاته إجمالا:

### أولا: القرآن الكريم

والقرآن أول آية من آياته الله دعا به نبينا محمد الله إلى نبوته، فصدع فيه برسالته، وخص بإعجازه من جميع رسله وإن كان كلاما ملفوظا وقولا محفوظا ؛ لثلاثة أسباب صار بها من أخص إعجازه وأظهر آياته:

أحدها: أن معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره، والشائع المنتشر في ناس دهره ؛ لأن موسى عليه السلام حين بعث في عصر السحرة خص بقلب العصاحية ما بهر كل ساحر، وأذل كل كافر.

ولما بعث محمد الله عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء، وأذعن له البلغاء، وتبلد فيه الشعراء، ليكون العجز عنه أقهر، والتقصير فيه أظهر، فصارت معجزاتهم وإن اختلفت متشاكلة المعانى متفقة العلل.

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٠٦)، انظر: الخصائص الكبرى (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية (١/١٣٨)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣)حاشية ثلاثة الأصول (٥٥ - ٥٦).

والثاني: أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم، وعلى قدر عقولهم، وأذهانهم، والعرب أصح الناس أفهاما، وأحدهم أذهانا، قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها، ومن المعاني أغربها، ومن الآداب أحسنها، فخصوا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهامهم، وتصل إليه أذهانهم، فيدركوه بالفطنة دون البديهة، وبالروية دون البادرة؛ لتكون كل أمة مخصوصة بما يشاكل طبعها ويوافق فهمها.

والثالث: أن معجز القرآن أبقى على الأعصار، وأنشر في الأقطار من معجز يختص بحاضره، ويندرس بانقراض عصره، وما دام إعجازه فهو أحج وبالاختصاص أحق<sup>(1)</sup>.

قال ابن قاسم في بيان ذلك : ((وأعظم الآيات العقلية هذا القرآن العظيم، الذي تحداهم الله بحديث مثله، أو عشر سور، أو سورة من مثله، مع عداوة أهل الأرض له علمائهم، وفصحائهم، واستعجازهم به، ولم يتعرضوا لذلك، مع شدة حرصهم على تكذيبه)) (٢)، وقال أيضا: ((كلام الله المنزل على النبي الله أعجز الخلق جميعهم، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، فهو معجز بنفسه)) (٣).

وقال أيضا: (( ليس في وسع الخلق من أولهم إلى آخرهم، أن يأتوا بأقصر سورة من مثل القرآن، كما تحداهم الله تعالى فاعترفوا بالعجز، وقد تحداهم بذلك في مكة، والمدينة، وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي، ومهارة البلاغة، أكبر معجزة، وأبهر آية ، وأظهر دلالة، ونفس نظمه، وأسلوبه، ودليله، ومعانيه، وفصاحته، وبلاغته، وغير ذلك، عجيب خارق للعادة ))(1).

وهو أعظم آيات الأنبياء، وهو الكتاب المبين، وهو آية تخاطب النفوس والعقول، فهو آية باقية دائمة إلى يوم القيامة، لا يطرأ عليها التغيير و لا التبديل، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ ﴿ اللَّهُ عَزِيزُ ﴾ [فصلت: ٤١ - ٤٢].

فالقرآن الكريم معجز في بنائه التعبيري، و تنسيقه الفني، باستقامته على خصائص واحدة، في مستوى واحد، لا يختلف و لا يتفاوت و معجزٌ في بنائه الداخلي، وتناسق أجزائه وتكاملها، كل توجيهاته، و تشريعاته، تحيط بالحياة البشرية، و تستوعبها، دون تعارض جزئية واحدة من ذلك

-

<sup>(</sup>١) أعلام النبوة، للماوردي (١/ ٩٧ - ٩٩)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٥٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣٧).

المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى، ومعجزٌ في يسر مدخله إلى القلوب و النفوس و لمس مفاتيحها و فتح مغاليقها (١).

ثم بين على المعجزات القرآن لا تحصى فقال: (( فإن القرآن - وهو معجزة من معجزاته - قد احتوى من الإعجاز على ما لا يحصى كثرة ، حتى بلغها العلماء إلى ألوف كثيرة ، بل كل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة ، ثم فيها نفسها معجزات ))(١).

#### ثانيا: انشقاق القمر:

ومن آياته الكبرى انشقاق القمر، قال على: (( وكذا من غرر دلائل نبوته النشقاق البدر ، أي: القمر، وهو أحد الكواكب السيارة، ...، قال تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] .

قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى الرسول الله فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، فقال: إن فعلت، تؤمنوا، قالوا: نعم! فسأل الله أن يعطيه ما سألوه، فانشق فرقتين، فقال: اشهدوا، وذلك بمكة قبل الهجرة (٣)

وفي الصحيحين من حديث أنس : ((أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما))(<sup>4)</sup>.

فثبت انشقاقه بنص القرآن والسنة ، وهذا من خصائصه على دون النبيين.

وفي هاتين الآيتين الباهرتين كفاية عما سواهما، وإلا فدلائل نبوته الله لا تحصى، ونفس صورته السريفة الباهرة وطلعته الظاهرة وسمته ودله يدل العقلاء على نبوته،

<sup>(</sup>١)انظر:الرسل والرسالات، للأشقر(١٣٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٠٦) انظر: الخصائص الكبرى (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة، للأصبهاني (١/٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب انشقاق القمر (٣/ ١٤٠٤)، برقم (٣٦٥٥)، مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر بنحوه (٢١٥٩/٤)، برقم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٥)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿ وَأَنشَقَ ٱلْقَكُرُ اللَّهُ وَإِن يَرَوّا عَايَةً يُعُرِضُوا ﴾ [القعر: ١- ٢]، (١٨٤٣/٤)، برقم (٤٥٨٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر بنحوه (٢١٥٨/٤)، برقم (٢٨٠٠).

قال نفطویه (۱): قال تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ ﴾ [النور: ٣٥]، هو مثل ضربه الله له، يقول: يكاد منظره يدل على نبوته، وإن لم يتل قرآنا (٢)، كما قال ابن رواحة ١٠٠٠ :

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر (٣)) (١٤)

وقد ذكر أيضا في موضع آخر بعض معجزاته إجمالاً ، بقوله: ((ومنه نصرة من اتبعه ولو كان أضعف الناس.

ومنها خذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كان أكثر الناس وأقواهم.

ومنها كونه على لا يخط ولا يقرأ الخط، ولا أخذ عن العلماء.

ومنها إخباره عن المغيبات التي أطلعه الله عليها، فإن ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف إلا بالخبر عنه.

ومنها انشقاق القمر وحنين الجذع، ونبوع الماء بين أصابعه، وإطعام مئين من صاع شعير، وغير ذلك من آياته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير، مما لا يحصى كثرة.

ومنها إذعان ملوك اليمن والبحرين وغيرهما لأمره، للآيات التي صحت عندهم عنه، فنزلوا عن ملكهم طوعا، وكذا كل من اتبعه لما بهرهم من آياته)(٥).

ثم استدل ابن قاسم بقول شيخ الإسلام فقال: ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية: آياته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع، منها ما هو في العالم العلوي، كانشقاق القمر، وحراسة السماء بالشهب، ومعراجه إلى السماء.

ومنها ما هو في الجو، كاستسقائه واستصحائه وطاعة السحاب له في حصوله وذهابه.

ومنها تصرفه في الحيوانات الإنس والجن والبهائم.

ومنها تصرفه في الأشجار والأحجار والخشب.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الواسطي، ولد سنة ٢٤٤هـ، وعاش ثمانين سنة، وكان كثير العلم، واسع الرواية، صاحب فنون، ولقب نفطويه نسبتها له بالنفط لدمامته وادمته، وكان عالما بالعربية والحديث أخذ عن ثعلب والمبرد وغيرهما.

انظر: العبر في خبر من غبر، للذهبي (٢٠٤/٢)، لسان الميزان، لابن حجر (١٠٩/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲۹۲/۳).

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة، للعسقلاني (٨٥/٤)، المستطرف في كل فن مستظرف، للأبشيهي (١/١٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٠٧ - ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) حاشية ثلاثة الأصول (٥٦)، انظر: الجواب الصحيح، لابن تيمية (٣٢٤/٦).

ومنها تأييده بملائكة السماء.

ومنها كفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس.

ومنها إجابة دعائه.

ومنها إعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة.

ومنها تأثيره في تكثير الماء والشراب والطعام والثمار وغير ذلك، من دلائل نبوته وأعلام رسالته ومعجزاته الظاهرة وآياته الباهرة، اهـ(١))(٢).



<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح (٦/١٥٩)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٠٧ - ١٠٨).

#### المطلب الخامس: كرامات الأولياء وإثباتها.

وبعد الحديث عن آيات الأنبياء يحسن الحديث عن كرامات الأولياء ؛ لأن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء ؛ لأن الولى ما حصل على هذه الكرامة إلا ببركة اتباعه للرسول.

وقد عرف ابن قاسم على الكرامة، بقوله: ((الكرامة هي: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة، يظهر الخارق على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة مصحوب بصحة الاعتقاد، والعمل الصالح))(١).

## محترزات التعريف(٢):

وقوله: ((أمر خارق للعادة )): يخرج ما كان على وفق العادة و الطبيعة.

وقوله: ((غير مقرون بدعوى النبوة )): يخرج معجزات الأنبياء فإنها مقرونة بدعوى النبوة.

وقوله: ((ولا هو مقدمة )): يخرج الإرهاصات التي تسبق بعثة النبي.

وقوله: ((يظهر الخارق على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم المتابعة، مصحوب بصحة الاعتقاد، والعمل الصالح): يخرج ما ليس معه إيمان وعمل صالح، وهي من قبيل المكر و الاستدراج، و الفتنة، كالخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين، و ترهات المفترين من السحرة و الكهنة، كأن يمشي على الماء، أو يطير بالهواء، أو يخيل للناس ما ليس حقيقة، و غير ذلك، هو ما يسمى بالأحوال الشيطانية، أي: بسبب الشياطين، فإنها هي التي تخدم أولياءها من فسدة الخلق، و ذلك مقابل كفرهم بالله عز وجل (٣).

وقد فصل ابن قاسم في هذه المسألة، وبين أنه لا يشترط أن يعلم بها، أو أنها دليل أفضلية، فقال: لا يشترط (( علم بها أو لم يعلم، ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه، ولا ولايته، ولا فضله على غيره؛ لجواز سلبها، وأن تكون استدراجا ومكرا، ومن ظهر على يديه خارق مما يسمونه: كرامات الأولياء، ممن يدعى مع الله فهو من الأحوال الشيطانية وخدعها.

فإن الكرامة: لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة ، أتى ذلك الخارق عن امرئ صالح ولي لله عارف به ، مواظب على الطاعة ، تارك للمعاصي ، تابع لشرعنا معشر المسلمين ، وناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، فإذا صدر الخارق عن أحد ممن اتصف بهذه الصفات ، فإنها تكون من الكرامات التى بها ، وبوقوعها نقول .

<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (١٢٩)، وانظر: مجموع الفتاوي (١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢)ذكرت ذلك حتى لا تشتبه مع المعجزة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان، لابن تيمية (٣٢٧)، لوامع الأنوار البهية (٣٩٣).

فإن التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات ، في العلوم والمكاشفات ، وأنواع القدرة والتأثيرات ، من أصول أهل السنة والجماعة ، موافق للأدلة الشرعية الدالة على كرامات الأولياء ، كقصة أصحاب الكهف ، ومريم ، وآصف (1) ، وعن صدر هذه الأمة ، من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة ، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة )) (7) .

## حكم نفي كرامات الأولياء :

كرامات الأولياء ثابتة بالأدلة الشرعية، من الكتاب، و السنة النبوية، و الآثار السلفية، والمشاهدات العيانية أكثر من أن تحصى، و أجل من أن تستقصى (٣)، و لا ينكرها إلا أهل العناد الذين زاغوا عن منهج أهل السنة و الجماعة، وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله: ((أي إنسان نفى كرامات الأولياء من أصحاب الضلال والزيغ عن نهج السلف، فقد أتى في ذلك النفي بالمحال المنابذ للبرهان والعيان، فقد ثبت بها الكتاب والسنة والحس والمشاهدة، وأجمع على ثبوتها أهل السنة والجماعة، وعلل لما ارتكبوه في نفيها بالمحال، لأنها شهيرة للعيان ثابتة بالبرهان، ولم تزل تظهر على يد الأولياء والصالحين في كل عصر من الأعصار الماضية، إلى الآن) (٤).

<sup>(</sup>١) هو آصف بن برخيا الذي أحضر عرش بلقيس لنبي الله سليمان في لحظة من مسيرة شهر انظر: البداية والنهاية (٢٣/٢)، ولوامع الأنوار البهية (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٢٩ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: لوامع الأنوار البهية (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٣٠).

#### الفرق بين المعجزة والكرامة :

فرق ابن قاسم بين المعجزة و الكرامة ، مبينا أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة ، بعكس الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة ؛ لأنه لو ادعى النبوة لم يكن وليا ؛ بل كان متنبئا كذابا<sup>(۱)</sup> ، و الجامع بينهما أمر خارق للعادة ، و يتضح هذا في تعريف ابن قاسم للمعجزة و الكرامة ، وذلك بقوله : (( فمن ظهرت المعجزة على يده ، وهي : مما لا يقدر عليه البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة ، علم بالضرورة : أن الله ما أظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على يده )) (۱) ، أما الكرامة فهي : (( أمر خارق للعادة ، غير مقرون بدعوى النبوة )) (۱) .

#### ♦ الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية:

وضح ابن قاسم الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، وذلك بقوله: إذا ((أتى ذلك الخارق عن امرئ صالح ولي لله عارف به، مواظب على الطاعة تارك للمعاصي، تابع لشرعنا معشر المسلمين ، ...، فإنها تكون من الكرامات التي بها ، وبوقوعها نقول)) (أئ) ، وقال ((ومن ظهر على يديه خارق مما يسمونه: كرامات الأولياء ، ممن يدعى مع الله فهو من الأحوال الشيطانية وخدعها)) (أ) ، بهذا يعرف الضابط بين كرامات الأولياء و أحوال الشياطين، وهو معرفة حال الشخص، فإذا كان عرف عنه الصلاح والتقوى فهذه كرامة ، ومن عرف عن حاله الفسق والعصيان فهذه أحوال شيطانية ، وبهذا يزول اللبس على كثير من الناس عندما ظنوا أن كل من جرت على يده خوارق العادات فهو من أولياء الله (أ) .



<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الطحاوية (١/٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٠٨).

<sup>(</sup>٣)المصدر السابق (١٣٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٢٩ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٢٩).

<sup>(</sup>٦) أنظر: تفسير ابن كثير (١٤٦/١).

#### المطلب السادس: وفاته الله السادس:

وما توفى رسولنا هي إلا بعد أن بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة (١)، قال ابن قاسم: ((لم يتوف هي حتى أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، حتى قال هي: (( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) (٢) ) وما توفي عليه الصلاة و السلام الا (( بعد ما أكمل الله به الدين، وبلغ البلاغ المبين، قال أبو ذر ما توفى رسول الله هي إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما (١) ) (٥)، قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ وَينَكُمْ وَأَتَمَتُ كُلُمُ وَينَكُمْ وَأَتَمَتُ كُلُمُ وَينَكُمْ وَأَتَمَتُ كُلُمُ وَينَكُمْ وَالله وها الآية فقال: (( هذه الآية لم تنزل إلا قبل وفاته هي بثمانين يوما، نزلت عليه وهو واقف بعرفة، يخطب الناس، وهذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل لها دينها، فلا يحتاجون إلى دين سواه، ولا إلى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه.

وقوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥]، أي: صدقا في الأخبار. وعدلا في الأوامر، والنواهي، وفيها بيان أن الله أكمل لنا الدين، وأنه كمل من جميع وجوهه، والكامل لا يزاد فيه، ولا ينقص منه ولا يبدل؛ قال تعالى: ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٥] فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب، وافترى، ورد مدلول هذه الآية، ومدلول قوله : (( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة)) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ثلاثة الأصول (٨٨).

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١٦/١)، برقم (٤٣)، أحمد بن حنبل في مسنده، (١٢٦/٤)، برقم (١٧١٨٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١١/٣)، برقم (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٨٩)

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح ابن حبان، في كتاب العلم، ذكر الإخبار عما يستحب للمرء كثرة سماع العلم ثم الاقتفاء والتسليم (٢١٣٩)، برقم (٦٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (١٥٣/٥)، برقم (٢١٣٩).

<sup>(</sup>٥) حاشية ثلاثة الأصول (٨٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبي داود في سننه، في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (٢٠٠/٤)، برقم (٢٠٠٤)، ابن ماجه سننه ، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل(١٨/١)، برقم (٤٦)، وصححه الحاكم في مستدركه، في كتاب العلم (١٧٤/١)، برقم(٣٢٩)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والجمعة ، (٧٩٢/١) ، برقم(٨٦٧) من دون لفظ (فأن كل محدثة بدعة).

## أثبات موت النبي ﷺ:

ويدل على وفاته قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَّيّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَعَوْمَ وَقَالَ اللّهِ على هذه الآية بقوله :أي أنك يا محمد ستموت، وقام أبو بكر لما توفي هيبكي، وقال: بأبي أنت وأمي أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها (٢)، قال تعالى: ﴿ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبَتُم عَلَىٓ أَعَقلِيكُم ۚ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] نعم هو عي في قبره حياة برزخية أعلى وأكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلا عَمران: ١٦٩] ، وأما خياة الجيمانية فلا ريب أنه مات هي ، وغسل وكفن وصلي عليه، ودفن في ضريحه بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل إنه لم يمت إلا المبتدعة الخارجة عن منهج الكتاب والسنة، مخافة أن ينتقض عليهم أصلهم الباطل في توجههم إليه، وسؤاله ما لا يقدر عليه، وإلا فموته همعلوم بالسمع والمشاهدة مشهور يعلمه العام والخاص لا يمتري فيه إلا مكابر )) (٣).



<sup>(</sup>١)=حاشية ثلاثة الأصول ( ٨٩ - ٩٠).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في الله عنها في الله عنها في الله عنها في البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله عنها في الل

<sup>(</sup>٣)حاشية ثلاثة الأصول (٩٠- ٩١).

## المطلب السابع: فضل أمة محمد ﷺ:

بين ابن قاسم فضل أمة محمد فلله وخيريتها ((على كل الأمم الماضية ، قال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْر الْمَهُ أَمَّة وَسَطًا ﴾ أُمَّة أُخْرِجَتَ لِلنَاسِ ﴾ [آل عمران: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: عدلا خيارا، وجعل علماءهم كأنبياء بني إسرائيل يحفظون ما أتى به هذا النبي الكريم، ويبلغونه أمته ، تقوم بهم حجة الله على خلقه ، وفي الصحيحين (( لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)) (١)، يعني بالحجة واللسان والسيف والسنان. ولسلم وغيره: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على كذلك)) (٢)، وفي الصحيحين: ((نحن الآخرون السابقون يوم ظاهرة أهل الجنة، فكبرنا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)).

وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وهم أسبق الأمم خروجا من الأرض وإلى ظل العرش وإلى القضاء والجواز على الصراط، وعنه الله : ((أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله))(٥)، صححه أحمد، وغيره ))(١).

# **\$\$**

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي الله آية فأراهم انشقاق القمر (۱۳۲۱/۳) برقم (۳٤٤۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأمارة، باب قوله ﷺ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، (١٥٢٣/٣)، برقم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة (٢٩٩/١)، برقم (٨٣٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٥٨٦/٢) برقم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (١/٠٠٠) ، برقم (٢٢١) ، وجاء بنحوه في صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب وترى الناس سكارى ، (١٧٦٧/٤) ، ببرقم (٤٤٦٤).

<sup>(</sup>٥)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٤٤٧/٤)، برقم (٢٠٠٢)، ونحوه في سنن الترمذي كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، (٢٢٦/٥) برقم (٣٠٠١)، وعن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي عليقول في قوله ﴿ كُنتُم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ بِحَبْلِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، قال: إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ))، وقال: هذا حديث حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا.

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (١٠١ - ١٠٢).

# الفصل العاشر: جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر:

#### ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: التعريف اليوم بالآخر لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: معنى الإيمان باليوم الآخر.

المبحث الثالث: أشراط الساعة، وفيه أربعة مطالب.

المبحث الرابع: الحياة البرزخية، وفيه أربعة مطالب.

المبحث الخامس: أهوال يوم القيامة، وفيه تسعة مطالب.

## المبحث الأول: تعريف اليوم الآخر لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف اليوم الآخر لغة:

اليوم: واحد الأيام.

قال ابن فارس: ((الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي: اليوم الواحد من الأيام))(١).

والآخر: ضد المتقدم.

قال ابن فارس: (( الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه وهو خلاف التقدم)) $^{(7)}$ 

## المطلب الثاني: تعريف اليوم الآخر اصطلاحا:

هو يوم القيامة، وقد عرفه ابن قاسم بقوله: ((ما يكون بعد الموت))<sup>(٣)</sup>، وهو ذلك اليوم الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء على أعمالهم وسمى باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده.



<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١٥٩/٦)، انظر: لسان العرب (١٢٩/١٢).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (١/٧٠)، انظر: لسان العرب (١١/٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول ( ٦٢ - ٦٣)، انظر: مجموع الفتاوي (١٤٥/٣)، معارج القبول (٧٠٣/٢).

## المبحث الثانى: منزلة الإيمان باليوم الآخر.

الإيمان باليوم الأخر أصل من أصول العقيدة، وركن من أركانها الستة، التي لا يتم إيمان العبد إلا بها جميعا، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْكِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ اللّاَخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَاللاً بَعِيدًا جميعا، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْكِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَاللاً بَعِيدًا الله النبياء: ١٣٦]، وقد أخبر على حديث جبريل - أن الإيمان باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره الإيمان، وذلك بقوله: ((الإيمان أن: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) (١٠).

والإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة ، بينها ابن قاسم بأنها الإيمان ((بما يكون بعد الموت في البرزخ، وبالحساب، والميزان، والجنة، والنار، والإيمان بعذاب القبر، ونعيمه، وأكبر ذلك وأعظمه الإيمان ببعث هذه الأجساد، وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها، حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا، على ما فعلا من طاعة الله، أو يعاقبا على المعاصي التي صدرت منها جميعا فإن الطاعة والمعصية صدرت منهما جميعا، فلا بد أن يثابا على ما فعلا، أو يعاقبا على ما تركا، فتؤمن أن الذي أوجد هذا الجسم وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان )) (٢)، وبه قال السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وصف الله به يوم القيامة)) (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (١/ ٣٧)، برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٦٢ - ٦٣)، انظر: حاشية الروض المربع (١٠/٢).

<sup>(</sup>٣)مجموع الفتاوي (٣١٣/٧).

## المبحث الثالث: أشراط الساعة، وفيه أربعة مطالب:

## المطلب الأول: تعريف أشراط الساعة.

أشراط الساعة هي: علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها (١)، قال ابن قاسم على: (( أشراطها: أماراتها وعلاماتها ، قال تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدَ جَآءَ أَشَرَاطُها ﴾ أشراطها: أماراتها وعلاماتها ، قال تعالى: ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١]، وقال عليه السلام: ((بعثت أنا والساعة محمد: ١٨]، و قال تعالى: ﴿ أَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١]، وقال عليه السلام: ((بعثت أنا والساعة كهاتين))(١)، وأشار بالسبابة والتي تليها ))(١).

والمراد بالساعة: هو الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وبين الله سبب تسميتها بالساعة، بقوله: ((سمي بالساعة: لقربها، أو لأنها تأتى بغتة في ساعة )) (أ)، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة.

ويجب الإيمان بأشراطها، قال على المنطقة: ((ما ورد في النص القرآني والحديث النبوي من أشراط الساعة ، يجب اعتقاده )) (٥) ، وقال أيضا في معرض حديثه عن أشراط الساعة هو: ((حق واقع يقين )) (١) ، ولا يعلم بوقتها إلا الله سبحانه وتعالى .



<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الأثر (٢٠/٢)، لسان العرب (٣٢٩/٧)، فتح الباري (١٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الرقائق ، باب قول النبي الله بعثت أنا والساعة كهاتين (٢/٥) ، برقم (٦١٥) ، برقم (٦١٣٨) ، برقم (٢٩٥١).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٧٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧٨)، انظر: فتح الباري (١١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥)حاشية الدرة المضية (٧٨).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٧٨).

## المطلب الثاني: أقسام أشراط الساعة .

قسم ابن قاسم أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام:

- 1. قسم ظهر وانقضى .
- ٢. قسم متوسط ظهر ولا زال يتتابع ويكثر .
- ٣. قسم لم يظهر إلى الآن، وهي العلامات العظام التي تعقبها الساعة.

و ذلك بقوله: (( ((وأماراتها ثلاثة أقسام، قسم ظهر وانقضى، كبعثة النبي الله ووقعة الجمل، وصفين (١)، ونحوهما، وملك بني أمية ...، ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى، وخروج الكذابين المدعين النبوة، وكثرة المال والزلازل.

وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا: لكع بن لكع، وإماتة الصلاة، وإضاعة الأمانة، والتباهي في المساجد، وأكل الربا، ونحو ذلك، وكرفع العلم وكثرة الجهل، وكثرة الزنا، وشرب الخمر، وقلة الرجال، وكثرة النساء، وتوسيد الأمور إلى غير أهلها، ولحوق حي من الأمة بالمشركين، وعبادة فئام من الأمة الأوثان وغير ذلك، والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة )) (٢)

فأما القسمان الأولان ، فهما من أشراط الساعة الصغرى ، وأما القسم الثالث فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الاشراط الصغرى .

وبعض أهل العلم يقسم أشراط الساعة بحسب الشَرطَ نفسه إلى قسمين:

القسم الأول: أشراط صغرى، الثانى: أشراط كبرى، وهذا ما سير عليه في هذا البحث.



<sup>(</sup>١) صفين : موضع على شاطئ الفرات، من الجانب الغربي بقرب الرقة، آخر تخوم العراق، وأول أرض الشام. انظر: معجم البلدان (٤١٤/٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٧٧)، للاستزادة انظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، لأبي عمرو عثمان المقرئ الداني، أشراط الساعة، للوابل(٦١- ١٧٩)، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل (١٣٥١)، برقم (٨١)، برقم (٨١). مسند أحمد بن حنبل (٣٨٩/٥)، برقم (٢٣٥١)، مقدمة الإشاعة لأشراط الساعة، لشكري (٩).

### المطلب الثالث: أشراط الساعة الصغرى.

أشراط الساعة الصغرى تنقسم إلى قسمين بحسب ظهورها:

- 1. قسم ظهر وانقضى.
- ٢. قسم متوسط ظهر.

ولهذا فصل ابن قاسم في أشراط الساعة الكبرى، وأما أشراط الساعة الصغرى فلم يذكرها إلا إجمالا كما في قوله: ((قسم ظهر وانقضى، كبعثة النبي في ووقعة الجمل، وصفين، ونحوهما، وملك بني أمية ...، ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى، وخروج الكذابين المدعين النبوة، وكثرة المال والزلازل.

وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا: لكع بن لكع، وإماتة الصلاة، وإضاعة الأمانة، والتباهي في المساجد، وأكل الربا، ونحو ذلك، وكرفع العلم وكثرة الجهل، وكثرة الزنا، وشرب الخمر، وقلة الرجال، وكثرة النساء، وتوسيد الأمور إلى غير أهلها، ولحوق حي من الأمة بالمشركين، وعبادة فئام من الأمة الأوثان وغير ذلك)) (1).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٧٧)، للاستزادة انظر: السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، الأشاعة لأشراط الساعة، للحسيني (٣١- ١٧٢)، أشراط الساعة للوابل (٦٣- ١٧٩).

## المطلب الرابع: أشراط الساعة الكبرى.

أشراط الساعة الكبرى وهي التي تظهر قرب قيام الساعة ، و إذا ظهر أولها تتابعت سريعا ، يقول ابن قاسم : ((والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة))(۱) ، وتكون غير معتادة الوقوع ، و هي عشر ذكرها نبينا على بقوله : ((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)(۱) .

#### وذكر ابن قاسم أغلبها، وهي:

#### ١. ظهور المهدي.

وهو رجل من آل البيت يخرج في آخر الزمان ، و يؤيد الله به الدين ، ويملأ الأرض عدلا بعد ما ملئت جورا ، تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط ، قال ابن كثير رحمه الله: (( في زمانه تكون الثمار كثيرة ، والزروع غزيرة ، والمال وافر ، والسلطان قاهر ، والدين قائم ، والعدو راغم ، والخير في أيامه دائم)) (٣) ، وقد صحت الأخبار بظهوره ، كما بين ابن قاسم ذلك بقوله: (( من أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار (ئ): ظهور الإمام المقتدى به ، الخاتم للإمامة ، فلا إمام بعده ، الفصيح اللسان ؛ لأنه من صميم العرب ، أهل الفصاحة (٥) والبلاغة )) (٢) ؛ بل لأنه من بنى هاشم من قريش فهم أفصح العرب لسانا .

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن و أشراط الساعة ، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (٢٢٢٥/٤)، برقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣)النهاية في الفتن و الملاحم، لابن كثير ( ٣١/١).

<sup>(</sup>٤) الذين رووا أحاديث المهدي من الصحابة ، ستة وعشرون صحابياً ، و الكتب التي أخرجت هذه الأحاديث بلغت ستة و ثلاثين كتابا ، فقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، و أحمد في مسنده ، و ابن حبان في صحيحه ، و الحاكم في مستدركه و غيرهم . انظر : عقيدة أهل السنة و الأثر في المهدي المنتظر ، لعبد المحسن العباد (١٦٦ - ١٦٨) ، ولوامع الأنوار البهية (٨٤/٢).

<sup>(</sup>٥) الفصاحة: خلوص الكلام من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد مع فصاحة مفرداته، والفصاحة والبيان في المتكلم، ملكة يقتدر معها على التعبير بالمقصود بلفظ فصيح. حاشية الدرة المضية (٧٨)، انظر: لسان العرب (٢/٤٤٥). (٦) حاشية الدرة المضية (٧٨)

ومولده المدينة، واسمه كاسم النبي أواسم أبيه كاسم أبي النبي أو ولقبه المهدي، ويكون ظهوره في بلاد المشرق، لا من سرداب سامرا كما زعمه الروافض (١)، وأنه من أثمتهم بهتاناً وإفكاً (١)، ويبايع بمكة المشرفة بين الركن و المقام، ومهاجره بيت المقدس، ويكون قبل عيسى (١)، قال الله (ومحمد المهدي السمه ، وأشهر أوصافه ، فقد ورد عن النبي أنه قال: ((يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي)) (١)، وفي رواية: ((لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي ، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما )) (٥)، وأخرجه الترمذي، وصححه بلفظ: ((حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي )) (١) وأخرجه أبو داوود (١)، وغيره، وتسميته محمدا، أو محمد بن عبد الله، ووصفه بالمهدي ، ورد في عدة أخبار ، تدل على خروجه وحكمه بالقسط والعدل والله أعلم )) (١).



(١) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال، سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الشيخين، وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية، والاثني عشرية، والجعفرية، وأصولهم أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، وقد ستروا تحت كل واحد منها بعض بدعهم، ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم.

انظر: مقالات الإسلاميين (١٦/١)، وما بعدها، الملل والنحل (١٤٦/١)، الفرق بين الفرق (٢٢/١)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (٥٢/١).

- (٢) انظر: البداية والنهاية (٦/ ٢٤٨)، أشراط الساعة للوابل، (١٩٤).
- (7) انظر: لوامع الأنوار البهية (7/-10-10)، القيامة الصغرى للأشقر (77).
- (٤) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ، كتاب الفتن و الملاحم ، (٤/ ٥١١)، برقم (٨٤٣٤)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٣ /١٨٣)، برقم(٥٤٥٢).
  - (٥) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير(٢/٢٨٩)، برقم(١١٨١).
- (٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الفتن ، باب ما جاء في المهدي، (٥٠٥/٤)، برقم (٢٢٣٠)وقال: وهذا حديث حسن صحيح.
- (۷) أخرجه أبي داود في سننه ،كتاب المهدي (٢٠٦/٤)، برقم (٤٢٨٢)، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٢٨٢/٩)، برقم(٤٢٨٢): حسن صحيح.
- (٨) حاشية الدرة المضية (٧٨)، انظر: لتعليق جميل للألباني في خروج المهدي في السلسلة الصحيحة (٤/١٠٣)، برقم(١٠٢١).

### ٢. المسيح الدجال:

الدجال رجل من بني آدم ، يظهر في آخر الزمان و هو إحدى أشراط الساعة الكبرى ، ولفظه مأخوذ من الدجل بمعنى التمويه ، والتغطية ، والكذب ، وقد بين ابن قاسم على الناس ، والناس ، وتلبيسه .

وسمي أيضا: مسيحا؛ لأنه ممسوح العين، قال الله العربي (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور )) (١).

وقيل أيضا: ((سمى بذلك؛ لأنه يدجل الحق بالباطل.

وقيل: بل لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه.

وقيل: لأنه يغطي على الناس بكفره.

وقيل: لأنه يدعي الربوبية سمي بذلك لكذبه، وكل هذه المعاني متقاربة)) (7).

يخرج من المشرق من جهة خراسان ، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلداً إلا و دخله إلا مكة والمدينة ، وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على تاريخ البشرية ؛ بسبب ما أتاه الله من الآيات والخوارق العظيمة ؛ ولشدة فتنته على هذه الأمة ، فقد كان النبي في أكثر الأنبياء تحذيرا لأمته منه ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قام رسول الله في الناس : فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم ذكر الدجال فقال : ((إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : إنه أعور وإن الله ليس بأعور))(1).

فالدجال يدعي الربوبية، ويأتي بأعمال خارقة يروج بها باطله، حتى يأتيه الرجل يظن في نفسه الإيمان و الثبات وما يلبث أن يتبعه، لما معه من الشبهات، و الخوارق العظيمة، التي يجريها الله على يديه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال ، (٢٦٠٨/٦) ، برقم (٦٧١٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٠).

<sup>(</sup>٣)لسان العرب (١١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال ، (٢٦٠٧/٦)، برقم (٦٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة الدنيا، (٢٣٤٤/٥)، برقم (٦٠١٥)، مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٢٢/١)، برقم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٨٠).

فتنة، وامتحانا، وابتلاء للناس، كما قال ابن كثير: (( إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق و المشاهدة في زمانه ... يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم و أنفسهم و ترجع إليهم مواشيهم سماناً لبناً ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة و الجدب و القحط و القلة و موت الأنعام و نقص الأموال و الأنفس و الثمرات ، وأنه يتعبه كنوز كيعاسيب النحل و يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، و هذا كله ليس بمخرفة ، بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان فيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ، يكفر المرتابون، يزداد الذين آمنوا إيمانا )) (۱).

وقد ذكر ابن قاسم على بعض صفاته الواردة في الأحاديث عنه ، وما معه من فتن ، بقوله على : عن الدجال : ((إنه يجيء معه مثل الجنة والنار ، فالتي يقول إنها الجنة هي النار )) أخرجه مسلم (٢) ، ولهما عنه عنه : (( إن الدجال يخرج ، وإن معه ماء ونارا ، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق ، وأما الذي يراه الناس نارا فإنه ماء عذب ، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب)) (٣)

وأخبر: أن لبثه في الأرض ((أربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، وسئل عن الصلاة في اليوم الذي كسنة، قال: اقدروا له)) (ث) (وهذه مدة مكثه في الأرض. ويكثر أتباعه، وتعم فتنته، ولا ينجو منه إلا قلة من المؤمنين، وعند ذلك ينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، وذلك أن البلاء بالدجال يكون قد عم، فينحصر الناس داخل البلد، ويحصرهم الدجال بها، ولا يتخلف أحد عن دخول البلد إلا أن يكون متبعا للدجال أو مأسورا معه، فإن دمشق في آخر الزمان تكون معقل المسلمين، وحصنهم من الدجال، وعيسى إنما ينزل وقد أقيمت الصلاة فيصلي مع المسلمين ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول المسيح متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى هنة: "إن لي فيك ضربة لن تفوتني ""، فيتداركه عيسى فيقتله بحربه، ويتفرق أتباعه

<sup>(</sup>١)النهاية في الفتن والملاحم (١/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفتة وما معه (٢٢٥٠/٤) برقم (٢٩٣٦).

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفتة وما معه(٤/٢٥٠/) برقم (٢٩٣٥).

<sup>(</sup>٤)أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الفتن ، باب ما جاء في فتنة الدجال (١٠/٤- ٥١١)، برقم (٥٩)، وصححه الحاكم في مستدركه، كنـاب الفـتن والملاحـم(٥٣٨/٤)، بـرقم (٨٥٠٨)، وصححه الألبـاني في مـشكاة المـصابيح(١٨٨/٣)، برقم(٥٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٨٠).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٩/٩٥)، بتصرف يسير.

فيتبعهم المؤمنون، فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجريا مسلم: يا عبد الله: هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود<sup>(۱)</sup>، قال شه مبينا ذلك: ((إن المسيح عيسى بن مريم يقتل الدجال بأمر الله وتأييده))<sup>(۱)</sup>، عند ((باب لد، بوزن مد، بلدة مشهورة، بينها وبين رملة فلسطين فرسخ، إلى جهة الشمال، ينزل مع الفجر بدمشق على المنارة البيضاء، ويهرب أصحاب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله، ...، فإنه أخبر به المعصوم شه فوجب اعتقاده)) (٣).

وقد جاءت قصة الدجال كاملة بحديث النواس بن سمعان ، قال: ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ((ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه شاب قطط عينه طافئة كأنى أشبهه بعبد العزي بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله)) (٤)، وبقتله تنتهى هذه الفتنة العظيمة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال وصفة وما معه (١/٥٥١/٢- ٢٢٥٣) ، برقم (٢٩٣٧).



<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في الفتن والملاحم (۱۲۸/۱- ۱۲۹)، وانظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء(٢٢٣٩/٤)، برقم(٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨٠).

### ٣. نزول المسيح الطَّلِيُّلاً.

نزول المسيح عيسى بن مريم الكلام من أشراط الساعة الكبرى، التي ستظهر في آخر الزمان، بدلالة الكتاب و السنة، وعند نزوله يقتل الدجال، و يكسر الصليب، ويضع الجزية أي: لا تقبل الجزية من الكفار؛ إما السيف أو الإسلام، و يحكم بالعدل، و يقضى بشريعة نبينا محمد الله السيف أو الإسلام، و يحكم بالعدل، و يقضى بشريعة نبينا محمد الله السيف أو الإسلام، و يحكم بالعدل، و يقضى بشريعة نبينا محمد الله السيف أو الإسلام، و يحكم بالعدل، و يقضى بشريعة نبينا محمد الله المستقل الم

وقد بين ابن قاسم هذا يقوله: ((المسيح: هو عيسى بن مريم الني الله المسيح مسيحا؛ لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ، أو لمسحه في الأرض، ذهابه فيها، أو لكونه ممسوح القدمين، أو لحسن خلقه، والمسحة الجمال، فيبرأ، أو الصديق، خلقه الله من أنثى بلا ذكر، ثم قال له: كن فكان بكن، بعثه الله إلى بني إسرائيل، وكان آخر أنبيائهم، وله حواريون وأنصار، ولما أجمع أولئك الملأ على قتله، رفعه الله إليه، كما قال تعالى: ﴿ بَلُ أَنْعَهُ الله إليه الله عمران: ٥٥] وليس رَفعه الله إليه عمران: ٥٥] وليس المراد: الموت المعهود، بل كقوله تعالى: ﴿ إِلَّي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى الله الزمر: ٢٤] فإنه حي . ونزوله ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلُ

وروك وبن بعن الله المسيح والسلم، وإجماع الاسماء آخر الزمان ، وفي صحيح مسلم : ((بينما اللجال كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين لابساً ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران (۱) واضعا كفه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ، فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات ، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه )) (۱).

وفي الصحيحين: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما وعدلا فليكسر الصليب وليقتل الخنزير وليضع الجزية)) (").

وأجمع السلف: أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، كما ثبت ذلك )) (١)، وفي عهده يطيب العيش، وينتشر الأمن،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام(١٢٧٢/٣) برقم (٣٢٦٤)، ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد (١٣٥/١)، برقم (١٥٥٠).



<sup>(</sup>١)أي: في شقتين، أو حلتين. انظر:النهاية في غريب الأثر (٢٥٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن و أشراط الساعة ، باب ذكر الدجال وصفة وما معه (٢٢٥٣/٤) برقم (٢٩٣٧).

وتغزر الأمطار، و تظهر بركات الأرض ، ويفيض المال، ويدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل رضي الله عنه: ((ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن، وكل مسلم، ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر(٢)، فعليهم تقوم الساعة)) (٣).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٧٨ - ٨٠).

<sup>(</sup>٢)أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك، والهرج بإسكان الراء،: الجماع، يقال هرج زوجته،أي: جامعها يهرجها. شرح النووي على صحيح مسلم(١٨/ ٧٠)، انظر: النهاية في غريب الأثر (٢٥٦/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن و أشراط الساعة ، باب ذكر الدجال وصفة وما معه (٢٢٥٤/٤) برقم (٢٩٣٧).

## ځ. خروج پأجوج ومأجوج .

يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم، وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى، وهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، يفسدون في الأرض، و يخرجون بعد نزول عيسى هي وبعد قتله للدجال، وقد بين ذلك ابن قاسم هي بقوله: (( خروج يأجوج ومأجوج حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، سموا بذلك؛ لكثرتهم وشدتهم، وقيل من الأجاج، وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل اسمان أعجميان، وهم من ولد يافث بن نوح باتفاق النسابين (١)، قال تعالى: ﴿ حَقّ إِذَا فُرْحَتُ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ عَيْسَى بن مريم، بعد قتله حدب ينسِلُون ﴾ [الأنبياء: ٢٩] وفي صحيح مسلم: (( إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم، بعد قتله الدجال، إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون) (١).

وفيه أيضا: ((إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))

وورد في قصتهم أن الله سخر ذا القرنين - الملك الصالح - (٥) لبناء السد العظيم ؛ ليحجز بين يأجوج ومأجوج و بين الناس، حتى إذا جاء ذلك الوقت المعلوم، و اقتربت الساعة اندك السد، وخرج يأجوج ومأجوج، بسرعة عظيمة، وجمع كبير، فماجوا في الناس، وعاثوا في الأرض فسادا، وهذا علامة على قرب قيام القيامة، و النفخ في الصور، و خراب الدنيا، وقيام الساعة، ثم يدعو عليهم عيسى ، فيهلكهم الله، و يريح البلاد و العباد من شرهم، (٢)، وقال ابن قاسم مبينا ذلك: ((وقد كفهم الله بردم ذي القرنين،

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۲۰۷/۲)، القاموس المحيط (۲۲۹/۱)، فتح الباري (۱۰۷/۱۳)، شرح النووي على صحيح مسلم (٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال وصفة وما معه (٤/٢٥٤) برقم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر : الإيمان باليوم الآخر، للحمد (١١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: أشراط الساعة، للأشقر (٢٩٠)، الإيمان باليوم الآخر، للحمد (١١٣- ١١٤).

قال تعالى ﴿ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظُهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ اللهِ اللهِ وَمَدَةُ مِن رَبِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِي جَعَلَهُ وَاللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى الله عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على الله

ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يدعها كالزلقة (٢)، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك، وردي بركتك، ، فبينا عيسى وأصحابه في ذلك العيش الرغد، وقد هلك عدوهم، إذ بعث الله ريحا طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة (٣)).



<sup>(</sup>١) هو: دود يكون في أنوف الغنم، والإبل، واحدها نغفة، وهي: محتقرة ، وإيلامها شديد ، ويقال في المثل ما هو إلا نغفة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي(١/٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) معناه أي: تكون نظيفة.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفة وما معه (٢٢٥٤/٤)، برقم (٢٩٣٧)، ونصه: ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل ...، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة أه.

<sup>(</sup>٤)حاشية الدرة المضية (٨١-  $\Lambda$ ۲).

#### ٥. الدخان:

يظهر في آخر الزمان الدخان، يملأ الدنيا، ، يغشى الناس كلهم، فالمؤمن يصيبه منه مثل الزكمة، وأما الكافر فإنه يتضرر منه ويخرج من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه، ودبره؛ لأنه عذاب وهو من أشراط الساعة الثابتة بالكتاب والسنة، وقال ابن قاسم على : ﴿ وَإِن مِن أَشْراط الساعة التي ثبت بها الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بها، آية، أي: علامة، الدخان، قال تعالى : ﴿ فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ الله والسنة، والمنافقين، ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام (١٠).

وتقدم فيما رواه مسلم: (( إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات))<sup>(۱)</sup> ، فذكر منها الدخان ، ورواه الترمذي وغيره وذكر أنه يمكث في الأرض أربعين يوما<sup>(۱)</sup> ، وفي حديث حذيفة: (( فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام ، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران ، يخرج الدخان من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه ، ودبره))<sup>(۵)</sup> .



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١٤٠/٤).

<sup>(</sup>٢) سىق تخرىجە (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في فتنة الدجال(١٠/٤- ٥١١)، برقم (٥٩)، والحاكم في مستدركه، وصححه في كتاب الفتن والملاحم ، (٥٩٨/٤) برقم (٨٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٩١/١١)، وقال: حديث حذيفة بن أسيد إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين، أخرجه الطبرى في تفسيره (١١٤/٢٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٨٦ - ٨٣)، انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٢٨)، أشراط الساعة ( ٢٩٩ - ٣٠٤).

### ٦. طلوع الشمس من المغرب:

وقد بين ابن قاسم على ذلك بقوله: ((ومن علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة طلوع الشمس من المغرب، فقوله: من دبور، أي: من جهة دبر الكعبة، ومنه سميت الريح التي مهبها من جهة المغرب دبورا، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفِّسًا إِيمَنتُهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، وقد أجمع المفسرون أنها طلوع الشمس من مغربها (""، وفي الصحيحين: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمع فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها) (ئ)، وأخرج مسلم، وغيره: ((أتدرون أين تذهب الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب طلوع الشمس من مغربها (١٣٥٣/٢)، برقم (٤٠٧٠)، والنسائي في سننه الكبرى، باب قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن قَبْلُ ﴾، (٣٤٤/٦) برقم (١١٥٧٨) قال ابن كثير: صححه النسائي وابن ماجه، وتفسير ابن كثير (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٣)انظر: تفسير الطبري (١٧٥/٣)، تفسير ابن كثير (١٩٥/٢)، تفسير القرطبي(١٤٥/٧)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب تفسير القرآن ، سورة البقرة ، باب لا ينفع نفسا إيمانها (١٦٩٧/٤)، برقم (٤٣٦٠)، ومسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٣٧/١)، برقم (١٥٧).

مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارجعي من حيث جئت...إلى قوله : فتصبح طالعة من مغربها) (١٠) : أي بعد ما يؤذن لها) (٢٠).

### وما هي العلة من كون الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها ؟

أجاب القرطبي بقوله: ((قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم، وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت، قال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) (٣)، أي: تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من النار، فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله، وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك، أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه بالله تعالى وبنبيه هذا، وبوعده قد صار ضرورة))(ء).



<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٣٨/١)، برقم (١٥٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢٠١/٢)، برقم (٦٨٨١).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٣ - ٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة (٥٤٧/٥)، برقم (٣٥٣٧)، وقال هذا حديث حسن غريب، وأحمد بن حنبل في منسده (١٣٢/٢)، برقم (٦١٦٠)، وابن حبان في صحيحه، باب التوبة، ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب (٣٩٤/٢)، برقم (٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي(١٤٦/٧).

## ٧. خروج الدابة:

وقد بين ابن قاسم على ذلك مستدلا بالكتاب و السنة ، وذلك بقوله: ((ومن علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: خروج الدابة ، صاحبة أجياد (شعب بمكة مشهور ، سمي بذلك لما قيل: إنه موضع خيل تبع ، أو لجيء الخيل الجياد منه إلى إسماعيل ، وأشار المصنف في إضافتها إلى أجياد على القول المشهور ، (٥) لما روي عن أبي هريرة من مرفوعا: ((تخرج دابة الأرض من أجياد)) (١) ، وروي خروجها من غيره ، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَابّةً مِّنَ ٱلأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَاينينا لا يُوقِ نُونَ ﴾ [النمل: ١٨] ، وعن حذيفة من مرفوعا: ((دابة الأرض طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب، ولا يفوتها هارب)) (١) ، وأخرج أحمد والترمذي ، وابن ماجه: ((تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان

<sup>(</sup>١)الخرطوم: الأنف وقيل مقدم الأنف. لسان العرب (١٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٢)تسم أنفه بسمة يعرف بها والخطام سمة في عرض الوجه إلى الخد. غريب الحديث، للخطابي(٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: لوامع ألأنوار البهية (١٤٣/٢ - ١٤٨)، أشراط الساعة (٣١٥ - ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤)أجياد موضع بمكة يلى الصفا. معجم البلدان (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٥) المصنف هو: الإمام محمد السفاريني، انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/١٤٣ - ١٤٨)، حاشية الدرة المضية (٨٤).

<sup>(</sup>٦) لم أجده إلا في مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الفتن ، ما ذكر في فتنة الدجال ، (٥٠٧/٧) ، برقم (٣٧٦٠٧) ، و لوامع الأنوار البهية (١٤٤/٢).

<sup>(</sup>٧) بحثت عن الحديث ولم أجده إلا في لوامع الأنوار البهية (٢ /١٤٦).

وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم ، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن ، ويقول هذا : ياكافر )) (١) ، ولأحمد : (( فتسم الناس على خراطيمهم)) (٢)).



(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۲۹٥/۲) برقم (۷۹۲٤)، والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب ومن سورة النمل (۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۳۱۸۷) برقم (۳۱۸۷)، برقم (۳۱۸۷)، برقم (۳۱۸۷)

وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي الحديث عند قوله بالعصا، وبعدها مدرج من كلام عفان، أحد رواة الحديث. انظر: مسند أحمد بن حنبل (٢٩٥٢) ، برقم (٧٩٢٤).

وهو: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت قال بن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة، ومات سنة ٢٢٠هـ، رحمه الله.

انظر: تقريب التهذيب (١/٣٩٣)، تهذيب التهذيب (٢٠٥/٧- ٢٠٨).

(٢) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٢٦٨/٥)، برقم (٢٢٣٦٢)، وابن الجعد في مسند (١/٤٢٧)، برقم (٢٩١٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/١٦)، برقم (٣٢٢).

(٣) حاشية الدرة المضية (٨٤).

#### ٨٠ النار تحشر الناس إلى المغرب.

هي آخر الآيات التي تكون قبل الساعة، وتعقبها نفخة الصور، فتقوم الساعة، وهي نار عظيمة تخرج من المشرق إلى المغرب، ومن اليمن ثم تنتشر في الأرض تسوق الناس من كل مكان إلى أرض المحشر في الشام؛ لأن الأمن والإيمان في آخر الزمان يكون في الشام حين تقع الفتن أن ويدل على ذلك قوله هذا ( الشام؛ لأن الأمن والإيمان في آخر الزمان يكون في الشام حين تقع الفتن أن ويدل على ذلك قوله الله فما تأمرنا عليكم بالشام )) (٢)، وقد بين ابن قاسم هذا ذلك مستدلا بالسنة، فقال: (( وآخر العلامات العظام الثابتة بالشرع : حشر النار للناس من المشرق إلى المغرب، ومن اليمن إلى الشام، كما أتى مصرحا به في عكم الأخبار، وصحيح الآثار، ففي صحيح مسلم: (( لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات فعدها ثم قال : وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)) وفي رواية : (( نار تخرج من قعر عدن ترحل وأهل السنن وله طرق (٢))) (٧).

### وحشرها للناس على ثلاثة أفواج:

- فوج راغبون، طاعمون، كاسون، راكبون.
- ٢. فوج يمشون تارة، و يركبون تارة، ويعتقبون على البعير الواحد من قلة الظهر يومئذ.

<sup>(</sup>١) انظر: أشراط الساعة (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه، وصححه، في كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز (٢) أخرجه الترمذي أي سننه، وصححه، في كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز (٤٩٨/٤)، برقم (٢٢١٧)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٥٣/٢)، برقم (٤٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣)سبق تخريجه (٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، كتاب الفتن و الملاحم، (٤٧٤/٤) برقم (٨٣١٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (٢٢٢٧/٤) برقم (٢٩٠١)، ولكن بلفظ (قعرة عدن) بدلا من قعر عدن.

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (٢٢٢٧/٤)، برقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر: سنن النسائي الكبرى، البعث، (١/ ٦٦٧) برقم (٢٢١٢)، صحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور للأشياء المتوقعة قبل خروج المسيح ليس بعدد لم يرد به النفي عما وراءه (٢٠٠/١٥)، برقم (٦٧٩١).

<sup>(</sup>٧)حاشية الدرة المضية (٨٥).

٣. فوج تحشرهم النار، و تحيط بهم من ورائهم، وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر (١). وهذا ما أخبرنا به النبي الله بقوله: ((يحشر الناس على ثلاث طرائق ، راغبين، راهبين ، واثنان على بعير ، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير ، وعشرة على بعير ، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا)) (٢).



<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقائق، باب كيف الحشر (٥/ ٢٣٩)، برقم (٦١٥٧).



<sup>(</sup>١) انظر : النهاية في الفتن والملاحم (٢٠٠/١- ٢٣١)، أشراط الساعة (٣٢٩- ٢٣٠).

## • هدم الكعبة و رفع القرآن:

ومما يحصل في آخر الزمان عندما تخلو الأرض من ذكر الله فلا يبقى فيها من يقول الله الله، وذلك لفساد أهلها، فتهدم الكعبة، و يرفع القرآن تكرمة لهما، وقد بين ابن قاسم الكعبة، و يرفع القرآن تكرمة لهما، وقد بين ابن قاسم الكعبة،

#### ١. هدم الكعبة:

بين ابن قاسم أن من علامات الساعة هدم الكعبة، التي بناها إبراهيم عليه السلام، وحماها الله من الجبابرة، لما أراد ملك الحبشة أن يهدمها، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل، فأهلكتهم عن آخرهم، وبقى البيت شامخا عزيزا إلى آخر الزمان، ثم يفسد الخلق، ولا يبقى على وجه الأرض مسلم، وتسقط حرمته من نفوس أهله، ويستحل حرمته من أشرك بالله، و زنى، ولاط، وشرب الخمر، وغير ذلك، فحينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء، ثم تهدم وتنقض حجرا حجرا على يدي ذي السويقتين (1)، ثم يرمونها في البحر، ويستخرجون كنوزها (٢).

قال ابن قاسم على: (( يجب اعتقاد وقوع هدم الكعبة المعظمة لما في الصحيحين وغيرهما عنه أنه قال: (( يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )) (")، وفيهما أيضا: (( كأني به أسود أفحج، يهدمها حجرا ) حجرا )) (1) ، الحديث، يتداولها أصحابه بينهم، حتى يطرحها في البحر.

وأخرج أحمد وغيره: ((ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا )) (٥)، والذي تقتضيه الحكمة - والله أعلم - أن هدم

<sup>(</sup>١) ذو السويقتين: تصغير الساق، وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة، ولذا قال الطيبي في فيض القدير: وسر التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يهتك حرمتها مثل هذا الحقير الذميم الخلقة، ويحتمل أن يكون الرجل اسمه ذلك، أو أنه وصف له، أي: رجل من الحبشة دقيق الساقين رقيقهما جدا، والحبشة وإن كان شأنهم دقة السوق لكن هذا يتميز بمزيد من ذلك.

انظر: النهاية في غريب الأثر (٢/٢٣)، فيض القدير، للمناوي (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢)انظر: فتح الباري(٤٦١/٣)، لوامع الأنوار البهية (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الحج ، باب هدم الكعبة ... ، (٥٧٩/٢) ، برقم (١٥١٩) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (٢٢٣٢/٤) ، برقم (٢٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، باب هدم الكعبة (٧٩/٢) برقم (١٥١٨) ولكن بدل من يهدمها يقلعها . (٥) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، (٢٩١/٢)، برقم (٧٨٩٧)، وابن حبان في صحيحه، ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدى (٢٩٩/٤)، برقم (٦٨٢٧)، وصححه الحاكم في مستدركه، كتاب الفتن والملاحم (٤٩٩/٤)، برقم (٨٣٩٥).

الكعبة بعد موت عيسى وقبض المؤمنين ، فبعد ذلك يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين ، فيخربون مكة ويهدمون الكعبة ويرتفع القرآن )) (١).

# ♦ وهل هذا ينافي قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا ﴾ [العنكبوت: ٦٧] ؟

أجاب الحافظ ابن حجر بقوله: ((وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان، قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم: ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)) (٢)، ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: ((لا يعمر بعده أبدا)) (٣)، وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة (٤)، بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: ﴿ أَولَمُ يَرُولُ أَنّا جَعَلْنا حَرَمًا عَامِنًا ﴾ [العنكبوت: ٢٧]؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، والله أعلم)) (٥)



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (١٣١/١)، برقم (١٤٨).

<sup>(</sup>٣)أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه في كتاب الفتن والملاحم (٤٩٩/٤)، برقم (٨٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) القرامطة : طائفة من الباطنية الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت، ومزدك، وكانا يبيحان المحرمات، تنتسب إلى رجل اسمه حمدان بن قرمط من أهل الكوفة، ويقال لهم الإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق، ويقال لهم الباطنية ؛ لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. انظر: البداية والنهاية (١٧١) التنبيه والرد (٢٠/١)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (٢٩/١)، أشراط الساعة (١٧٩). (٥)فتح البارى (٢٩/١) ح ٢٦١).

## ٢. رفع القرآن:

يرفع القرآن العظيم حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف، ولا في الصدور منه آية، وهذا معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، أي: في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله سبحانه، وذلك لعدم العمل به ، وعدم تصديق أخباره، وقد جفاه الناس تماما، فلا يليق أن يبقى بينهم، قال ابن قاسم في: (( ومن أشراط الساعة التي يجب الإيمان بها: رفع القرآن العظيم المنزل من لدن حكيم عليم، وتقدم قول السلف: منه بدأ وإليه يعود ، يرفع من المصاحف والصدور كما جاء في الأحاديث: ((أنه يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية (١)) (١)، ويدل على ذلك أيضا حديث حذيفة بن اليمان، قال المساحف منه حرف ولا في الصدور منه آية (١)) (١)، ويدل على ذلك أيضا حديث ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير، والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا)» (١٠).



<sup>(</sup>۱) لم أجد نص الرواية التي ذكرها ابن قاسم، ولعه يكون معناها ما جاء في قوله الله على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية)) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن ، باب ذهاب القرآن والعلم (١٣٤٤/٢)، برقم(٤٠٤٩)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٩/٤٩)، برقم(٤٠٤٩)، ولكن جاء في الأثر كما وجده في لوامع الأنوار البهية (١٣٢/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٣)، انظر: تفسير البغوي (١٣٥/٣)، لوامع ألأنوار البهية (١٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) وشى الثوب إذا رقمه ونقشه، وقال بن الجوزي: الموشى المخطط بألوان شتى . فتح الباري (٢٢٩/٥)،انظر: النهاية في غريب الأثر (٢٢/٢)

<sup>(</sup>٤)أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم (١٣٤٤/٢)، برقم(٤٠٤٩)، والحاكم في مستدركه ، وصححه في كتاب الفتن والملاحم، (٥٢٠/٤)، برقم (٨٤٦٠)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٩/ ٤٩)، برقم (٤٠٤٩)، برقم (٤٠٤٩).

#### تقوم الساعة على شرار الناس:



<sup>(</sup>١) انظر: لوامع الأنوار البهية (١٥٢/٢ - ١٥٣)، أشراط الساعة، للوابل(١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الإمارة ، باب قوله الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم (١٥٢٤/٣) ، برقم (١٩٢٤).

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير، والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، والنفخ في الصور، وبعث من في القبور (٢٢٥٨/٤) برقم (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) سىق تخريجه (٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٨٥).

## المبحث الرابع :الحياة البرزخية، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف البرزخ لغة، واصطلاحا، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف البرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين، (١)، قال تعالى: ﴿ يَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٠]، أي: حاجز بمنعهما من أن يختلط أحدهما بالآخر. (٢)

المسألة الثانية: تعريف البرزخ اصطلاحا: هو الدار التي بين الدنيا والآخرة، وسمي برزخا لكونه حاجزا بين الدنيا والآخرة.

يبدأ وقته من الموت إلى بعث الناس من قبورهم (٣) ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِن وَرَابِهِم بَرَنَحُ إِلَىٰ يُومِ يَبِعُمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] ، ومن مات دخله سواء كان مقبوراً ، أو غير مقبور كالذي تناثرت أجزاؤه رمادا ، أو أكلته السباع ، أو نحو هذا فهو في عالم البرزخ (١٠) ، وقد بين ذلك ابن قاسم بقوله: (( والبرزخ: الحاجز بين الشيئين ، وسمي البرزخ برزخا ؛ لكونه حاجزا بين الدنيا والآخرة ، من وقت الموت إلى القيامة ، من مات دخله)) (٥).



<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (٣١٨/١)، انظر: النهاية في غريب الأثر (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية (٢/٤)

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الأثر (١١٨/١)، القاموس المحيط (١١٨/١)،

<sup>(</sup>٤)ماذا يعنى انتمائي لأهل السنة والجماعة، للغزازي (٩٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٧٤).

#### المطلب الثانى: الإيمان بالحياة البرزخية.

البرزخ من الأمور التي يجب الإيمان بها ؛ لأنه من الأمور المغيبة التي لا مجال للعقل أن يخوض فيها ، ولا يخرج عن ما دلت عليه النصوص الشرعية ، ويشتمل على الإيمان بفتنة القبر ، وبعذابه ، ونعيمه ، ومستقر الأرواح فيه ، قال ابن قاسم : (( فكل الذي ورد عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بالأسانيد المقبولة ودونه أهل العلم من أي أمر من أمور هذا الباب وغيره ، حق يجب اعتقاده ، والإيمان به ، لا يرد من ذلك شيء ثبت عن المعصوم ، فمن تصدى لرد شيء من ذلك ، فقد خاب وخسر )) (1).

فعالم البرزخ عالم غيبي له كيفيته التي تخصه، دون غيره، ولا يكون ذلك على ما هو معهود عندنا؛ لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة، كما قال ابن أبي العز الحنفي: ((فالحاصل أن الدور ثلاث دار الدنيا: ودار البرزخ، ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد، وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، فإذا تأملت هذا المعنى، حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، ... ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك، وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف، والإيمان بالغيب)) (٢)، وذلك لكمال حكمته ولتميز الذين آمنوا بالغيب من غيرهم.



<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (٧٦)

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (٢/١٥٦ - ٤٥٣)، انظر : لوامع الأنوار البهية (٢١/٦ - ٢٢).

#### المطلب الثالث: القبر وفتنته.

القبر هو أول منازل الحياة البرزخية ، كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى ، حتى يبل لحيته ، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي ، وتبكي من هذا ، فقال إن رسول الله على قال : (( القبر أول منازل الآخرة ، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه ، قال وقال رسول الله على والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه)) (١).

وفتنة القبر: هي امتحان الميت، و اختباره بعد عودة الروح إلى جسده، وإقعاده، وسؤال الملكين عن ربه ودينه، ونبيه، وقد تعوذ النبي عن هذه الفتنة، قالت عائشة رضي الله عنها: (( فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر)) (٢).

وهذا ما بينه ابن قاسم بقوله: (( الفتنة: الامتحان والاختبار...، وفتنة القبور من عطف الخاص على العام ؛ لأن أحوال البرزخ تشتمل على ذلك، والذي أتى عن الصادق المصدوق الله في فتنة البرزخ والقبور وغيرها من الأمور المهولة حق لا يرد ؛ بل يجب الإيمان به واعتقاده .

<sup>(</sup>۱)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۱/٦٣)، برقم (٤٥٤)، والترمذي في سننه، وصححه، كتاب الزهد ، بـاب الخـامس (۱)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۲۳۲۷)، برقم (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر (١/٥)، برقم (٦٠٠٥).

<sup>(</sup>٣)انظر: مجموع الفتاوي (١٤٥/٣)، (٢٧٣/٤).

من ذلك : سؤال الملكين منكر ونكير ، فيجب الإيمان به شرعا لثبوته عن النبي في وأنهما يسألانه : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول المؤمن : الله ربي ، والإسلام ديني ، ومحمد نبيي ، ويقول المرتاب : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته (١).

ومن ذلك عذاب القبر، وقد ورد التعوذ بالله منه، وهو على الروح والبدن جميعا، وقد ينفرد أحدهما ، وكذا نعيمه باتفاق أهل السنة ))(٢)، ومما يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية يقع (( العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن) (٣).

وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، دل عليه الكتاب والسنة، والإجماع.

فمن الكتاب: قال تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرَعَوْنَ أَشَدٌ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٢٦]، و قال ابن كثير: ((وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور)) (3).

أما السنة: فعن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله في وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال: ((استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا... الحديث وفيه عن العبد المؤمن فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادى مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة...

<sup>(</sup>۱)إشارة إلى حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (٢٢٠١/٤)، وجاء بنحوه في سنن الترمذي، كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (٣٨٣/٣)، برقم (١٠٧١).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٧٤ - ٧٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢٨٢/٤)، انظر: الروح (١/١٥)، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (/٢٣٩)، برقم (٤٧٥٣).

<sup>(</sup>٤)تفسير ابن كثير (٤/ ٨٢).

- الحديث وفيه عن العبد الكافر- ، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادى مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه))(۱).

قال ابن القيم: ((وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن، وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين)(٢).

أما الإجماع: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى، وقيام الناس من قبورهم، والثواب والعقاب، هناك وإثبات الثواب، والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة، هذا قول السلف قاطبة، وأهل السنة والجماعة))(٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٢٨٧/٤)، برقم (١٨٥٥٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠/٣): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في فتح الباري (٣٤/٣): أخرجه أصحاب السنن، وصححه أبو عوانة، وغيره.

<sup>(</sup>٢)الروح ، لابن القيم(١/٥٤)

<sup>(</sup>٣)انظر: فتح الباري، لابن حجر (٢٣٥/٣) ، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/١٠)، الروح (٢٠٠١).

## المطلب الرابع: الروح.

الروح لها حقيقة، ولا يعلم كيفيتها إلا الله، كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنَ أَلْمِيلَم مِن ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وهي مخلوقة، وهي تموت باعتبار أنها تفارق الأجساد، وتخرج منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تنعدم وتضمحل وتصير عدما محضا، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم، أو في عذاب لا تموت الم متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، وقد ذكر ذلك ابن قاسم، فقال: (( ومما ينبغي أن يعلم أن أرواح بني آدم لم تعدم بموت الأبدان التي كانت فيها، ولا تموت ولا تفني؛ لأنها خلقت للبقاء مع كون الأرواح مخلوقة لله مبتدعة محدثة مربوبة - وهذا معلوم - بالاضطرار من دين الرسل، وباتفاق الأئمة...

والروح قد اختلف في حقيقتها، قال ابن القيم: والصحيح: أنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي هذا الجسم اللطيف، متشابكا بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار، من الحس والحركة والإرادة، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن، قال: وهذا القول هو الصواب، وعليه دل الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة اهر(٢)

والأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت ، فمنها : أرواح في عليين ، ومنها : أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ، ومنهم من يكون مقره باب الجنة ، ومنهم من يكون مجبوسا على باب الجنة ، ومنهم من يكون محبوسا في قبره ، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض ، ومنهم من يكون في تنور الزناة والزواني ، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة ، ومنهم من يعرض على جهنم غدوة وعشية ، كما جاءت بذلك الآثار ، والروح أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا ، ولها لذة ونعيم ، وعذاب عظيم )) ، وهذا هو الذي عليه السلف. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: الروح ، لابن القيم (١/٣٤)

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (١٧٨/١- ١٧٩)، انظر: المرجع نفسه(١/١٥)، ثم أود رحمه الله بعد ذلك مائة وستة عشر وجها على صحة ما ذكره ثم ناقش أدلة القائلين بغير ذلك، انظر: المرجع نفسه (١٧٩ - ٢١٦)، وتعريف ابن القيم لا يسلم به، وإن كان لا يعتبر تعريف بحقيقة للروح.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١٦/٤ - ٢١٧)، الروح، (١٧٨/١ - ١٧٩)، فتح الباري (٢٤٣/٣)، شرح العقيدة الطحاوية (٤٤٣/١)، لوامع الأنوار البهية (٢٤/٢ - ٢٩).

# المبحث الخامس: أهوال يوم القيامة، وفيه تسعة مطالب.

وسيلاقي العباد في هذا اليوم شأنا عظيما من الأهوال، ومن الرعب والفزع ما تذهل له المرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم سكارى كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتَ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ٢]، وتنقطع علائق الأنساب في ذلك اليوم حتى يبلغ بهم الخوف مبلغه فيفر الحميم من حميمه، ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من عد العدة لذلك اليوم العظيم العصيب من إيمان و إخلاص و عمل صالح، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلّا مَنْ أَتَى اللّهَ يِقَلّى سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٩٩]، قال ابن قاسم ﴿ : ((وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهو حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء ، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ( ))(٢).

وقد تحدث ابن قاسم عن بعض أهوال القيامة وفصل في بعضها، و ذكر أنها حق، ونرتب كلامه في المطالب الآتية:

## المطلب الأول: النفخ في الصور.

<sup>(</sup>١)إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَكَثِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَكِنِيَّةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧].

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: القيامة الكبرى (٣٣)، شرح الدرة المضية للفوزان (١٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في مستدركه، وصححه في كتاب الأهوال (٢٠٣/٤)، برقم (٨٦٧٦)، وعلاء الدين الهندي في كنز العمال، الإكمال في نفخ الصور (١٥٤/١٤)، برقم (٣٩٩٩)، والأصبهاني في العظمة (٨٤٣/٣)، برقم (٣٩١)، وحسنه ابن حجر في فتح الباري (٣٦٨/١).

ه قلت: وما الصور؟ قال: قرن عظيم إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع، والثانية، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين (١)) (٢)، ثم فصل القول في هذه النفخات الثلاث:

النفخة الأولى: نفخة الفزع، قال على : ((نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنظُرُ وَمَا يَنظُرُ الفَخة الأولى: ففخة وَيَودَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ [ص: ١٥]، أي: رجوع ومرد، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الشَّهُورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧] سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة)) (٣)

النفخة الثانية: نفخة الصعق، قال على: ((نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الشَّحُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَرِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنُظُرُونَ ﴾ [النّمر: ٦٨]، وفسر الصعق بالموت، وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم )) (أ) ، قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

النفخة الثالثة: نفخة البعث والنشور، قال على: (( نفخة البعث والنشور ، قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِم يَنسِلُونَ ﴾ [يس: ١٥]، قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَرَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨])) (٥)، ثم بين ابن قاسم أن هذه النفخة يبعث فيها الأنس والجن و الدواب والطير وغيرهم لرب العالمين وهو يوم عظيم هوله، خطير شأنه، يقول ابن قاسم: ((كما يجب الجزم بالبعث والنشور، يجب الجزم بقيام الخلق من الإنس والجن والدواب والطير وغيرهم لرب العالمين، قال تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧] ، وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهو حق ثابت

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الطبري (١١٠/١٧)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٣٦٩).: سنده ضعيف ومضطرب.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨٧).

بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين ، حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (۱))(۲)، ثم بين الشاها النفخ في الصور إذا أطلق فإنها نفخة البعث، بقوله: (( إذا أطلق فالمراد به نفخة البعث والنشور)) (۳).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه نفختان: نفخة الصعق، ونفخة البعث، و بمن ذهب إلى ذلك ابن حجر، والقرطبي (أ)، ومال إلى هذا القول ابن عثيمين (أ)، واستدلوا بحديث أبي هريرة عن النبي قال: (( بين النفختين أربعون، قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما، قال: أبيت، قال: أربعون سنة، قال: أبيت، قال: أربعون شهرا، قال: أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق) ((١)، وهذا تصريح بأن النفخ نفختان، وغيره من الأحاديث (٧).

## والذي يترجح أن النفخات ثنتان ، ويجاب على من قال إنها ثلاث ما يلي :

- أن الحديث الذي أخرجه ابن جرير والبيهقي حديث ضعيف، قال ابن حجر ((إن سنده ضعيف ومضطرب))
- أن من استدل بقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن استدل بقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٨٧]، على أن النفخات ثلاث، و بأنها تدل على نفخة الفزع، وأنها نفخة مستقلة، فاستدلاله ضعيف، لأنه لا يلزم من ذكر الله سبحانه وتعالى للفزع الذي يصيب الناس

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧].

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٧ - ٨٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨٧).

<sup>(</sup>٤)انظر: فتح الباري (١١/٣٦٩).

<sup>(</sup>٥)شرح العقيدة السفارينية ، لابن عثيمين (٤٦٦).

<sup>(</sup>٦)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات.(١٨١٣/٤)، برقم (٤٥٣٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض (٢٢٥٩/٤)، برقم (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٨)فتح الباري (١١/٣٦٩).

عند النفخ أن تكون نفخة مستقلة، قال ابن حجر: ((لا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معا من النفخة الأولى، ... قال القرطبي والصحيح أنهما نفختان)) (١)

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنُظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]، فإن كلمة أخرى في اللغة العربية تستخدم وتستعمل لختم العدد، أو لأحد الشيئين. (٢)، هذا هو الراجح، والله أعلم.



<sup>(</sup>١)فتح الباري (٢١/ ٣٦٩)، انظر: مرجع نفسه (٢١/ ٣٦٩- ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم مقاييس اللغة (٧٠/١) المعجم الوسيط (٩/١)، مختار الصحاح (٤/١)، المصباح المنير (٧/١).

# المطلب الثاني: البعث، وفيه ثلاثة مسائل:

#### المسألة الأول: تعريف البعث.

البعث هو: إحياء الأموات، وإخراجهم من قبورهم، للحساب والجزاء على أعمالهم، وذلك حين ينفخ في الصور النفخة الأخيرة (1)، و بين ابن قاسم هذا بقوله: إن الله يبعث: ((جميع العباد، ويعيدهم بعد موتهم، ويسوقهم إلى محشرهم، لفصل القضاء)) (1)، وقال أيضا: البعث هو: أن يحيي (( الله الموتى، ويعيد الأجساد كما كانت، ويرد إليها الأرواح كما كانت، ويجمع الأولين والآخرين فيوفي كل عامل عمله ويعيد الأجساد كله واقع بعد النفخ في الصور، والمراد نفخة البعث)) (4).

ويسمى الحشر: قال على الحشر فهو في اللغة: الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد: جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها، ثم إحياء الأبدان بعد موتها(٥)) (٢).

ويسمى النشور: قال النشور يرادف البعث في المعنى، يقال: نشر الميت وأنشره: أحياه (١))(^) ثم بين النشور: قال النشور يرادف البعث في المعنى، يقال: نشر الميت وأنشره: أحياه الشمس، ويلجمهم البعث بقوله: ((يقوم الناس فيه لرب العالمين، حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، ينزل فيه الرب تعالى لفصل القضاء)) (٩)، ويدل على ذلك قوله الله الزائم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ (كما بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعُيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ حفاة عراة غرلا ثم قرأ (كما بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعُيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [لأنبياء: ١٤٠٤])(١٠).

<sup>(</sup>١)فتح الباري (١١/٣٩٣)، لوامع الأنوار البهية (١٥٧/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٧).

<sup>(</sup>٣)حاشية ثلاثة الأصول (٦٤).

<sup>(</sup>٤)حاشية الدرة المضية (٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب اللغة (١٠٥/٤)، لسان العرب (١٩٠/٤).

<sup>(7)</sup>حاشية الدرة المضية (7

<sup>(</sup>٧)انظر: لسان العرب (٢٠٧/٥).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$ حاشية الدرة المضية  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (٨٨).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]، (١٢٢/٣)، برقم (٣١٧١).

### المسألة الثانية: وجوب الإيمان بالبعث:

الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، والإيمان به يشمل معظم الإيمان باليوم الآخر، وذكره ابن قاسم على فقال: (( الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث؛ بل الإيمان بالبعث هو معظم الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية، أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت عظامها ولحمها وعصبها، وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على كل شيء ؛ ولهذا يقرر تعالى بعث الأجساد وردها كما كانت في مواضع من كتابه بكمال علمه وقدرته) (١)

ثم خاطب المؤمن بأنه يجب أن يجزم بالبعث، فقال له: ((وأجزم جزم إيقان واعتقاد بالبعث بعد الموت، وبالنشور من القبور، والحشر لفصل القضاء، ... وذلك كله واقع بعد النفخ في الصور، والمراد نفخة البعث. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين، واليهود والنصارى، وسائر أهل الملل، قال تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمْ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فمن الكتاب: قال تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]، وعلق ابن قاسم على هذه الآية، بقوله: ((أي: من الأرض مبدؤكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب، من أديم الأرض، وفي الأرض نعيدكم، أي: إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها، ومن الأرض نعيدكم، في: إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها، ومن الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب، تارة أي مرة أخرى، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ فَوِيهَا لَعُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥]) (أ)، وقوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَالَى الرَّمْنِ عَبْدًا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَالِيهِ فَعْرَدًا ﴾ [مريم: ٣٣ - ٥٠].

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، المعروف مسند الحارث، كتاب التفسير، سورة سورة يس (٧٢٧/٢)، برقم (٧١٩)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وصححه، في كتاب التفسير، تفسير سورة يس...، (٤٦٦/٢)، برقم (٣٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٨٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٩١).

أما السنة: ققوله ﷺ: ((فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث)) (١).

أما الإجماع: فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ((ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين، واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة) (٢).

المسالة الثالثة: حكم إنكار البعث.

من كذب بالبعث فهو كافر، و علل ابن قاسم ذلك بقوله: ((لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين)) (٣) والدليل على كفر من أنكر البعث، قوله تعالى: ﴿ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يَبْعَثُوا قُل بَكَن وَيِ لَنْبَعَثُنَ مُم لَلنَبَوّئَ بِمَا وَلِللهِ على كفر من أنكر البعث، قوله تعالى عمِلتُم وَذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ ﴾ [التغابن: ٧]، و علق ابن قاسم على هذه الآية بقوله: ((كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثوا، فدل على أن إنكار البعث كفر ؛ بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية )) (أ)، ثم بين معنى قوله تعالى: ﴿ قُلُ بَكِن وَرَقِي لَنْبَعَثُنَ ﴾، فقال: ((أي قل يا محمد بلى وربي، جواب تحقيق، وقسم بالله العظيم لتبعثن يوم القيامة، وهذه الآية الثالثة التي أمر الله نبيه أن يقسم بربه على وقوع المعاد ووجوده، وفي يونس: قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلْنِعُونَكَ أَحَقُ هُو قُلُ إِي وَرَقِ إِنَّهُ لَكُونُ وَكُولًا اللّهَ النّا السّاعَةُ قُلُ بكن وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لا تأتينا السّاعَةُ قُلُ بكن وَرَقِي لَتَاتَينَتَكُمْ ... ﴾ [سبا: عالى: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لا تأتينا السّاعَةُ قُلُ بكن ورّبي لَتأيّنَا السّاعَةُ قُلُ بكن الله وي وربي الله العله عليه علي وقوع المعاد ووجوده، وفي يونس: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لا تأتِينا السّاعَةُ قُلُ بكن وربي لَو يُولِي لَتَأْتِينَا ٱلسّاعَةُ قُلُ بكن الله العليه العليه عليه وربي الله العليه الله العليه المائة الله عليه الله العليه الله الله العليه الله العليه الله العليه الله الله العليه العليه الله الله العليه العليه الله العليه العليه الله العليه الله العليه الله العليه العليه الله العليه الع

(7777).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٩] (١) أخرجه البخاري في صحيحه ، في صحيحه ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى الله ، (١٨٤٣/٤) ، برقم

<sup>(</sup>٢)مجموع الفتاوي (٤/٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول (٩٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٩٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٩٣).

## المطلب الثالث: العرض للحساب.

تعريف الحساب: هو إطلاع الله عباده على أعمالهم يوم القيامة، قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شر ا إلا ما استثنى الله منهم (1)، وأشار ابن قاسم إلى معنى ذلك عند قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّهِ يَسِيرُ كُورًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [التغابن: ٧]، فقال: ((أي لَنَيْعَثُوا أَنْ لَيْعَثُونَ ثُمّ لَنُبْتَوْنَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴾ [التغابن: ٧]، فقال: ((أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها)) (٢).

## والحساب ينقسم إلى نوعين:

الأول: حساب المسلمين: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- أ. قسم لا يحاسبون: قال ابن قاسم: ((ويدخل الله الجنة أقواما بغير حساب كما في الصحيحين: ((هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون (٣))) (٤).
- أقسم يحاسبون حسابا يسيرا: ((وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه))
   أقال ابن قاسم: ((ويخلو بعبده المؤمن ، فيقرره بذنوبه ، كما وصف بذلك في الكتاب والسنة ))
   من دون محاسبة ، وهذا ما بينه النبي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي الله ما الحساب النبي الله ما الحساب النبي الله ما الحساب اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه))
   اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه))

<sup>(</sup>١) انظر: لوامع الأنوار البهية (١٧١/ - ١٧١)، لمعة الاعتقاد (٢٦/١)

<sup>(</sup>٢) حاشية ثلاثة الأصول (٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، في كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب (٢٣٩٦/٥)، برقم (٦١٧٥)، مصحيح مسلم، في كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٩٩١)، برقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٨٨).

<sup>(</sup>٥)فتح الباري (١١/٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٨٩)

<sup>(</sup>٧)أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٦٦)، برقم (٢٤٢٦١)، وابن خزيمة في صحيحه، باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة على المسبة يسيرة إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها، (٢٠/٢)، برقم (٨٤٩)، والحاكم في مستدركه على

عليهم أعمالهم، كي يدركوا ويعرفوا مدى منة الله عليهم في سترها عليهم في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة (۱) ، وقال الله : ((يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته)) (۱)

مناقشون الحساب: المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة، والمطالبة بالجليل والحقير (٣)، ويذكرون بسيئاتهم، وغدراتهم، ويناقشون عليها واحدة واحدة، قال عن : ((من حوسب عذب، قالت عائشة فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]، قالت فقال: إنما ذلك العرض؛ ولكن من نوقش الحساب يهلك)) (٤)، قال النووي في شرحه للحديث: ((معنى نوقش استقصى عليه قال القاضى وقوله عذب له معنيان:

أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ.

والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: هلك، مكان عذب هذا كلام القاضي، وهذا الثاني: هو الصحيح، ومعناه: أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه، ولم يسامح هلك، ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء))(٥).

وقد اجتمعت هذه الأقسام الثلاثة في قوله هذا (قال الله عز وجل أَمُّمَ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ الله عز وجل أَمُّمَ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ الله عَن عِبَادِنَا فَمِنْهُم ظَالِم لَيْقَسِمِ وَمِنْهُم مُقْتَصِد وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ فاطر: ٣٦]، فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحبسون في طول اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين يقولون: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي آذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَرْنَةُ الْحَسْر، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي آذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَرْنَةُ

الصحيحين، وصححه، ومن كتاب الإمامة والصلاة الجماعة، باب التأمين (١/ ٣٨٥)، برقم (٩٣٦)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٣ / ٢٠٩)، برقم(٢٥٥١).

<sup>(</sup>۱)انظر: فتح الباري (۱۱/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٢١٢٠/٤)، برقم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٣)فتح الباري (٤٠١/١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العلم ، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه (٥١/) ، برقم (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/ ٢٠٩ - ٢٠٩).

إِنَ رَبّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ آلَانِي ٱلَّذِي أَحَلّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لَعُورٌ اللّهُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لَعُورٌ اللّهُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لَعُورٌ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لَعُورٌ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُمَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الثاني: حساب الكفار، فيناديهم الله على رؤوس الأشهاد، ويشهر بذنوبهم ويفضحهم أمام الملأ، ويوبخهم على ما عملوه، ثم يلقون في النار<sup>(۲)</sup>، قال ابن قاسم: ((وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون عليها) <sup>(۳)</sup>، ويوبخون ((على ما عملوه، وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق)) أن قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنِّينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدُ إِما نَسُوا يُومَ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ ٱلنِّينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدُ إِما نَسُوا يُومَ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ ٱلنِّينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدُ إِما نَسُوا يُومَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦]، وقال الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله) (٥).

ثم بين ابن قاسم الأدلة على إثبات الحساب فقال: ((العرض للحساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف.

قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْكَلَنَهُمْ أَلَمْ عَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَخْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦])(٦) ، ومن الأدلة أيضا ما ذكرناها في حديثنا عن انقسام الناس في الحساب، وما قرره ابن قاسم في هذه المسألة هو ما قرره السلف رضوان الله عليهم أجمعين. (٧)



<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (١٩٨/٥)برقم (٢١٧٧٥)، انظر: تفسير ابن كثير (٥٥٧/٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٥/٧): رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٢١/١٢)، ومجموع الفتاوى (٢٨٧٦)، والعقيدة الصافية (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٨٩)، انظر: العقيدة الواسطية (٣٣/١).

<sup>(</sup>٤)مجموع الفتاوي (٦/٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٢١٢٠/٤)، برقم(٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٨٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: العقيدة الواسطية (١/٣٣)، لمعة الاعتقاد (١/١٦)، لوامع الأنوار البهية (١٧١/١).

### المطلب الخامس: نشر الصحف.

الصحف هي: الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد من خير وشر، فبعد الحساب تتطاير صحف الأعمال، فكل يأخذ صحيفته، فمهم من يأخذ صحيفته بيمينه، وهم أسعد الخلق، ومنهم من يأخذ صحيفته بيمينه، وهم أسعد الخلق، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله، أو من وراء ظهره، وهم أشقى الخلق والعياذ بالله، ثم كل يقرأ كتابه كما قال تعالى: ﴿ وَكُلّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۗ وَثُخْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبّا يَلقَنهُ مَنشُورًا ﴿ الله الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله سبحانه حيث جعلك حسيبا على نفسك، وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله: ((ويجب الجزم بأخذ على الله سبحانه حيث جعلك حسيبا على نفسك، وقد بين ابن قاسم ذلك بقوله: ((ويجب الجزم بأخذ الصحف، جمع صحيفة، وهي صحف الأعمال، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ [التكوير: ١٠]، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ [التكوير: ١٠]، قال تعالى: ﴿ وَأَمّا مَنْ أُوتِي كِنبَهُ, بِيمِينِهِ عَلَى الله الله على المنهال يجب الإيمان به لثبوته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة)) (٢).



<sup>(</sup>١)لوامع الأنوار البهية (١٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٨)، انظر: تفسير الطبري (١٥/١٥)، العقيدة الواسطية (٣٣/١)، لمعة الاعتقاد (٢٦/١)

## المطلب السادس: الميزان.

الميزان هو: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، وأن أعمال العباد خيرها وشرها توزن به يوم القيامة (1)، وهذا يجب الإيمان به كما ذكر ابن قاسم ذلك بقوله: (( يجب الجزم بالميزان لأجل ثواب الأعمال الصالحة، وغب السيئات الفاضحة، فنؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع، وأن له كفتان، توزن بهما صحائف الأعمال، وقد بلغت أحاديثه حد التواتر)) (٢).

ويكون الوزن بعد المحاسبة ، لإظهار مقاديرها ؛ ليكون الجزاء من جنسها (٣) ، هذا بالنسبة للمسلمين إلا من استثنى الله منهم من الحساب (أوأما الكفار فلا توزن أعمالهم : لأنها ليست من الأعمال الصالحة المقبولة التي يجزى عليها وإنما يجازى عليها في الدنيا فتكون كلها هباء منثورا ، كما قال تعالى : ﴿ مَّثُلُ اللّهِ عِن عليها وإنما يجازى عليها في الدنيا فتكون كلها هباء منثورا ، كما قال تعالى : ﴿ مَّثُلُ اللّهِ عَن عَلَي اللّهِ عَلَي عَلِي عَلَي عَم الله عَلَي عَي عَلَي عَيْ عَلَي عَلِ

# ثم استدل ابن قاسم على ثبوت الميزان بالأدلة الآتية:

((قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبِّهِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]

وقال تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ، فَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ، فَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ، فَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢ - ١٠٣] )) (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: لوامع الأنوار البهية (١٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٩).

<sup>(</sup>٣)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإيمان أركانه ، حقيقته ، نواقضه (١١٢).

<sup>(</sup>٥)حاشية الدرة المضية (٨٩) ، انظر: العقيدة الواسطية (٣٣/١).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٨٩)

ومن السنة: قال الله في كفة ولا إله إلا الله) (١)، و ببن السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله إلا الله)) (١)، و ببن السبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله)) (١)، و ببن السبح في كفة مالت بهن لا إله إلا الله) (١)، و ببن القسط ليوم القيدة في الأنبياء: ٤٧]، توزن فيه الميزان، وأنه حق، قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ القِسطَ لِيوم القيدَمة في الأنبياء: ٤٧]، توزن فيه الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيها، وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات بإجماع السلف )) (١).



<sup>(</sup>۱)أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وصححه في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر (۱)أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وصححه في كتاب التاريخ ،باب بدء الخلق، ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه شيئا يذكره (۱۰۲/۱٤)، برقم (۲۲۱۸).

<sup>(</sup>٢)حاشية كتاب التوحيد (٣٢)، انظر: فتح الباري (١٣/ ٥٣٨)، مجموع الفتاوي (١٤٦/٣)، لوامع الأنوار البهية (١٨٤/٢).

المطلب السابع: الصراط.

معنى الصراط لغة واصطلاحا: قال ابن قاسم على الصراط: ((في اللغة: الطريق الواضح (١).

وفي الشرع: جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأولون والآخرون))<sup>(۲)</sup>
ويجب الإيمان بالصراط، قال الحقيقة: ((يجب الجزم بثبوت الصراط))<sup>(۳)</sup>، وأنه حق ثابت بالكتاب والسنة، أنه يكون بعد الحساب والميزان وانصراف الخلق من الموقف.

ورود الناس على الصراط: الكفار لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضعه، فلا يبقى إلا المؤمنون، والعصاة، والمنافقون، فهؤلاء يوضع لهم الصراط، فلا يعبره إلا المؤمنون بقدر أعمالهم، أما المنافقون فيتساقطون منه (أنه وقال المنه والمنه والمنه

صفة الصراط: أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، قال على ذلك على ذلك قوله من أمرت به، قال على الله على ذلك قوله

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط (١/ ٨٧٢)، لسان العرب (٣٤٠/٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: التخويف من النار، لابن رجب (١٧١/)، القيامة الكبرى، للأشقر (٢٧٥)، شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين (١٦١/٢).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٩٨ - ٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى(١٦٩/١)، برقم(١٨٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة، (١/١٨٧)، برقم، (١٩٥).

<sup>(</sup>٨)حاشية الدرة المضية (٩٠).

النص الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق، قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار)) (١).

القنطرة: هي التي بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، والحكمة منها هي تهذيب المؤمنين من السيئات والأحقاد فيدخلون الجنة أنقياء أصفياء، قال ابن قاسم على الصراط دخل الجنة ، فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا، أذن لهم في دخول الجنة) (٢)، ويدل عليه قوله المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) (٣)، فإذا أذن لهم بدخول الجنة ، يجدون باب الجنة مقفلا، فيشفع النبي في فيفتح لهم (١٠) كما سيمر معنا في الشفاعة.



وما قرره ابن قاسم على في هذا المطلب هو تقرير السلف رضوان الله عليهم أجمعين (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة، (١/١٨٧)، برقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٩٠)، انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٣٧٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقائق، باب القصاص يوم القيامة ...(٥/ ٢٣٩٤)، برقم (٦١٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الواسطية (٢/١٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (١٤٦/٣)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٦)، لوامع الأنوار البهية (١٩٢/٢).

### المطلب الثامن: حوض المصطفى على.

الحوض هو: مجمع الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي الله ولأمته (١).

يكرم الله سبحانه نبيه محمدا في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء في عرصات القيامة ، وهو من خصائصه عليه السلام ، ماؤه أبيض من اللبن ، وأبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وريحه أطيب من المسك ، و آنيته كنجوم السماء ، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ و قضبان الذهب ، ويثمر ألوان الجواهر ، مورده من نهر الكوثر (٢) ، الذي أعطاه الله في الجنة ، فترد عليه أمته عليه السلام الذين ساروا على نهجه ، فتشرب منه ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ، ولكن منهم من يصرف عنه ولا يتمكن من الشرب منه ، وهم كل فاجر ومبتدع وكافر بالله ورسوله ، وهذا مما يجب الإيمان به قال ابن قاسم في : ((اجزم بثبوت حوضه في ، فهو حق ثابت بإجماع أهل الحق ، متواتر عنه (٣) في فني الصحيحين : ((حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، من شرب منه لا يظمأ أبدا) (٤) .

وفي الصحيحين: (( إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء ))<sup>(٥)</sup>، فيا هنا لشخص نال الشفاء بالشرب من ذلك الحوض، و...نال الشفاء من ظمأ ذلك اليوم))<sup>(٦)</sup>.

وقال عن صفته: ((أنه حوض عظيم، في عرصات القيامة، يمد من شراب الجنة، من نهر الكوثر ، وقال القرطبي: الكوثر: حوضان، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، والله أعلم)) (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (١١/٤٦٨)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقائق، باب في الحوض (٢٤٠٥/٥)، برقم(٦٢٠٨)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا الله وصفاته (١٧٩٣/٤)، برقم (٢٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الرقائق، باب في الحوض(٢٤٠٥/٥)، برقم (٦٢٠٩)، ومسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا الشوصفاته (٤٠٠٠/٤)، برقم (٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٩٠).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٩٢).

ثم استدل بما جاء: (( في صحيح مسلم في صفة الحوض: (( أنه يشخب فيه ميزابان (١) من السماء، من نهر الكوثر))(٢) )) (٣).

ثم بين ابن قاسم الذين يُردُّون ((عن حوض النبي الله وعن الشرب منه...المفتري... الكاذب على الله ورسوله، من المحدثين في الدين، كما ورد، ففي الصحيح مسلم: ((ليردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني، فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك))(1).

وفي الصحيحين: ((أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم، ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي)) (٥)، وفيهما أيضا: (( إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم ويؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك، فو الله ما برحوا يرجعون على أعقابهم)) (١) .

ثم بين أوصاف الذين يردون الحوض، فقال على عنه نقل على عنه المريق السلامة، ونهج الحق، وسلم من البدع، يرد عليه الحوض، لا يرد عن الشرب منه، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما مروغيره) (٨).

<sup>(</sup>١)أي: يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا فما له مدد فلا انقطاع له. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (١/٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا الله وصفاته (١٧٩٨/٤)، برقم(٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم صحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا گلوصفاته (١٨٠٠/٤)، برقم(٢٣٠٤)، بنحوه، وأحمد بن حنبل مسنده (٣٨٨/٥)، برقم (٢٣٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الفتن ، باب ما جاء في قول الله تعالى ﴿ وَأَتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَن طَلَمُواْ مَن مَن كُمُ خَاصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنف ال: ٢٥]، (٢٥٨٧/١)، برقم (٦٦٤٣)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا الله وصفاته (١٧٩٣/٤) ، برقم (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقائق، باب في الحوض، (٢٤٠٩/٥)، برقم(٦٢٢٠)، ومسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض النبي وصفاته ،(١٧٩٤/٤)، برقم(٢٢٩٣).

<sup>(</sup>٧) حاشية الدرة المضية (٩١).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٩١).

هذا ما قرره السلف<sup>(۱)</sup>، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا))(٢).

#### الكوثر:

الكوثر هو: نهر في الجنة، حافتاه من قباب اللؤلؤ المجوف، يجري على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل أعطيه، ترد عليه أمته هي، يوم القيامة (٣)، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلۡكُوثُر ﴾ [الكوثر:١]، وبين ابن قاسم هي أنه يجب ((إثبات الكوثر، وهو نهر في الجنة، أو هو الخير الكثير، ومنه النهر، وفي صحيح مسلم في الكوثر، قال: ((هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة )) (أ)، وفي صحيح البخاري: ((بينا أنا أسير في الجنة، إذ أنا بهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا الكوثر، الذي أعطاك ربك )) وللترمذي وصححه، سئل: ما الكوثر؟ قال: ((ذاك نهر أعطانيه الله )): يعني في الجنة، ((أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر)) (١)، وقد تواترت الأحاديث، من طرق تفيد القطع بنهر الكوثر، وكذلك أحاديث الحوض (١)) (٨)، وقال: ((وصرح بعض أئمة السلف، أن الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الكوثر، أنه نهر عظيم في الجنة )) (٩).



<sup>(</sup>١) انظر: أصول السنة، لأحمد بن حنبل (٢٩/١)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٠٥٠)، لمعة الاعتقاد (١/ ٢٩)، لوامع الأنوار البهية (١/٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية (١/٣٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٣٠/٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الصلاة ، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة (١/٠٠٠) ، برقم (٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقائق، باب في الحوض (٢٤٠٦/٥) برقم (٦٢١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة طير الجنة، (٦٨٠/٤)، برقم (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (١١/ ٤٦٨)، تفسير الطبري (٣٢١/٣٠) ، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٨) حاشية الدرة المضية (٩١ - ٩٢).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (٩٢)، انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية، للإسفراييني (١٦٦)، لوامع الأنوار المهة (١٩٨/٢).

### المطلب التاسع : الشفاعة.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الإيمان بالشفاعة.

دل الكتاب والسنة و الإجماع ، على أن الشفاعة حق ، ويجب التصديق بها ، قال الله تعالى لنبيه ﴿ عَسَىٰ الله عَلَى رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩] ، قال تعالى: ﴿ وَكُم مِّن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي الله مَنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] ، وجاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي الله قال ((إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة)) (١) ، قال ابن قاسم: (( فإن الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات الآتي ذكرها ثابتة بالنقل الصحيح المتواتر عن المصطفى ، كما أنها ثابتة لغيره من كل أصحاب الوفاء ، بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر )) (١).

المسألة الثانية: شروط الشفاعة.

الشفاعة لها شرطان، لابد أن يتحققاً حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه، وهما:

١. إذن الله للشافع أن يشفع.

٢. رضى الله عن المشفوع له.

الشفاعة ثابتة للنبي في وغيره من الصالحين بالشرطين الآنفي الذكر، وقد أشار في إلى ذلك بقوله: (( فيجب أن يعتقد أن غير النبي في من سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والأولياء والأفراط وغيرهم يشفعون عند الله بإذنه لمن رضي قوله وعمله، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي في وأجمع عليه المسلمون) (")، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَهِلْ لاَ نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ الشَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعُةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعُةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعَةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعُةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِقَاعِ السَّفَاعِيْنِ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعِةُ السَّفَاعُ السَّفَاعُ السَّفَاعُونُ السَّفَاعُ السَّفَاعُ السَّفَاعُونُ السَّفَاعُونُ السَّفَاعُ السَّفَاعُونُ السَّفَاعُ السَّفَاعُونُ السَّفَاعُ السَّفَاعُو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٧٨/١) ، برقم (١٩١).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٩٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩٣).

# المسألة الثالثة: أنواع الشفاعات.

1. شفاعة خاصة بالنبي محمد ﷺ، ولا يشاركه فيها أحد.

٢. شفاعة عامة له على ولغيره.

قال ابن قاسم: (( الشفاعات التي خصت بمحمد ﷺ فلا يشاركه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صديق ولا شهيد ولا غيرهم.

الشفاعة الأولى: يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة، حتى تنتهي إليه في فيقول: أنا لها، وهذا هو المقام المحمود، الذي يحمده فيه الأولون والآخرون.

الشفاعة الثانية: يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان به.

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها)) (١).

الشفاعة الرابعة: هو أن يشفع ((فيمن دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته)) (۲) (۳)

والشفاعة الثالثة والرابعة ليست خاصة بالنبي على بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء و الصالحين، كما قال ابن قاسم: ((الشفاعة ثابتة لأرباب الوفاء من عالم عامل بعلمه، معلم لغيره، وهم الربانيون، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، فكما نفعوا الناس في الدنيا بالتعليم، كذلك ينفعوهم بالشفاعة عند الله، كالرسل... وكذا الأنبياء، وهؤلاء هم خواص الخلق عند الله، والأبرار، وهم الأتقياء الأخيار)) (3) ، ويدل عليه قوله الأنبياء، وهؤلاء هم خواص الخلق عند الله، والأبرار، وهم الأتقياء الأخيار)) (1) ، ويدل عليه قوله الأنبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٩٣) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩٣).

<sup>(</sup>٣) ذكر العلماء للشفاعة سبعة أنواع، ذكر ابن قاسم أربعة منها، وبقيت ثلاثة، وهي :

٥- الشفاعة لقوم من المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب.

الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم في الجنة.

٧- شفاعته على لعمه أبى طالب في أن يخفف عذابه.

وزاد ابن أبي العز نوعاً ثامناً: وهو شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (٢٥٧- ٢٥٧)، الفصل في الملل (٤/٤٥)، الملل والنحل (٢٠/١ وما بعدها)، مقالات الإسلاميين (١/٥٥١)، حادى الأرواح، لابن القيم (١/٢٠).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٩٢ - ٩٣).

قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه )) (١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((قد ثبت بالسنة المستفيضة ؛ بل المتواترة واتفاق الأمة أنه الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، وأنه يشفع لهم، ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد))(٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ وَجُوهُ يُومَ بِذِنَاضِرَةٌ ﴿ الْفَيامة: ٢٢ - ٢٣] ، (٢٧٠٧/٦)، برقم (٧٠٠١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (١/ ١٠٨) انظر: الغنية في أصول الدين، للمتولى (١٧٢/١).

## المبحث السادس: الجسنة، والسسنار.

## وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الإيمان بهما.

الجنة والنار: داران هما مصير الخلق من الإنس والجن أجمعين، وليس بعدهما دار.

ويجب الإيمان بهما، واعتقاد وجودهما، وقد دل الكتاب، والسنة، والإجماع عليهما، هذا ما بينه ابن قاسم، بقوله: ((وكل إنسان من بني آدم وكل چنة، - بكسر الجيم - طائفة الجن، لا بد أن يكون في أحد الدارين، إما في دار نار، دار البوار أجارنا الله منها، يقال إنها دركات بعضها تحت بعض، أعلاها جهنم، فلظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، أو في دار نعيم مقيم، في جنة الخلد، درجات بعضها أعلى من بعض، أعلاها الفردوس، وسقفها عرش الرحمن، نسأل الله من فضله، وكل واحدة من الجنة والنار ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، ويجب الإيمان بهما، واعتقاد وجودهما(۱))(۲).

وقال أيضا: ((الجنة والنار مصير الخلق من الإنس والجن، لا بد لكل واحد منهم أن يصير، إما إلى الجنة، وإما إلى النار)). (٣)

فمن أدلة الكتاب: قول العالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى آصَّابُ النَّارِ وَأَصَّابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿ فَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] ، وقوله تعسالى: ﴿ يَكَمَّ شَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

ومن السنة: عن ابن عمر قال قال رسول الله هذا: ((إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار لا جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناديا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم )) (ئ)، والقرآن والسنة مليئان

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱٤٨/٣)، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٥٧٤)، أصول الدين، للغزنوي (١/٠١١)، لوامع الأنوار البهية (٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٩٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ، (٢٣٩٧/٥) ، برقم (٦١٨٢).

بذكر الجنة والترغيب فيها، وبذكر النار و الترهيب منها، وما أعده الله لأهل الجنة من نعيم، وما أعده الله لأهل النار من عذاب أليم أعاذنا الله منها.

والجن كالإنس في التكليف، والمحاسبة في الجملة، فكافرهم في النار، ومؤمنهم في الجنة، قال ابن قاسم والجن كالإنس في التكليف، والمحاسبة في الجملة إجماعا أن يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة، وفاقا لمالك (٢)، والشافعي (٣)، قال تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَّلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحمن: ٥٦]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، وليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به، وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف، بالأمر، والنهي، والتحليل والتحريم، بلا نزاع أعلمه بين العلماء(أ))(٥)، وهذا هو مقتضى حكمة الله سبحانه من خلق الجن والإنس، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجُنَّ وَالْإِنس، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجُنَّ وَالْإِنس إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥].



<sup>(</sup>١)الفروع، لابن مفلح المقدسي (١/٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) بلغة السالك، لأحمد الصاوى (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية إعانة الطالبين، لأبي بكر الدمياطي (١/٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٤/٢٣٣)، لوامع الأنوار البهية (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٩٤ - ٩٥).

## المطلب الثاني: النار.

النارهي: دار العذاب التي أعدها الله تعالى لأعدائه، من الكفرة، والعصاة، وفيها من أنواع العذاب والعقاب ما لا يطاق، وهي دركات بعضها أسفل من بعض، وقد بين ابن قاسم بعض أسمائها، وهي: (( دار البوار أجارنا الله منها، يقال: إنها دركات بعضها تحت بعض، أعلاها جهنم، فلظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية )) (١)، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِم نَارًا كُلّما نَضِعَتَ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُم جُلُودًا غَيْرَها لِيَذُوقُواْ أَلْعَذَابَ إِن اللّه كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦].

أهل النار: هم كل الكفرة، والمنافقين، والعصاة من المسلمين لكنهم لا يخلدون فيها، قال ابن قاسم هي: ((دار كل شخص من إنس وجن، تعدى طوره فكفر بالله، أو بأحد رسله، أو بكتاب من كتبه، أو بشرع من شرعه، وافترى فيما عبد من دون الله، فكل من كفر بالله كفرا يخرج من الملة، ولم يتب فهو خالد مخلد في النار بالإجماع)) (٢)، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا آ أُولَنَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ الإجماع)) (٢)، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَا آ أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩].

## \* خروج عصاة الموحدين من النار:

مذهب أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة أرحم الراحمين، قال المنه و وكل عبد مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا لله يحكم الشرع بكفره، عصى ربه وتعدى حدوده بذنبه، ولو كان من أكبر الكبائر غير الشرك ، كالقتل والزنا، ومات على الإسلام، ولو لم يتب، لم يخلد في النار، وإن دخلها ليطهر من الأوزار، فإنه يخرج منها، إما بشفاعة الشافعين، أو رحمة أرحم الراحمين)) (٣).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٩٤)، انظر: التخويف من النار (١/٥٠)، لوامع الأنوار البهية (٢/٩١٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٩٥)، انظر: التخويف من النار (١/١٩٧)، لوامع الأنوار البهية (٢/٠٢٦).

<sup>(</sup>٣)حاشية الدرة المضية (٩٥)، انظر: مجموع الفتاوى (١٠٨/١)، حادي الأرواح (١٣/١)، وقد سبق تفصيل فيه (٩٠).

### المطلب الثالث: الجنة.

الجنة هي: دار السلام التي أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة، فيها من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، قال ابن قاسم: ((الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم)) (1) ، وأهلها ((يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين ؛ لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية، تجري من تحت أشجارها، ومساكنها المياه في الأنهار)) (7).

أسماء الجنة : قال على : ((للجنة عدة أسماء باعتبار أوصافها، ومسماها واحد باعتبار الذات، والاسم العام: الجنة ، ومن جملة تلك الأسماء: جنة النعيم، سميت بذلك لما اشتملت عليه من أنواع النعيم، واللذة والسرور، وقرة العيون)) (٣) ، والقرآن مليء بالآيات الدالة على نعيم أهل الجنة، قال تعالى: ﴿ وَجَزُنهُم بِمَا والسرور، وقرة العيون)) (١) مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرُونَ فِهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ يِرًا إِنَّ وَدَانِيَةً عَلَيْمٍ ظِللُهُا وَذُلِلتَ قُطُوفُهَا صَبَرُوا جَنَةً وَحَرِيرًا إِنَّ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرُونَ فِهَا شَمْسَا وَلا زَمْهَ يِرًا إِنَّ وَدَانِيَةً عَلَيْمٍ ظِللُهُا وَذُلِلتَ قُطُوفُهَا فَدَيرًا إِنَّ وَيُعْلَقُونَ فِيهَا كَأَسَّا لَمُ وَيُعْلَقُونَ إِنَا وَيَعْمَ وَلَا ثَنَّ عَوَارِيرًا إِنَّ قَوْلِا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا إِنَّ وَيُسْقَونَ فِيهَا كَأَسًا كَنْ مِن فِضَةٍ وَالْمَوْنَ عَلَيْمٍ وَلَانَ مُحَدِيرًا إِنَّ وَيُعْلَقُونَ إِنَا رَأَيْتُمْ حَسِبْنَهُمْ لُولُوكَ عَلَيْمٍ وَلِدَانً مُعَلِيرًا إِنَّ وَيُعْلَقُونَ فِيهَا كُلُول مِن فِضَةٍ وَسَقَدَهُمْ وَمُلكًا كَيْرَا إِنَّ عَلِيمُ مِنْ اللهُ وَسُقَدُمْ مَشْكُورًا فَي إِلاَسَان : ١٢-٢٢].

وأهل الجنة: هم الأبرار الذين آمنوا بالله، وعملوا الصالحات، قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨٢]، ومن الآيات التي استدل بها على قوله ((تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣]، و قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣]، و غيرها مما يخص الجنة بأهل البر، الذين هم أهل الإيمان، والتقوى والعمل الخالص)) (٤).

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢١)، انظر: لوامع الأنوار البهية (٢٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٩٥)، انظر: حادى الأرواح (٥/١)، (١٥/١).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٩٥ - ٩٦).

ثم قال على البناد ( جنة النعيم محفوظة محمية عن جميع الكفار، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة المربلالا ينادي في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة )) (1)).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (١١١٤/٣)، برقم (٢٨٩٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١٠٥/١)، برقم (١١١) (٢) حاشة الدرة المضة (٩٦).

## المطلب الرابع: وجود الجنة والنار وأبديتهما.

من أصول أهل السنة والجماعة الاعتقاد الجازم بوجود الجنة والنار، وأن الجنة دار المتقين، وأن النار دار الكافرين والمنافقين، قال ابن قاسم على: (( واجزم واعتقد بأن النار وما فيها من أنواع العذاب موجود الآن ، كالجنة وما فيها من النعيم فهما موجودتان، ولم يزل الصحابة والتابعون وسائر أهل السنة على اعتقاد ذلك ، لما ثبت بالكتاب والسنة وعلم بالضرورة من أخبار الرسل، وأنكرته طائفة من القدرية، والمعتزلة، فصار السلف يذكرون في عقائدهم: أن الجنة والنار مخلوقتان.

وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه، أنه السلام رأى الجنة في صلاة الكسوف، حتى هم أن يتناول عنقودا من عنبها، ورأى النار فلم ير منظرا أفظع من ذلك (١)، وفي قصة الإسراء : دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك (٢) )) (٣) ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى عن الجنة قال تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرَانُهُ كَالُسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وقال سبحانه عن النار: ﴿ وَاتَّقُوا النَّار الَّي أُعِدّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وقال أيضا: ((الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابتة ، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان))(١)

وهذا هو تقرير السلف<sup>(٥)</sup>، قال الإمام ابن أبي العز: ((اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك، حتى نبغت نابغة من المعتزلة، والقدرية، فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة، ...وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم))(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (۱) انظر: صحيح مسلم، كتاب الكسوف، بن حنبل (۳۵۲/۳)، برقم(۱۲۸۲)، والمستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الفتن والملاحم (۵۰۳/٤)، برقم(۸٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله كالله السماوات (١٤٨/١)، برقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٩٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية كتاب التوحيد (٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر(٣٢٠/٣)، (٥/٨)، درء التعارض (٣٤٥/٨)، حادي الأرواح (١١/١)، شرح مذاهب أهل السنة، لابن شاهين (١٩/١)، لوامع الأنوار البهية (٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٦)شرح العقيدة الطحاوية ( ١/٧٦).

### دوام الجنة والنار:

ومن أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد دوامهما، و بقاؤهما، وأنهما لا يفنى ما فيهما، قال ابن قاسم على السنة والجماعة اعتقاد دوامهما، و بقاؤهما، وأنهما لا يفنى ما فيهما، قال النار لم تتلف، أي: لم تهلك وتبدل، بل موجودة الآن كالجنة وما فيها، وأبدية نعيم الجنة مما علم بالاضطرار من الكتاب، والسنة، وكذلك النار، وفي الصحيحين: (( يجاء بالموت في صورة كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت ) (1)، وفيه عدة أحاديث (٢).

وأجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع ، كما أن نعيم الجنة لا ينقطع ، لما دل على ذلك من الكتاب والسنة )) (أ) ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُم َ فَهُمَا أَرْوَاجٌ مُّطَهّرَةٌ وَنُدُ خِلُهُم ظِلّا ظَلِيلا ﴾ [النسساء: حَنَّتِ تَعَرِى مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَهُم فِهَا أَزْوَجٌ مُّطَهّرَةٌ وَنُدُ خِلُهُم ظِلًا ظَلِيلا ﴾ [النساء: ٧٥] ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ النساء عَلَى الله عَلَى ا

وما قرره ابن قاسم هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة (أعنى)، قال الإمام ابن أبي العز: ((والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وهذا مذهب الجمهور)) (٥٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب قول الله تعالى ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾ [مريم: ٣٩]

<sup>(</sup>٤٤٠٢)، برقم(٤٤٥٣)، مسلم في صحيحه ، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ، (٢١٨٨/٤) برقم (٢٨٤٩). ما ذكره ابن قاسم مختصرا.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري (٥/ ٢٣٩٧)، برقم (٦١٧٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٩٦ - ٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (٥/٨)، لوامع الأنوار البهية (٢٣٠/٢)

<sup>(</sup>٥)شرح العقيدة الطحاوية (١/١٣٧)

## المطلب الخامس: رؤية رب العالمين.

أعظم نعيم لأهل الحنة ينالونه فيها رؤية الله عز وجل، و التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم (١) ، قال ابن قاسم على : (( فإنه سبحانه يرى بالأبصار في الدار الآخرة باتفاق السلف، كما جاء في النص القرآني في قوله تعالى : ﴿ وُجُوهُ يُومَ بِنِ نَاضِرَةً ﴿ الْقَيامة : ٢٢ - ٢٣] ، وقال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَبِهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة : ٢٢ - ٢٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٠] ، وزيادة أُ الله النظر إلى وجهه الكريم ، قال تعالى : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٠] ، وغيرها.

وكما أتى في الأخبار النبوية، ففي الصحيحين وغيرهما: (( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته )) (٢)، وفيهما أيضا: (( قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : نعم ! فهل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ )) (٣).

وقد بلغت أحاديث الرؤية حد التواتر (أ) والإيمان بذلك من أصول أهل السنة والجماعة ، فيراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته وهم في عرصات القيامة ، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تبارك وتعالى )) ( $^{(0)}$ .

وهذا ما قرره السلف<sup>(٢)</sup>، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة )) (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا فَاظِرَةٌ ﴿ آَنَ وَمُجُوهٌ يُوَمَيِذٍ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٣٧ - ٢٤] (٢٧٠٣/٦)، برقم (٢٩٩٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما (٢٣٩/١)، برقم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ آَنَ وَوُجُوهُ وَوَمِيْزِ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣ - ٢٤]، (٢٧٠٤/٦)، برقم (٧٠٠٠)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (١٦٣/١)، برقم (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٦/ ٤٦٩)، حادي الأرواح، لابن أبي القيم (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٩٧ - ٩٨)

<sup>(</sup>٦) انظر: لوامع الأنوار البهية (٢٤٠/٢)

<sup>(</sup>۷)مجموع الفتاوي (٦/٦٦).

أما الكفار فيحجبون عن رؤية الله تعالى، عقوبة لهم، قال ابن قاسم على: (( الله سبحانه لم يحجب - بفتح الياء وكسر الجيم - ذاته المقدسة من رؤيته إلا عن الكافر بالله ، وعن المكذب برؤيته ، قال تعلى : ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ يِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ اللهُ مُ لَصَالُوا الْجَحِيمِ اللهُ مُ أَعَالُ هَذَا الّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذّبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥ - ١٧] ، فنؤمن بأن الله يرى يوم القيامة ، ولا يحاط به ، ولا يدرك ، ولا نشك في ذلك ، ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله ، وكذب بالكتاب ، والسنة ) (١٠).



<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (٩٨).

# الفصل الحادي عشر: جعوده في الإيمان بالقضاء والقدر:

ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثا:

المبحث الأول: تعريف القضاء و القدر لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالقضاء، والقدر.

المبحث الثالث: مراتب القدر.

المبحث الرابع: أنواع الإرادة الإلهية.

المبحث الخامس: إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه.

المبحث السادس: أفعال العباد.

المبحث السابع: الرضا بالقضاء و الرضا بالمقضى، والفرق بينهما.

المبحث الثامن: الأمر بالشيء لا يلزم منه الإعانة عليه.

المبحث التاسع: الاحتجاج بالقضاء والقدر.

المبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى.

المبحث الحادي عشر: فعل الأصلح بين الوجوب وعدمه.

المبحث الثاني عشر: الهدى و الضّلال.

المبحث الثالث عشر: الثواب و العقاب.

## المبحث الأول: تعريف القضاء و القدر لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر لغة.

القضاء في اللغة: قال بن فارس مبيناً أصل الكلمة: (( القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى: ﴿ فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى: ﴿ فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢] : أي أحكم خلقهن ))(١).

و يطلق القضاء على الحكم و الفصل و الفراغ من الشيء، و إحكامه، قال ابن منظور: (( القضاء وأصله القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق)) (٢).

أما القدر في اللغة: قال بن فارس مبيناً أصل الكلمة: ((قدر: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته فالقدر مبلغ كل شيء يقال: قدره كذا، أي: مبلغه وكذلك القدر وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير))(٣).

ويطلق القدر على الحكم و القضاء قال ابن منظور: ((والقدر القضاء والحكم وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] أي: الحكم كما قال تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤] ))(٤).

<sup>(</sup>١)معجم مقاييس اللغة (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٢)لسان العرب (٨٦/٥).

<sup>(</sup>٣)معجم مقاييس اللغة (٦٢/٥).

<sup>(</sup>٤)لسان العرب (٧٤/٥).

# المطلب الثانى: تعريف القضاء و القدر اصطلاحا.

عرف أهل العلم القضاء و القدر بعدة تعريفات، ترجع كلها إلى علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، و مشيئته سبحانه لوقوعها، و خلقه عز وجل لها على ما سبق به علمه وكتابته و مشيئته. (١)

وقد عرف الشيخ ابن قاسم القدر اصطلاحا، بقوله: ((القدر اسم لما صدر مقدرا من الله)) (٢)، فالقدر بفتح الدال: تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه، واقتضته حكمته (٣).

### الفرق بين القضاء والقدر:

وقد اختلف العلماء في لفظي القضاء والقدر هل هما بمعنى واحد، أم هما متغايران، وأقوالهم على النحو التالي:

- القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القضاء والقدر، والآخر بمنزلة البناء، وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، وقضى الشيء قضاء صنعه وقدره، ومنه قوله تعالى ﴿ فَقَضَاهُ نَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ قضى الشيء قضاء صنعه وقدره، ومنه قوله تعالى ﴿ فَقَضَاهُ نَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢]، أي: فخلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن (أ).
- ٢. وقيل بالعكس: فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضى السابق<sup>(٥)</sup>.
- ٣. و الراجح والله أعلم أن بينهما عموما، و خصوصا، إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا، فإذا أطلق القضاء شمل القضاء شمل القدر، و إذا أطلق القدر شمل القضاء، وأما إذا اجتمعا فيكون معنى القضاء ما يقضيه الله سبحانه في خلقه من إيجاد، أو إعدام، أو تغيير، و المراد بالقدر ما قدره الله تعالى في الأزل، فالقدر سابق، والقضاء لاحق (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱٤٨/٣)، شفاء العليل، لابن القيم (١٣٣/١)، شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ١٥٣) - ١٥٤ - ١٥٦)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٥٩).

<sup>(</sup>٣) رسائل في العقيدة، لابن عثيمين(٣٧).

<sup>(</sup>٤)لسان العرب (١٨٦/١٥).

<sup>(</sup>٥) القضاء و القدر، للدكتور. عمر الأشقر (٢٧)

<sup>(</sup>٦) انظر: الإيمان بالقضاء و القدر ، للحمد (٢٠).

# المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالقضاء والقدر.

الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول العقيدة، وركن من أركانها، لا يتم إيمان العبد إلا به، قال ابن قاسم عنه على الإيمان الإيمان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا به) (١)، وقد دل عليه القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وعلى هذه الآية، بقوله: ((أي ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الحديث: ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس )(٢))) (٣).

وقد أخبر هو- في حديث جبريل - أن الإيمان بالقضاء والقدر، جزء من حقيقة الإيمان، وذلك بقوله: ((الإيمان أن: تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره))(3).

والإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب، ومن لم يحققها لا يكون مؤمناً بالقدر، قال على الفيه : ((فلا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء، وأن يعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وفي الأثر: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار (٥)) (٢)، ويأتي تفصيل هذه المراتب في المبحث التالي.



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول(٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، باب كل شيء بقدر (٢٠٤٥/٤)، برقم (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية ثلاثة الأصول(٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان(١/ ٣٧)، برقم (٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: القدر وما ورد في ذلك من الآثار لابن وهب، في كتاب القدر وما روي في ذلك من الآثار، باب أن أول ما خلق الله القلم (١٢١/١)، برقم(٢٦).

<sup>(</sup>٦)حاشية ثلاثة الأصول(٦٣).

#### المبحث الثالث: مراتب القدر.

مراتب القضاء و القدر عند أهل السنة و الجماعة أربع مراتب، لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهن: المرتبة الأولى: العلم.

الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة و تفصيلا، أزلا و أبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله، و بأفعال عباده، وبين ابن قاسم أن العلم أحد مراتب القضاء والقدر بقوله: (( والإيمان بالقدر تضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله القديم، فإن الرب تعالى علم بعلمه القديم ما هو كائن))

(1)، ثم استدل على على هذه المرتبة بقوله: ((وله سبحانه علم بكل شيء كما قال تعالى: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال تعال: ﴿ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلَمًا ﴾ [الطلاق: ١٢])) (٢٠).

وقد بين على تعلق علم الله بكل شيء، وأن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه، وأوسعها، وأن علم الله عز وجل متعلق (( بكل شيء ، بالواجب ، والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ، فهو أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها ، وأما تعلق الكلام بكل شيء ، فالمنصوص في أصول أهل السنة : أن الله لم يزل متكلما متى شاء ، وكلم ويكلم وكلامه لا ينفد كما أخبر به في كتابه.

وذكر شيخ الإسلام: عموم تعلق العلم والقدرة وقال: بخلاف الإرادة والكلام، فإنه لا عموم لهما، فإنه سبحانه لا يتكلم بكل شيء، ولا يريد إلا ما سبق علمه به، لا يريد كل شيء بخلاف العلم والقدرة، فإنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير (٣)).

<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول (٦٣).

<sup>(</sup>٢) حاشبة الدرة المضيئة (٣٣- ٣٤).

<sup>(</sup>٣)درء التعارض (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٣٥ - ٣٦).

#### المرتبة الثانية: الكتابة.

و هي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، قال ابن قاسم مبينا هذه المرتبة: ((الإيمان بأن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد)) (1) ، ثم ذكر الشيخ على الدليل على هذه المرتبة بقوله: ((وأخبر سبحانه: أنه خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وقدر مقادير الخلائق قبل ذلك بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء (٢)) (٣).

#### المرتبة الثالثة: المشيئة.

و هي الإيمان بمشيئة الله النافذة، و قدرته الشاملة، فما شاء الله كان، و ما لم يشأ لم يكن، و لا حركة و سكون، ولا هداية، ولا إضلال إلا بمشيئة الله، ولهذا قال ابن قاسم: ((الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى))

(3) ثم قال: ((سبحانك لا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك، تفعل ما تشاء، وتحكم ما تريد)) (6).

ثم بين أن تعلق قدرة الله عز وجل (( بكل ممكن ، وهو ما ليس بواجب الوجود ، ولا مستحيل الوقوع ، قال تعالى : ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] ، وكل ممكن مندرج في هذا ، بل ليس شيء خارجا عن قدرته ومشيئته .

وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد معدوما موجودا، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده ، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه تعالى وتقدس، وكذا الإرادة ...مثل القدرة ، الإرادة في التعلق بالممكنات إلا أن القدرة أعم، فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده)) (١٠).

<sup>(</sup>١)حاشية ثلاثة الأصول (٦٣).

<sup>(</sup>٢)إشارة إلى حديث عَمْرِو بن العاص في صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، (٢٠٤٤/٤)، برقم(٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) حاشية ثلاثة الأصول (٦٣).

<sup>(</sup>٥)حاشية الروض المربع(١٩٢/٢).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (٣٤ - ٣٥).

#### المرتبة الرابعة: الخلق.

الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها و صفاتها و حركاتها، و من جملة ذلك أفعال العبد، وقد بين ابن قاسم هذه المرتبة بقوله: (( وأن الله تعالى أوجد جميع الخلق، وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده)) (1) ، ثم ذكر جملة من الأدلة على هذه المرتبة ، كقوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨] ، ولم يزل سبحانه فاعلا لما يشاء ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، أوجد المخلوقات بعد أن لم تكن ، على غير مثال سابق ، لا لحاجة إليها ولا اضطرار ألجأ إليها ، بل خلقها بمحض مشيئته لحكمة عظيمة )) (1) ، ((وأخبر سبحانه : أنه خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما (1)))(1).



<sup>(</sup>١) حاشية ثلاثة الأصول ( ٦٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٥١).

<sup>(</sup>٣)سبق تخريجه (٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (٥٠).

# المبحث الرابع: أنواع الإرادة الإلهية.

وضح ابن قاسم أنواع الإرادة الإلهية في حديثه عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي: المشية، و رأيت جعلها مسألة مستقلة ؛ لزيادة الإيضاح، وقد قسم المشيئة التي هي الإرادة إلى قسمين:

- 1. . إرادة كونية قدرية ، وهي: الإرادة الكونية العامة التي لا يخرج منها شيء ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وتكون بما يحب وبما يكره ، و هي متعلقة بالخلق ، فالمسلم والكافر تحت هذه الإرادة الكونية سواء ؛ فأفعال العباد من الطاعات و المعاصى كلها بمشية الله تعالى و إرادته.
- ٢. إرادة شرعية دينية، وهي المتضمنة للمحبة و الرضا، وهي متعلقة بأوامر الله التي أمر بها عباده،
   وما نهاهم عنها، و جميع الأعمال الصالحة داخلة تحت هذه الإرادة.

هذا ما بينه ابن قاسم بقوله: (( وله سبحانه إرادة حقيقية بالنص والإجماع، والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية، وترادفها المشيئة، فما شاء كان من جميع الحوادث، وما لم يشأ لم يكن، وإرادة شرعية دينية، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ مِن وَلا يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ مِن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ فَمَن مُرَدِ اللّه أَن يَهْدِيهُ فَمَن مُردِ اللّه أَن يَهْدِيهُ فَمَن مُردِ الله المُعلق عموم وخصوص وَمَن يُردِ أَن يُضِ لَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَسَيَقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة القدرية في حق العاصي)) (١).

وقال أيضا: ((وهي إرادتان: إرادة تتعلق بالأمر، وهي الإرادة الشرعية الدينية، المستلزمة للمحبة والرضا، وإرادة تتعلق بالخلق، وهي الإرادة القدرية الكونية، وهي المشيئة، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن)) (٢).

ثم بين أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله الكونية والقدرية، فقال على الإرادة إرادتان، ... هي الإرادة الكونية المتعلقة بالأمر، وهو ما وقع في الورادة الشرعية المتعلقة بالأمر، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة)) (٣).

ثم بين على الله الله سبحانه ((ضلال عبد من خلقه بترك المأمور وارتكاب المحظور، يعتد بارتكاب ذلك، واقتحام المحارم، وهذه هي الإرادة القدرية الكونية، وليست هي الإرادة التي هي مدلول الأمر والنهي، فإنها مستلزمة للمحبة والرضا، وقد فرق الله بينهما في كتابه، فقال في الأولى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٣ - ٣٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٤ - ٣٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥٢ - ٥٣).

# أَن يَهْدِيهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدَأَن يُضِلَهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّكَمَآءَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقال في الثانية: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فيريد سبحانه الخير ويأمر به ولم يأمر بالشر؛ بل نهى عنه ، ولم يرضه دينا ، وشرعا ، وإن كان مريدا له خلقا وقدرا ، وما يصيبه من السر فبذنوبه خلقا وقدرا ، وما يصيبه من السر فبذنوبه ومعاصيه ، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه ، ولا بد للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره و بشرعه وأمره ، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة)) (1).

#### و بعد إيضاحنا لقسمي الإرادة الإلهية يتضح أن هناك فروقا بينهما، و هي:

- الإرادة الكونية قد يحبها الله و يرضاها و قد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الشرعية فيحبها الله ويرضاها.
- الإرادة الكونية لا بد من وقوعها ؛ لأن ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، و الإرادة الشرعية لا
   يلزم وقوعها ، فقد تقع ، و قد لا تقع مثل : الصلاة ، وغيرها ، فقد يفعلها العبد ، وقد لا يفعلها
- ٣. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لله لذاتها، وقد تكون مقصودة لغيرها، كخلق إبليس وكذلك سائر الشرور، فهي سبب لشقاوة كثير من العباد، ووقوع ما لايحبه الله، ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على إرادته لها، مثل التوبة، والاستغفار، والمجاهدة، وأما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة، وأحبها، وشرعها ورضيها لذاتها.
- وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في حق المخلص المطيع، كالذي أدى الصلاة
   مثلا- جمع بين الإرادتين ؛ و ذلك لأن الصلاة محبوبة لله ، و قد أمر بها ، و رضيها و أحبها ، فهي شرعية من هذا الوجه ، و كونها وقعت دل على أن الله أرادها كونا ، فهي كونية من هذا الوجه ، و تنفرد الإرادة القدرية في حق العاصي. (٢)



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي(٢/٢١٤)، شرح العقيدة الطحاوية (٥٠٥١ - ٥٠٥).

#### المبحث الخامس: إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه.

إن الله عز وجل قد يريد أمرا، و في الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه ؛ لأن مراد الله نوعان: مراد لنفسه، ومقصود لذاته، ومراد لغيره، ومقصود لغيره، وقد بينه ابن قاسم بقوله: ((المراد نوعان:

- ١. مراد لنفسه ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.
- 7. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، ولا مصلحة له فيه بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه، وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما.

وجمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصي فهو سبحانه لا يحبها ولا يرضاها؛ بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها)) (1) ، ((وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاءه، وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصله إلى مراده و محبوبه، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته، وطويت عنه مغبته، فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب، فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته، ولا ينافي ذلك إرادته لغيره، وكونه سببا إلى ما هو أحب إليه من فوته، ومن ذلك تكون الحكمة من خلق المعاصي و تقديرها، ومن أمثلة ذلك:

- 1. خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى مسخوط له لعنه الله ومقته وغضب عليه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه وجودها أحب إليه من عدمها.
- 7. ظهور آثار أسمائه القهرية ، مثل : القهار ، والمنتقم ، والعدل ، والضار ، وشديد العقاب ، وسريع الحساب ، وذي البطش الشديد ، والخافض ، والمذل ، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال ، فلا بد من وجود متعلقها ، ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك ، لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال.

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٥٢ - ٥٣).

٣. ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه، وعفوه، ومغفرته، وستره، وتجاوزه عن حقه، وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم، والفوائد، وقد أشار النبي إلى هذا بقوله: ((لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)) (١).

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار، ولم تظهر لخلقه، ولفاتت الحكم، والمصالح المترتبة عليها، وفواتها شر من حصول تلك الأسباب، فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من السشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من السشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس، والمطر، والرياح، التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر، فلو قدر تعطيلها لئلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي؛ لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه) (٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب التوبة ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة (٢١٠٦/٤) ، برقم (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١٩٣/ - ١٩٦)، باختصار، وتصرف يسير.

#### المبحث السادس: أفعال العباد.

أفعال العباد هي من خلق الله، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]، فيدخل فيه أفعال العباد.

قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] ، أي: خلق الإنسان، و خلق فعله، و لكن الله سبحانه اثبت أن للعبد فعلاً حقيقياً اكتسبه بإرادته واختياره و مشيئته.

قال تعالى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ ﴾ [الكهف: ٢٩] .

قال تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ أَن يَسْآءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَآءُ أَلَتُهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨ - ٢٩]، فأعطاهم الله اختيارا و مشيئة، وعقلا وتفكيرا، و بين لهم طريق الحق من الضلال، و بين لهم النافع والضار، فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير و الشر بإرادته و اختياره، و هذا لا ينافي أن الله قدر ذلك، و خلقه، فهو من خلق الله، و فعل العبد و كسبه، و لذلك يثاب على الطاعة، و يعاقب على المعصية.

#### أفعال العباد قسمان:

- ا. أفعال اضطرارية: كحركات المرتعش، و نبضات العروق، و نحو ذلك، و هذه لا خلاف فيها أنها خارجة عن قدرة العبد.
  - ٢. أفعال اختيارية، و هي محل البحث هنا، وفيها اختلفت الطوائف (١).

وقد بين ابن قاسم الله أن كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته مخلوق له سبحانه وتعالى، ويدخل من جملة ذلك فعل العبد، مع أنه مخلوق لله، مفعول للعبد، وهذا في قوله: ((سائر الأشياء مخلوقة لله أوجدها من العدم، غير الذات المقدسة، والأسماء الحسنى، والصفات العلى، فإن الله تعالى قديم بجميع صفاته، وقدمه ضروري، وصفات كماله لازمة لذاته، يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة، وكل ما سوى الله محدث، مسبوق بالعدم، باتفاق السلف، فالله خالق كل شيء، وربه ومليكه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، كما دلت عليه الكتب المنزلة، وأخبرت به الرسل، وأقرت به الفطر، وأجمع عليه المسلمون)) (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۳۸)، الملل والنحل (۱/ ۸۹.٤۷)، الفرق بين الفرق (۷٦/۱)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۳۸/۱).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٥٠).

وقد بين على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى مثل سائر مخلوقاته، و لكنه جعل للعبد قدرة واختياراً وفعلاً حقيقياً اكتسبه بإرادته، وذلك بقوله: (( أفعالنا معشر الخلق جميعها مخلوقة مصنوعة لله تعالى، هو الذي أوجدها من العدم، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] أي: خلقكم والذي تعملونه، فدلت على أن أعمال العباد مخلوقة لله، وفي حديث حذيفة: ((إن الله خلق كل صانع وصنعته)) (أ) وأيضا: نفس حركاته تدخل في قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ﴾ فإن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم، فالله خلق الإنسان بجميع أعراضه وحركاته، والآيات والأحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة.

وجمهور أهل السنة على أن فعل العبد فعل له حقيقة ؛ لكنه مخلوق لله ، مفعول للعبد ، ويفرقون بين الخلق والمخلوق ، والكسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضر ، قال تعالى : ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكُسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ، قال شيخ الإسلام : والفعل هو الكسب ، ولا يعقل شيئان في المحل ، أحدهما فعل ، والآخر كسب ، والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل ، من أتباع جهم (٢) ، وأبي الحسن (٣) ، وكلامهم متناقض (٤)) (٥).

وأفعال العباد داخلة تحت إرادة الله سبحانه ومشيئته وقدرته ، وقد بيّن على ذلك بقوله: ((فكل فعل يفعل من فعل يفعله العباد من طاعة وهي ما تعلق بها المدح في العاجل، والثواب في الآجل، وما يفعل من معصية، وهي ما فيها ذم في العاجل والعقاب، أو اللوم في الآجل داخل تحت إرادة الله الكونية ومشيئته

<sup>(</sup>۱)أخرجه أبي عاصم في السنة (۱۵۸/۱)، برقم(۳۵۷)، والبيهقي في القضاء والقدر، (۱۷۰/۱)، برقم(۱۳۳)، وصححه ابن حجر في فتح الباري (۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>٢)هو: جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي، الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين ،ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية في عام ١٢٨هـ.

<sup>.</sup> انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (١٥٩/٢)، الوافي بالوفيات للصفدي (١٦٠/١١- ١٦١).

<sup>(</sup>٣) هو: على بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري، أبو الحسن، شيخ الأشاعرة، وإمامهم، ولد سنة ٢٦٠ مر بثلاثة أطوار في حياته، الاعتزال، ثم سلك مسلك ابن كلاب، ثم أستقر على منهج السلف مع لوثة اعتزالية، ومن مؤلفاته: مقالات الإسلاميين، الإنابة، وغيرها، وتوفي سنة ٣٢٤هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٨٥/١٥)، شذرات الذهب (٣٠٣/٢)

<sup>(</sup>٤)انظر: منهاج السنة النبوية (٢/٦٦، ٣٧٧)، مجموع الفتاوي(٨/٨٤).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٥١ - ٥٢).

وقدرته ، فإن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير، وإرادة ما يفعله العباد من غير اضطرار منه لنا ولا حاجة ؛ بل لحكمة باهرة )) (١).

ثم بعد ما بين على أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله الكونية القدرية، بين أن الأعمال الصالحة داخلة تحت الإرادة الشرعية، وذلك في قوله: (( الإرادة الكونية القدرية المتعلقة بالخلق، والإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية المتعلقة بالأمر، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة))(٢).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٥٢ - ٥٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥٢ - ٥٣).

## المبحث السابع: الرضا بالقضاء والرضا بالمقضى، والفرق بينهما.

ينبغي الرضا بالقدر؛ لأنه من تمام الرضا بربوبية الله، فينبغي لكل مؤمن أن يرضى بقضاء الله ؛ لأن فعل الله وقضاءه خير كلّه وعدل وحكمة ، فمن اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه خلت نفسه من الحيرة والتردد، وانتفى من حياته القلق والاضطراب، فلا يحزن على ما فاته ، ولا يتهيب من مستقبله ، ويكون بذلك أسعد الناس حالاً وأطيبهم نفساً ، وأهدأهم بالاً ، فمن عرف أن أجله محدود ، ورزقه معدود ، فلا الجبن يزيد في عمره ، ولا الشح يزيد في رزقه ، فالكل مكتوب ، صبر على ما أصابه كما قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ وَمَن فالكل مكتوب ، صبر على ما أصابه كما قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ وَمَن

#### أما الفرق بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضى:

- 1. أن القضاء يكون من الله، و هو فعل قائم بذات الله تعالى، وكله خير وعدل، ويحب الرضا به كله، قال ابن قاسم: ((قضاء الله وهو فعل قائم بذاته كله خير وعدل وحكمة يجب الرضا به كله، والرضا: هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته)) (1)، وزاده بيانا وإيضاحا، فقال: (( القضاء من فعل الله تعالى فيجب الرضا به، واعتقاد أنه عدل منه سبحانه في عبده، لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة، بل بوضع القضاء في موضعه، وإصابة محله، فكل ما قضاه على عبده، فقد وضعه موضعه اللائق به، وأصاب محله الذي هو أولى به من غيره )) (٢).
- ٢. أن المقضي يكون من فعل العبد، وعرفه بالله بقوله: ((والمقضي، وهو: المفعول المنفصل عنه، لا يجب الرضا به كله، فإنه إنما شرع الرضا بما يرضى الله به، والمقضى نوعان)) (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦٢).

# قسم ابن قاسم الله المقضي إلى نوعين، وهما:

الأول: أن يكون المقضي في شرعي ديني فهذا يجب الرضا به ؛ لأن فعل العبد يجب الرضى به مثل الصلاة ، والصيام ، والحج ، وسائر الطاعات ، وقد بين على هذا النوع ، فقال هو : ((شرعي ديني ، فيجب الرضا به ، كقوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] ، وهو أساس الإسلام))(١).

#### الثاني: أن يكون المقضي في فعل العبد كونيا قدريا، وله ثلاث حالات:

1. أن يكون المقضي في فعل العبد ما لا يحبه الله و يرضاه، مثل المعاصي، و الفسوق، و المحرمات، فهذا يحرم الرضا به، قال العبد مأمور بسخطه، منهى عن الرضا به)) (٢).

ثم و ضح ذلك فقال إذا ((أتى بما يبغضه الله ، وفعله الأشياء المبغوضة لله ، لا يجوز الرضا بها إجماعا ، بل الرضا بالقدر الجاري على العبد باختياره وفعله ، من أنواع الظلم ، والفسوق ، مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه ، ويعاقب عليه ، ولله سبحانه في ظهور المعاصي وترتب آثارها من الحكم ما يشهده أولو الأبصار)) (7).

((وعلى العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها؛ لأن الله يبغضها، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجله، فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية؛ لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، والعبد فعلها، وهي ضارة له، موجبة له العذاب، فنحن نكرهها وننهى عنها، كما أمرنا الله بذلك، ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، فنرضى بقضائه وقدره؛ لأنا إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك، للحكمة التي يحبها ويرضاها، رضينا لله بما رضيه لنفسه، فنرضاه ونجبه مفعولا لله مخلوقا له، ونبغضه ونكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله))

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٦٣ - ٦٤).

- أن يكون المقضي للعبد ملائما للنفس البشرية، مثل الصحة، والغنى، هذا الرضا به أمر فطري، قال على المعبد والرضا بالقدر الكوني الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى، ونحو ذلك، فأمر لازم بمقتضى الطبيعة، وليس الرضا به عبودية)) (١).
- ٣. أن يكون المقضي للعبد غير ملائم للنفس، مثل المصائب، والمرض، والفقر، فهذا مع جواز كره الشيء الذي أصابه و فراره منه؛ لأنه غير ملائم للنفس البشرية و طبيعتها و هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بجواز الرضا به، ومنهم من قال يجب الرضا به، و رجح ابن عثيمين جواز الرضا؛ لصعوبته على كثير من النفوس (٢)، والذي مال إليه الشيخ ابن قاسم هو استحباب الرضا، وذلك بقوله: (( الرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد كالفقر والمرض فمستحب، ومن أجل الأمور، وأشرف أنواع العبودية، ولم يطالب به العموم لعجزهم ومشقته عليهم، وقيل: يجب، فتستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بها، وهو من مقامات الصديقين، واختار شيخ الإسلام استحبابه، وقال: لم يجيء الأمر به كما جاء بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم)) (٣).

وابن على قاسم سار على تقسيم السلف في هذه المسألة، و منهم الإمام ابن القيم، حيث قال: ((فإذا تقرر هذا الأصل، وأن الفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي، وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه، زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد، ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض، بحيث يظن إبطال أحدهما للآخر، بل القدر ينصر الشرع، والشرع يصدق القدر، وكل منهما يحقق الآخر

إذا عرف هذا فالرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِّنُونَ حَتّى يُحكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِّنُونَ حتى يحكموا رسوله وحتى يرتفع قضييت ويُسكِمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما، وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، ومتى خالط القلب بشاشة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٦٣ - ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة السفارينية، لابن عثيمين (٣٧١)

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٦٣)

الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحيى بروح الوحي، وتمهدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضى بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله.

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد، وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة ؛ لأنه ملائم للعبد محبوب له، فليس في الرضا به عبودية ، بل العبودية في مقابلته بالشكر، والاعتراف بالمنة ، ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها ، وأن لا يعصى المنعم بها(١) ، وأن يرى التقصير في جميع ذلك.

والرضا بالقضاء الكوني القدري، الجاري على خلاف مراد العبد، ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب، وهو من مقامات أهل الإيمان، وفي وجوبه قولان، وهذا كالمرض، والفقر، وأذى الخلق له، والحر، والبرد، والآلام، ونحو ذلك.

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه، وينهى عنه، كأنواع الظلم، والفسوق، والعصيان، حرام يعاقب عليه، وهو مخالفة لربه تعالى، فإن الله لا يرضى بذلك، ولا يجبه، فكيف تتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء)) (٢).



<sup>(</sup>١) الله المستعان.

<sup>(</sup>۲)مدارج السالکین (۱۹۲/۲ - ۱۹۳).

# المبحث الثامن: الأمر بالشيء لا يلزم منه الإعانة عليه.

بين ابن قاسم أن الله يأمر عبده بشيء و لا يعينه عليه، ولا يلزم من ذلك إذا أمره أن يعينه، و ذلك لوجود مفسدة تترتب على إعانته عليه، أو فوات مصلحة أعظم من فعل ذلك المأمور، وهذا يعود على عدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، قال ابن قاسم إن السلف: ((يثبتون الحكمة في أفعال الله، وأنه يفعل لنفع عباده، ومصالحهم، فقد أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل، ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها، غير أمره للعبد على وجه بيان ظاهر مصلحة للعبد أو مفسدة ، فإذا أمر العبد بالإيمان ، كان قد بين له ما ينفعه ويصلحه إذا فعله، ولا يلزمه تعالى إذا أمره أن يعينه، بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل وإعانته عليه، نوع مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق سبحانه ما يخلق لحكمة.

ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعل ، أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو ، أو جعل المأمور فاعلا له ؛ بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فإن الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره ، من العواقب المحمودة ، والغايات المحبوبة ، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا معنى من المعانى إلا وهو شاهد لله بتمام العدل ، والرحمة ، وكمال الحكمة .

وما خلق سبحانه الخلق باطلا، ولا فعل شيئا عبثا، بل هو الحكيم في أقواله وأفعاله يفعل ويخلق ما يشاء ؛ لحكمة باهرة، وقد وقع الإجماع عند أهل السنة والجماعة على اشتمال أفعال الله على الحكم والمصالح )) (١).

وهذا ما قرره السلف، قال ابن أبي العز: ((فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قول تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّه الله الله الغزو مع رسوله وهو طاعة أنبعا أنه منهم، ثبطهم عنه ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَا زَادُوكُم إِلّا خَبَالًا ﴾ [التوبة: ٤٤]، أي: فسادا وشرا، قال تعالى: على التوبة على خروجهم مع رسوله تعالى:

احاشية الدرة المضية (٥٦ - ٥٧).

﴿ وَلاَ وَضَعُواْ خِلَلكُمْ ﴾ [التوبة: ٤٧] ، أي: سعوا بينكم بالفساد والشر، قال تعالى: ﴿ يَبَغُونَكُمُ الْوَلِهُ وَلَا وَفِيكُمْ التوبة: ٤٧] ، أي: قابلون منهم ، مستجيبون لهم ، فيتولد من سعى هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم ، فاقتضت الحكمة ، والرحمة أن أقعدهم عنه ، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه)) (١) .



<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٨٥)، انظر: مجموع الفتاوي (١٧/ ١٢).

#### المبحث التاسع: الاحتجاج بالقضاء والقدر.

الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات، أو فعل من المعاصي، فان القدر يحتج به و يجب التسليم به عند المصائب، لا عند المعائب، ولقد جلى ابن قاسم هذه المسألة، فقال: ((كل شيء قدره الله وقضاه من سائر الأشياء، فهو واقع حتما لازما كما قضاه، أي: كما حكم به وقدره، وسبق به علمه، وجرى به القلم، وفي الحديث القدسي: ((وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد))، وموسى إنما لام آدم عليهما السلام على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لكونه أذنب، فتضمن وجوب التسليم للقدر عند المصائب، لا عند الذنوب))(۱).

قال ابن أبي العز: ((فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي أن آدم حج موسى (أ) أي غلب عليه بالحجة ؟

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله الله الله الله الله والتكذيب للرواية كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة ؛ ،بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه ؛ بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضى بالله ربا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب، ويصبر على المصائب، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعَالَى: ﴿ وَإِن عَمَالَ عَمَالُ عَمَالُ الله عَمَالُ الله عَمَالُ الله وَالله عَمَالُ الله عَمَالُ الله وَالله عَمَالُ الله وَإِن عَمَالُ الله وَالله عَمَالُ الله وَالله عَمَالُ الله وَالله عَمَالُ الله وَإِن العَمَالُ الله وَإِن العَمَالُ الله وَالله عَمَالُ وَمَالله وَالله عَمَالُ وَمَالله وَالله عَمَاله وَالله عَمَاله وَمَالله وَالله عَمَاله وَمَالله وَالله عَمَاله وَمَالله وَالله وَالله وَمَالله وَمَالله وَالله وَمَالله وَالله وَمَالله وَمِن المُوالله وَمَالله وَمِن المُعَلّم وَمَالله وَمِنْ وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمِنْ وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَالله وَمِنْ وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَالله وَمَاله وَمَالله وَمَالله وَم

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض(٢٢١٥/٤) ، برقم(٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٦٢).

<sup>(</sup>٣)إشارة إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (٢٠٤٢/٤)، برقم(٢٦٥٢).

وأما قول إبليس ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له، ألم تسمع قول نوح عليه السلام ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نَصْحِح إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُم مُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ [هود: ٣٤]، ولقد أحسن القائل: فما شئت كان و إن لم أشأ

وما شئتُ إن لم تَشأ لم يكن(1)) وما شئتُ إن لم تَشأ لم يكن

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والعبد مأمور أن يصبر على المقدور، ويطيع المأمور، وإذا أذنب استغفر، كما ، قال تعالى: ﴿ فَأُصِّبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ ﴾ [التغابن: ١١]، قال طائفة من السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

فمن احتج بالقدر على ترك المأمور، وجزع من حصول ما يكرهه من المقدور، فقد عكس الإيمان والدين، وصار من حزب الملحدين المنافقين، وهذا حال المحتجين بالقدر.

فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه، وقل صبره، فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم له، وإذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر، فلا يفعل المأمور، ولا يترك المحظور، ولا يصبر على المقدور، ويدعي مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين، وأئمة المحقين الموحدين، وإنما هو من أعداء الله الملحدين، وحزب الشيطان اللعين، ... بل يترك طاعته متبعا لهواه، ويحتج بالقدر، ولا يصبر إذا ابتلي، ولا ينظر حينئذ إلى القدر فان هذا حال الأشقياء، كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به)) (٣)، وبهذا تبين أن ابن قاسم الله في ركاب السلف وعلى طريقتهم في تقرير هذه المسألة المهمة، والله أعلم.

# CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

<sup>(</sup>١)وهو من كلام أحد الخوارج الذي أرسل إلى مصر ليقتل عمرو بن العاصي، فقتل خارجة، فقال: ردت عمراً وأراد الله خارجة، أي أردت قتل عمر فلم يتفق إذ لم يرده الله تعالى، وأراد الله إنَّ أقتل خارجة، فوقع ما أراد الله تعالى انظر: زهر الأكم في الأمثال و الحكم، لليوسى (١ / ٢٩٢)، شرح العقيدة الطحاوية (١٥٥١).

<sup>(</sup>٢)شرح العقيدة الطحاوية (١/ ١٥٤ - ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى(٢/٦٢٦- ٣٢٧)، انظر: منهاج السنة النبوية (٢٦/٣- ٢٧).

# المبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى.

مذهب جمهور أهل السنة و الجماعة ، هو إثبات الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى ، و أن جميع أفعاله لا تصدر إلا لحكمة بالغة ، ويحبها الله و يرضاها ؛ لأن مما ينافي كماله و جلاله و حكمته أن تكون أفعاله لا تصدر إلا لحكمة بالغة ، ويحبها الله و يرضاها ؛ لأن مما ينافي كماله و جلاله و حكمته أن تكون أفعاله صادرة منه من غير حكمة ، ولا لغاية مطلوبة ، قال تعالى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّكُمُ مِنَكُمُ عَبَثُا وَقَالَ عَالَى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّكُمُ إِلَيْنَ كُورُوا مَنَ كُورُوا مَنَ كُورُوا مِنَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقد بين ابن قاسم العلة و الحكمة في أفعال الله، فقال متسائلا: (( وهل يخلق تعالى لعلة أو لا ؟ رجح الأول شيخ الإسلام، وابن قاضي الجبل<sup>(١)</sup> وغيرهما، وحكاه عن إجماع السلف، واحتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وغير ذلك، والإجماع واقع على اشتماله على الحكم والمصالح ))(١).

فالله هو أحكم الحاكمين كل شيء يصدر منه سبحانه فهو محمود؛ لأنه لا يصدر إلا لحكمة، قال الله : ((فكل شيء يحسن من الله، وكل ما خلقه فهو نعمة وإحسان إلى عباده، يستحق عليه الشكر، وله سبحانه فيه حكمة تعود عليه، يستحق أن يحمد عليها لذاته، لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته وحمده وهم يسألون، بل هو محسن عدل، كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، محسن إلى العبد بلا سبب منه ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكمة له في ذلك)) (7).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي شرف الدين ابن شرف الدين ابن قاضي الجبل، ولد في شعبان سنة ٦٩٣هـ، واشتغل بالعلم فبرع في الفنون وكان بارعا في العلوم بعيد الصيت قديم الذكر وله نظم وذهن سيال وأفتى في شبيبته، ومن تصانيفه القصد المفيد في حكم التوكيد، ومسألة رفع اليدين وكانت وفاته في رجب سنة ٧٧١ ، ودفن عند والده بتربة جده الشيخ أبي عمر . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للعسقلاني (١٣٨٠ - ١٣٩)، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح (٣٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٥١)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥٤).

وبهذا يتضح أن ابن قاسم سار على مذهب السلف، و هو إثبات الحكمة في أفعال الله والحكمة تتضمن شبئين:

- حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة يفرحون بها، ويلتذون بها، و هذه تكون في المخلوقات، و المأمورات التي فيها خيرهم، وصلاحهم في العاجل والآجل. (١)
  - و بذلك يتضح أن الحكمة العائدة إلى الله سبحانه، والمتعلقة بأفعاله نوعان:
- ال حكمة مطلوبة لـذاتها، كالحكمة من خلق الجن و الإنس، وهي : عبادة الله، قال ابن قاسم: ((لكنه تعالى وتقدس لا يخلق الخلق سدى هملا بلا أمر ولا نهي ولا حكمة ؛ بل خلقهم لـذلك كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلْجِنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الـذاريات: ٥٦]، أي يوحدون ، وقال بعض السلف : إلا لآمرهم وأنهاهم، كما أتى في النص، أي : القرآني، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا الله مُخْلِطِينَ لَهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا الله مُخْلِطِينَ لَهُ النبوية وَيُوتُوا السّاء: ٣٦] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمُرُوا إلله مُخْلِطِينَ لَهُ الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا)) (١) ، وغير ذلك ، فاتبع الهدى باقتفاء المأثور، واتباع السلف)) (٣).
- حكمة مطلوبة لغيرها، وتكون وسيلة إلى مطلوب لغيره، مثل خلق المرض الذي يحصل به ذل
   العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي ( ٨ / ٣٥ - ٣٦ )، شفاء العليل ( ٤٠٠ )، منهاج السنة ( ١٤١/١ ).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك ( ٢٣١٢/٥)، برقم (٢٩١٢)، برقم ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (٥٨/١)، برقم (٣٠).

<sup>(</sup>٣)حاشية الدرة المضية (٥١).

يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح<sup>(۱)</sup>، وقد وضح ذلك على عدة مواطن، مرة بالتلميح، ومرة بالتصريح، من ذلك قوله: ((والمراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا مصلحة له فيه بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما)) (٢)، و بذلك بين شل أن الحكمة قد تكون وسيلة لحكمة مرادة لله.

وقال أيضا: ((وعلى العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها؛ لأن الله يبغضها، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجله، فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية؛ لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، والعبد فعلها، وهي ضارة له، موجبة له العذاب، فنحن نكرهها وننهى عنها، كما أمرنا الله بذلك، ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، فنرضى بقضائه وقدره، لأنا إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلك، للحكمة التي يجبها ويرضاها، رضينا لله بما رضيه لنفسه، فنرضاه ونحبه مفعولا لله، مخلوقا له، ونبغضه، ونكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله)) (٣).

وهذا الذي ذهب إليه ابن قاسم هو ما قاله وذهب إليه السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((و جمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات فحرمت، و أوجب الواجبات فوجبت، فمعنا شيئان إيجاب و تحريم، و ذلك كلام الله و خطابه، والثاني وجوب وحرمة، وذلك صفة للفعل، والله تعالى عليم حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما في الأمر و النهي و المأمور و المحظور من مصالح العباد و مفاسدهم و هو أثبت حكم الفعل، و أما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب و قد ثبت بالخطاب.

وبهذا يتضح فيما سبق أن الله لا يفعل لمجرد مشيئة بل لحكمة و غاية يعلمها سبحانه، قال الإمام ابن قيم: (( وجمهور الأمة تثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله، فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع، بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم، والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/١١٩).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٥٢ - ٥٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦٣ - ٦٤).

وجماع ذلك إن كمال الرب تعالى وجلاله، وحكمته، وعدله، ورحمته، وقدرته، وإحسانه، وحمده، ومجده، وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه، وإنما نبهنا على بعض طرق القرآن، وإلا فالأدلة التي تضمنها إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وبالله التوفيق)) (1).

ولا يلزم من إثبات الحكمة في أفعال الله أن نعلم الحكمة في كلّ فعل ؛ إذ قد تخفى الحكمة في بعض الأفعال، وقد لا تخفى، فلله الحكمة البالغة في تفصيل حكمه في خلقه و أمره، يعجز عنه معرفته عقول البشر<sup>(۲)</sup>، وقال الإمام الشوكاني<sup>(۳)</sup>: ((وذلك لحكمة بالغة، تقصر عقول العباد عن تعقلها، والإطلاع على حقيقة أسبابها)) (<sup>3)</sup>

# ♦ هل لله أن يفعل لجرد المشيئة لا لحكمة ؟ ((تنزيه الله عن الظلم)).

هذه المسألة مبنية على ما سبق، و قد اتضح أن مذهب السلف الذي سار عليه ابن قاسم هو إثبات الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى، و أن مما ينافي كماله و تعظيمه أن تكون أفعاله و أحكامه صادرة منه لا لحكمة و لا لغاية مطلوبة، بل محض المشيئة و الإرادة، وهذا مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة في أفعال الله، ويقولون إن الله يفعل لمجرد مشيئة، فيجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم الكافر ؛ لأنه يفعل ما يشاء، فقال من قال: (( للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب)) (٥).

قال ابن قاسم: ((ليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله، والنصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء، وأنه لا يبخس عاملا عمله، كتب على نفسه الرحمة، وحرم الظلم على نفسه، وقال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلمُسَلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ ﴾ القلم: [ ٣٥ - ٣٦]، ويجب تنزيهه عن الظلم كما نزه نفسه عنه، ومعلوم بالضرورة أن الله حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، وإن كان وضعها في غير مواضعها غير ممتنع لذاته، لكنه لا يفعله ؛ لأنه لا يريده، بل يكرهه ويبغضه.

<sup>(</sup>١)شفاء العليل (١/٤٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ١١٩)

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء ، له ١١٤ مؤلفا ، منها : نيل الاوطار من أسرار منتقى الاخبار ، ثماني مجلدات ، و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، مجلدان ، توفى سنة ١٢٥٠هـ انظر : الأعلام (٦ / ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤)فتح القدير (١٧٧/٣)، انظر: منهاج السنة النبوية(١٤١/ - ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (٥٣)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ليس من أهل السنة من يقول إن الله يعذب نبيا، ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون ؛ بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت، مجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الصادق الذي لا يخلف الميعاد، العدل الذي لا يجور ولا يظلم، ولا يخاف عباده منه ظلما، باتفاق جميع الكتب والرسل (١) )) (٢).

(( فهو أحكم الحاكمين، لا يظلم مثقال حبة من خردل، وإن تك حسنة يضاعفها، فإذا ابتلى أحدا بالذنوب فهي عقوبة على عدم فعل ما خلق لأجله، وفطر عليه، فإنه خلق الخلق لعبادته وحده، ودلهم عليه بالفطرة، وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وبعث الرسل لقيام الحجة، فمن لم يفعل ما أمر به، بأن زين له الشيطان المعاصى، عاقبه)) (٣).

وبهذا بين ابن قاسم أن الله يفعل لحكمة، ونزه الله عن الظلم، وأن قول القائل إن الرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب مخالفة للكتاب و السنة، ومخالف لمقتضى حكمته، وكماله، وما خالف مقتضى الحكمة، والكمال، فإنه يستحيل الأن تعذيب المطيع مثلا مستحيل لأن مقتضى الحكمة أن يثاب المحسن على إحسانه و لأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده سبحانه، و الله عز و جل لا يخلف المعياد ولأنه ليس عاجزا، ولا كاذباً سبحانه و تعالى، بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد في المعياد ولا الله عنه المعاد المعاد ولا الله عنه المعاد المعاد ولا كاذباً سبحانه و تعالى و المعادق القادر فلا يخلف المعاد المعاد والله عنه المعاد المعاد و الله عنه المعاد و الله عنه المعاد و الله عنه و المعاد و الله عنه المعاد المعاد و الله عنه و المعاد و المعاد و الله و المعاد و الله عنه و المعاد و الله و المعاد و المعاد و المعاد و المعاد و الله و المعاد و الله و المعاد و الله و المعاد و الله و المعاد و المع

وقد جاء في الكتاب و السنة أن الله أعد للمتقين الجنات، و أعد للكافرين النار، و حرم الظلم على نفسه، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُ لِكَ ٱلْقُاسَ شَيْعًا ﴾ [يونس: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا وَقَال تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفُسِمِ اللهَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلْمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤١]، والآيات في هذه المعنى كثيرة، وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ﴿ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي...)) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية (١/٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٥٤ - ٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة السفارنية ( ٣٤٥- ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي كتاب البر و الصلة، باب تحريم الظلم (١٩٩٤/١)، برقم (٢٥٧٧).

فإذا قال قائل: أليس الخلق كله ملكالله ؟ و إذا كان ملكالله أفلا يمكن أن يقال: إن له أن يفعل في ملكه ما يشاء ؟

الجواب: بلى ؛ ولكن نقول: إن الله أخبر عن نفسه سبحانه بأنه لا يظلم أحداً ، فيكون تعذيب الخلق من دون ذنب ممتنعا بمقتضى خبر الله سبحانه ، و إلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء ، ولكن الله كتب على نفسه عز وجل الرحمة ، وحرم على نفسه الظلم ، و أوجب على نفسه أن يثيب المطيع ، قال تعالى : ﴿ كُتَبُ كُمْ عَلَى نَفْسِ هِ ٱلرَّحْ مَهُ ﴾ [الأنعام: ٤٥] . (١)



<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة السفارنية (٣٤١).

# المبحث الحادي عشر : فعل الأصلح بين الوجوب وعدمه.

هذه المسألة متفرعة من مسألة التحسين و التقبيح العقليين (1)، والمذهب الحق الذي سار عليه ابن قاسم متبعا طريق السلف هو أنه لا يصح أن يوجب أحد على الله شيئا، و لا شك أن فعله تعالى كله صلاح و خير و عدل و حكمة، و لكنه تعالى لم يوجب على نفسه رعاية الأصلح لكل و احد من عباده، ولا شك أن الله سبحانه يفعل ما فيه صلاح العباد و نفعهم، وكل ذلك تفضل منه تعالى، وليس شيء من ذلك بواجب عليه تعالى، قال ابن قاسم شي : ((ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة ؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، قال تعالى : ﴿ وَعُدَ اللّهِ لَا يُعْلِفُ اللّهُ وَعُدَهُ, ﴾ [الروم: ٦]، كتب على نفسه الرحمة، وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق، قال شيخ الإسلام: كون المطيع على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق، قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة ، كما يستحق المخلوق على المخلوق:

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع (7) إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع (7) (7)

#### و لكن ما هو ميزان معرفة الأصلح، أو عدمه للعبد؟

ميزان معرفة الأصلح هو الواقع الذي بتبين به، وأن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح، هو ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، و إن كان بالنسبة لنا سيئا، و الله لا يفعل شيئا يكون فساداً، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، و ليس الأصلح كما يتوهمه المعتزلة

<sup>(</sup>١) المعتزلة هم الذين قالوا بهذا القول، وهو أن الحسن و القبح ذاتيان في الأشياء، فالحاكم بالحسن و القبح هو العقل، أي يعرف بالعقل، أن فعل هذا حسن أو قبيح، إما لذاته، أو صفة من صفاته لازمة له، والشرع فإنه كاشف، ومبين لذلك فقط.

المعتزلة قدموا العقل على كل شيء، وقاسوا الله بخلقه، فهم يوجبون على الله من جنس ما يجبون على العباد، ويحرمون عليه، من جنس ما يحرمونه على العباد، فهم مشبهة الأفعال، وهذا أدى بهم إلى القول بأن الله لا يخلق أفعال العباد؛ لأنه لو كان الخالق الله لها، ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وهذا لا يجوز، كما هو الحال بالنسبة للمخلوقين فيما بينهم. انظر: مجموع الفتاوى: (٤٣١/٨)، القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة و مذاهب الناس فيه، لدكتور: عبد الرحمن بين صالح المحمود (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/٢٦١).

<sup>(</sup>٣) حاشية كتاب التوحيد (٢٠).

الذين جعلوا مرجعه العقل؛ لأننا قد نظن هذا الشيء فسادا، و هو الأصلح عند الله، مثل خلق إبليس، (')، ومما يوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن عَتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ تحتى أرجلنا والأنعام: ١٥]، فكل هذه في ظاهرها مفاسد و مساوئ، فالعذاب من فوقنا من السماء و من تحت أرجلنا كالزلازل، و البراكين، أو يذيق بعضنا بأس بعض من القتال و النزاع فيما بيننا، و كل هذه في ظاهرها سيئة ؛ ولكن فيها مصلحة عظيمة ؛ وهي أن نتوب إلى الله، ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، ولله الحكمة البالغة التي تقصر عن إحاطتها عقول البشر (٢).

والقائلون بأن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده ، هم المرجئة ، قال ابن قاسم : ((هذا قول المرجئة الجهمية ، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه سبحانه إنما يأمر عباده بما فيه صلاحهم ، وينهاهم عما فيه فسادهم ، وأن فعل المأمور مصلحة عامة لمن فعله ، وترك المنهي عنه مصلحة لمن تركه ، ونفس الأمر ، وإرسال الرسل ، مصلحة عامة ، وإن تضمن شرا للبعض.

ويثبتون الحكمة في أفعال الله، وأنه يفعل لنفع عباده، ومصالحهم، فقد أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل، ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها، غير أمره للعبد على وجه بيان ظاهر مصلحة للعبد، أو مفسدة، فإذا أمر العبد بالإيمان، كان قد بين له ما ينفعه، ويصلحه إذا فعله، ولا يلزمه تعالى إذا أمره أن يعينه ؛ بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل وإعانته عليه نوع مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق سبحانه ما يخلق لحكمة.

ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعل ، أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو ، أو جعل المأمور فاعلا له ؛ بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فإن الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره ، من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة ، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله بتمام العدل والرحمة وكمال الحكمة.

وما خلق سبحانه الخلق باطلا، ولا فعل شيئا عبثا، بل هو الحكيم في أقواله وأفعاله، يفعل ويخلق ما يشاء لحكمة باهرة، وقد وقع الإجماع عند أهل السنة والجماعة على اشتمال أفعال الله على الحكم والمصالح )) (٣).

<sup>(</sup>١)للاستزادة راجع المبحث الخامس: إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه (٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة السفارينية ( ٣٤٥)، شرح الدرة المضية، للفوزان (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٥٦ - ٥٧).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده، أو لا يراعي مصالح العباد فهذا مما اختلف فيه الناس.

فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك، وقالوا خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي (١) وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي (١) أخرجاه في الصحيحين عن الله عن المناس المعصيته، فإن المعتبي سبقت غضبي (١) أخرجاه في الصحيحين عن الله عن المناس المعلم الله كتب المناس المعلم الله كتب المناس المعلم الله كتب الله كتب المناس المعلم الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي (١) أخرجاه في الصحيحين عن الله كتب المناس المعلم الله كتب المناس المعلم الله كتب المناس المعلم المناس المعلم الله كتب المناس المعلم الله كتب الله كتب المناس المعلم المناس المعلم الله كتب المناس المعلم المناس المعلم الله كتب المناس المعلم الله المناس المعلم ا

فمذهب أهل الحق أن لا واجب على الله أصلا بل هو يتصرف في مملكته على حسب إرادته ومشيئته)) (3).

((والقول بالأصلح يوجب نهاية القدرة، وتنفيذ ما في الخزائن، وتعجيز الله تعالى عن ذلك؛ لأنه إذا فعل بهم غاية الصلاح فليس وراء الغاية شئ، فلو أراد أن يزيدهم على ذلك الصلاح صلاحا آخر، لم يقدر عليه، ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم مما يصلح لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا))(٥).



<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري صحيحه في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُ ﴾ [آل عمران: ٨٦] (٢/٢٦٤)، برقم(٢٩٦٩)، مسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (٢١٠٧/٤)، برقم(٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢)أحرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ قُرُّ مَانٌ بَجِيدٌ ﴿ إِنَ مُو فَرَ ﴿ الْبُرُوجِ: [٢١ - ٢٢]، (٢٧٤٥/٦)، برقم(٢١١٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، (٢١٠٨/٤)، برقم(٢٧٥١)بنحوه.

<sup>(</sup>٣)منهاج السنة النبوية (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) مسألة الغنية في أصول الدين (١٣٩/١- ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) التعرف لمذهب أهل التصوف ، لابن الكلاباذي (١/٥٠).

# المبحث الثاني عشر: الهدى و الضَّلال.

إن هذه المسألة مرتبطة بمسالة أفعال العباد، و الذي عليه مذهب أهل السنة و الجماعة، أن الهداية و الإضلال من فعل الله تعالى، فالله جل و علا يهدي من يشاء و يضل من يشاء، يهدي من يشاء، فضلا منه سبحانه، و يضل من يشاء عدلا منه سبحانه، و الاهتداء و الضلال من فعل العبد، أي: أنه فاعل الهدى و الضلال و الطاعة و المعصية على الحقيقة، و ليس فاعل ذلك أحد غيره. (1) و الهداية على قسمين:

- ا. هداية دلالة و إرشاد، وهذه حاصلة لكل الخلق، للمؤمن والكافر، قال تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]، بين الشوكاني أن الهداية في هذه الآية هي: ((هداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات، و إرساله للرسل، و إنزاله للكتب، و خلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول، و الأفهام، و الأسماع، و بالأبصار)) (٢)
- ٢. هداية توفيق و إلهام، وهي خاصة بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ
   صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْرِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]

وقد بين ابن قاسم هذين القسمين، في قوله: ((يطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلوب من الإيمان، ويراد به بيان الحق وتوضيحه، والدلالة عليه والإرشاد إليه)) (٣)، وقال في موضع آخر: (( الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء، وأما الهداية العامة كقوله تعالى: ﴿ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلِقَهُ مُ مُ كَىٰ ﴾ [طه: ٥]، فإنها لا تستلزم الاهتداء التام، وكذا هداية البيان العام كقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ [التوبة: ١٥]، لا تستلزم الاهتداء النام، وكذا الهدى بالبيان والدلالة إن لم يقترن به هدى آخر بعده، لم يحصل به الاهتداء، الذي هـو هـدى التوفيـق والإلهـام، كقولـه تعالى: ﴿ وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأُسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى المُدَى التوفيـق والإلهـام، كقولـه تعالى: ﴿ وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأُسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى الله عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الروض المربع (٢٤٤/٦)، لوامع الأنوار البهية (١/ ٣٣٤)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع، للشوكاني (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية مقدمة التفسير (٩).

وإضلال من ضل، فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد))(١).

هذا ما وضحه ابن قاسم في معنى الهداية و الإضلال، وهو موافق لما قرره الله تعالى في كتابه و سنة نبيه محمد الله علم العلم.

قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَشَرَحْ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ وَكُن يُصَعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] .

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ۚ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغَنَىٰ وَالسَّعْفَىٰ وَأَنَّعَ مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغَنَىٰ وَالسَّعْفَىٰ وَالسَّعْفَىٰ وَأَنَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغَنَىٰ وَالسَّعْفَىٰ وَالسَّعْفَىٰ وَالسَّعْفَىٰ وَالسَّعْفَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحَسْرَىٰ ﴾ [ الليل: ٥ - ١٠].

ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ, لِلْيُسْرَى ﴾ أي: (( نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها))(١).

ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ﴾ أي: ((فسنعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه فعلها )) (٣) .

((وعلى هذا فإن إسناد الهداية و الإضلال إلى الله تعالى إسناد من حيث إنه خالق أفعال العباد، وضع نظام الأسباب و المسببات، لا أنه جبر الإنسان على الضلالة و الهداية.

فمن أراد الله هدايته للحق يوفقه للإيمان، ويعينه على العمل الصالح، وييسر له سبله، ويجعل له القبول في نفسه، و من أراد إضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا، ويجعل على قلبه أكنّة تحول بينه وبين الإيمان، و العمل الصالح، فختم على قلبه، وطبع عليه، و فامتنع بذلك من وصول الهدى إليه)) (1).

قال الإمام ابن القيم: ((وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم، وكتبه المنزلة عليهم، على أنه سبحانه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن المدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال، أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه)) (٥).

\_

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٥٧ - ٥٨)، انظر: حاشية الروض المربع (١٩١/٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢٠/٨٦ - ٨٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٠/٨٤).

<sup>(</sup>٤) منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ، للدكتور عبد الله نومسوك (١/ ٢١٠)، بتصرف.

<sup>(</sup>٥)شفاء العليل (١/ ٦٥).

#### المبحث الثالث عشر: الثواب و العقاب.

إن الله سبحانه و تعالى جعل للأعمال الإرادية الاختيارية التي يقوم بها الإنسان أثرا في مجازاته، و بحسب هذا الأثر يكون الجزاء من الثواب و العقاب. (١)

والثواب فضل من الله سبحانه وتعالى، و العقاب عدل منه سبحانه وتعالى في مجازاته لأعمال العبد، فهو سبحانه إذا أثاب المطيع فإن ذلك محض فضله، ولكن هذا الفضل أوجبه الله على نفسه ؛ لكرمه سبحانه، وهذا الإيجاب لا يتخلف؛ لأنه لو تخلف لكان مخلفا الميعاد —حاشاه عن ذلك — لأن الله يقول: ﴿ إِن الله كَمُ اللّه لَعُ اللّه الميعاد ألله الميعاد ﴿ إِن الله عَمران: ٩)]، وقال تعالى: ﴿ فَلا تَحْسَبَنَ اللّه مُعْلِف وَعُدِهِ وَسُلَهُ وَ السراهيم: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ الله وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًا يَرهُ, ﴿ الزلزلة: ٧ - ٨]، فلابد من أن يتحقق ما وعد الله به. (٢) إذن فضله سبحانه على عبده من جهة فعله نوعان:

- 1. إثابة العبد على الطاعة ، وليس هذا من باب مقابلة العبد على فعله ، و لكن هذا من فضله سبحانه ، و فعل العبد للطاعات سبب في رحمته.
- عفوه سبحانه عن العاصي، فإنه يعتبر عفوه عن ذنوب العبد، ومعاصيه إثابة ؛ لأن ترك العقوبة إحسان، و فضل من الله على عبده إلا الشرك، فإن الله لا يغفره، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [النساء: ٤٨]، وهذا من فضل الله.

أما عقاب من الله فهو عدل منه سبحانه، فالله منزه عن الظلم، وحرمه على نفسه، و إنما حرم على نفسه ما هو قادر عليه، و لكنه سبحانه لا يفعله لغناه، وعلمه بقبحه، ولإخباره أنه لا يفعله، ولكمال نفسه، و لذلك يمتنع وقوع الظلم منه، إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته، فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال. (٣)

وبهذا يكون العقاب عدلا من الله سبحانه للعبد متى ما وجد سببه، وهي: المعاصي و الذنوب، وهي: ترك ما أمره به، و فعل ما نهاه عنه.

<sup>(</sup>۱)انظر: مجموع الفتاوي (۲۸۸۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱/۸۱۱)، شرح العقيدة الطحاوية (۱/۹۰۱، ۱۱۵، ۱۱۵)، شفاء العليل (۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱).

<sup>(</sup>٣)أنظر : مجموع الفتاوي (٦/١٦) ، شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٥٠٨) ، التوسل والوسيلة (١/ ٦١).

وقد بين ابن قاسم على مذهب السلف في هذه المسألة، فقال في: (( فإن يثيب عباده المطيعين...، فإن إثابته من فضله وكرمه، وإن كان واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين، وبما كتبه على نفسه من الرحمة، وأن يعذب عباده لعتوهم وعصيانهم فبمحض عدله الخالص، من شائبة الظلم باتفاق المسلمين، وهو أرحم الراحمين، فلا يلوم العبد إلا نفسه، ولو لا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته واستحقاقهم للعذاب لما عذبهم، وهو الحكم العدل، وكما أنه منزه عن صفات النقص والعيب، فهو منزه عن أفعال النقص والعيب، وأي نقص أفظع من الظلم.

وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه ، وإن كان بالنسبة إلى الإنسان هو ظلم ، فهو ظلم من الفاعل الذي قام به الفعل ، لا من الخالق جل وعلا ، فإن أفعال عباده نوع آخر ، والله تعالى لا تقوم به أفعال العباد ولا يتصف بها ، ولا تعود إليه أحكامها ، التي تعود إلى موصوفاتها ، وقد فرق السلف بين فعله سبحانه ، بين ما هو مفعول مخلوق له ، فحركات المخلوقات ليست حركات له ، ولا أفعالاً له بهذا الاعتبار ، لكونها مفعولات هو خلقها ، وإنما الظالم من فعل الظلم.

وأجمع السلف أن العبد مأمور بطاعة الله، منهي عن معصيته، فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه، وكان له الأجر والثواب، بفضل الله ورحمته، وإن عصى كان ظالما لنفسه مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته، لكنه تعالى يحب الطاعة، ويأمر بها، ويثيب عليها، ويبغض المعصية، وينهى عنها، ويعاقب عليها، وإن شاء عفا عن المذنب من المؤمنين)) (1).



<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (٥٥ - ٥٦)، انظر: مجموع الفتاوي (٢٤٢/٨)، شفاء العليل (١١٤/١).

# الفصل الثاني محشر: جعوده فيما يجب لصــــحابة

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الصحابي لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: مذهب أهل السنة في الصحابة.

المبحث الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل.

المبحث الخامس: حكم سب الصحابة.

# المبحث الأول:تعريف الصحابى لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان:

### المطلب الأول: تعريف الصحابي لغة.

الصحابة: جمع صحابي، وهو: مشتق من الصحبة، والصحبة مصدر صحب فهو صاحب (۱). قال ابن فارس: ((الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته من ذلك الصاحب والجمع الصحب)) (7).

#### المطلب الثاني: تعريف الصحابة اصطلاحا.

عرف ابن قاسم على الصحابة، فقال: (( وصحبه جمع صاحب، والمراد هنا: أصحاب النبي ، وهم من اجتمع به مؤمنا، ومات على ذلك)) (٣)، وهذا هو تعريف المحققين من أهل العلم (٤).



<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب اللغة (١٥٣/٤)، لسان العرب (١/٥١٩)، القاموس المحيط (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٣٣٥/٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٤/٧)، الإصابة (١/٩٥١ - ١٦٠)، مقدمة ابن الصلاح (١/١٩١)، تدريب الراوي، للسيوطي (٢٠٨/٢)، وما بعدها.

# المبحث الثاني:مذهب أهل السنة في الصحابة.

مذهب أهل السنة و الجماعة في الصحابة قائم على أصلين، هما:

الأول: فضيلتهم على الأمم بعد أنبيائها عَلَيْظَالْسِّلْهِ.

بين ابن قاسم فضل الصحابة على الأمم بعد أنبيائها على ، مستدلاً بالكتاب و السنة و العقل على بيان فضلهم. و علو كعبهم في الإسلام، فقال: (( وليس في الأمة المحمدية المفضلة على سائر الأمم كالصحابة الكرام، العدول بنص الكتاب العزيز والسنة المتواترة، وإجماع الأئمة (١)، وسائر السلف، فهم الذين فازوا بصحبة خير البرية.

قال الله تعالى خطابا لهم: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ، قال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا ءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا ءُ بَيْنَهُم م تَرَبْهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا لَي سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

فليس في سائر الأمة مثل الصحابة في الفضل لما في الصحيحين : (( لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه >>(٢).

وفيهما: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) (٣).

وليس في الأمة كالصحابة في المعروف، - وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس- ، وليس في الأمة أيضا كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع، فهم أحق الأمة بإصابة الحق والصواب ، فهم سادات الأمة ، وقدوة الأئمة ، وأعلم الناس بكتاب الله ، وسنة نبيه، وشاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله على فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا ، وأعمقها علما وأقلها تكلفا ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، والإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (١/ ٢٩٤)، لوامع الأنوار البهية (٣٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذا خليلا(١٣٤٣/٣) ، برقم(۳٤۷٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي على ورضى الله عنهم ومن صحب النبي على ، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه (١٣٣٥/٣)، برقم (٣٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله(٢/٩٧)، ذم التأويل (٢/١٦).

ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله)(١).

واستدل ابن قاسم على فضل الصحابة رضي الله عنهم بأدلة من النقل والعقل: أما الأدلة النقلية فهي: ((

قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: عدلا خيارا. وقال تعالى: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿ وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمُمْ ﴾ [الحج: ٧٨])(٢).

#### وأما الأدلة العقيلة فهي:

- 1. رؤيتهم رسول الله الله الله الله الله الله عنهم قد شاهدوا المختار من سائر الأنام ، محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، وصحبوه وعاينوا في صحبتهم له الأسرار القرآنية )(").
- ٢. حضروا التنزيل: وهو الوحي على رسول الله قلق قال قال التنزيل وأسبابه وعاينوا الأنوار المشرقة من الكتاب والسنة، فهم أسعد الأمة بالفضل وإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب) (ئ).
- ٣. جهادهم مع رسول الله هذا ، قال على : (( جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى ظهر دين الإسلام الذي به الهدى والدلالة والفوز والفلاح ، وقد علا على سائر الأديان ، فسائر الأديان غيره منسوخة ، وكل عبادة لم يأت بها فباطل ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَع عَيْر الإِسلام الدين غيره منسوخة ، وكل عبادة لم يأت بها فباطل ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَع عَيْر الإِسلام الله وينا فكن يُقبك مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥])) (٥).

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٢٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٢٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٢٤).

وهذا ما قرره أهل العلم، قال الإمام اللالكائي<sup>(۱)</sup>: ((فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة، وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمغفرة، فهم حملة علمه، ونقله دينه، وسفرته بينه وبين أمته، وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه فحرى أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته.

وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه ومعولها عليهم فيما يختلف فيه من أموره)) (٢)، وقال الإمام القرطبي: ((الصحابة كلهم عدول أولياء لله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة)) (٣)، ومن (تأمل أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوه بها الله حيث جعل محبتهم محبة له وبغضهم بغضا له وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفا فحبهم عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه...

وإنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه الله وآثارهم الحميدة في الإسلام في حياته ، وبعد مماته فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وأفضله فقد جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا الدين وأظهروا شرائع الإسلام ولولا ذلك منهم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع)) (3).



<sup>(</sup>١) هو: هبة الله بن الحسن الطبري، أبو القاسم اللالكائي، الحافظ الفقيه الشافعي، توفي سنة ١٩ هـ انظر: العبر في خبر من غبر (١٣٢/٣)، طبقات الحفاظ (٢١/١)

<sup>(</sup>٢) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (٢٣/١)، انظر: مجموع الفتاوى (١٥٢/٣)، شرح العقيدة الطحاوية (٢٥٢/١)، لوامع الأنوار البهية (٣٧٩/٢- ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤)الزواجر، لابن حجر الهيتمي(٢/٤٤).

# الثاني: الإمساك عن مساوئهم وما شجر بينهم.

ذكر ابن قاسم على أن ((عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم أي الصحابة الويقولون: إن الآثار المروية في مساوي بعضهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، والخطأ مغفور لهم، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم.

وإذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب، فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد الله الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء كفر به عنه، والذي ينكر من فعل بعضهم، قليل نزر، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، فإنهم صفوة هذه الأمة وأكرمها على الله )(۱)، ثم حذر من الخوض فيما شجر بينهم، وبين خطورته، فقال: (( لو كنت تدري غب ذلك الخوض المفضي إلى الحقد على أصحاب رسول الله وليس في ذلك ما ينتفع به في الدين وإنما ذلك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون، وهم السابقون الأولون، وذلك فيما جرى بين علي ومعاوية وقبلهما وبعدهما فإن النزاع والقتال الذي جرى بينهما كان عن اجتهاد قد صدر من كل من الفريقين)) (۱).

وأن الخوض في أعراضهم هي طريقة الروافض و النواصب، التي حذر السلف منها، فقال الخيف : (( والسلف رضي الله عنهم تبرؤوا من طريقة الروافض الذين يبغضونهم ويسبونهم، ومن طريقة النواصب<sup>(٣)</sup>، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل)) (<sup>3)</sup>، وبه قال السلف<sup>(٥)</sup>، قال الإمام

<sup>(</sup>١)حاشية الدرة المضية (١٢٦)، انظر: مجموع الفتاوي (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٢٥ - ١٢٦)، انظر (٤٧٣) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) النواصب هم: الذين نصبوا العداء لأهل البيت، ومن والاهم، ويسبونهم ويقدحون فيهم، وهم الذين استحلوا قتل علي رضي الله عنه، وجعلوه كافرا، وقتله أحد رؤوسهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، فهؤلاء النواصب الخوارج من المعتزلة والمروانية وغيرهم المارقون، إذ قالوا إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفارا مرتدين، فهم على النقيض من الروافض الذين غلوا في أهل البيت حتى ادعوا أن عليا رضي الله عنه إله، وأبغضوا الصحابة، وقدحوا فيهم، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ. انظر: مجموع الفتاوى (٤٦٨/٤)، (٥١٨/٤)، منهاج السنة النبوية (٤/٨٦٤)، شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين (٢٨٣/٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٢٦ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٥٤/٣)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٥٢٨)، لوامع الأنوار البهية (٢/٣٨٦- ٣٨٧).



(١)طبقات الحنابلة (١/٣٠).

٤٧٠

# المبحث الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل.

الصحابة كلهم أفضل الأمة على الإطلاق، وأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين ، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة وهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم يأتي بقية العشرة ثم يأتي بعدهم في الفضل أهل بدر، ثم بعدهم أصحاب الشجرة ثم أصحاب أحد ، وقد قيل: إن أصحاب أحد أفضل ثم يأتي بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار ، هذا ترتيبهم إجمالا (١)، وقد فصل ابن قاسم على النحو التالى:

## ١. أبو بكر الصديق .

أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء في ، قال ابن قاسم: ((ليس في هذه الأمة بالتحقيق الثابت المنصوص في الفضل بجميع أنواع الفضائل والشجاعة والعلم وكمال العقل وبذل المعروف وغير ذلك من مكارم الأخلاق ، كأبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة ، الصديق رضي الله عنه أول الناس إيمانا بالنبي في وتصديقا له، صحبه من حين أسلم إلى أن توفي ، وشهد معه المشاهد كلها ، وكان خليفته الراشد ، ومناقبه أشهر من أن تذكر.

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح (۲۹۸/۱- ۲۹۹)، مجموع الفتاوى (۱۵۲/۳- ۱۵۳)، فتح الباري (۱۸/۷)، لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (٩/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في مستدركه، وصححه في كتاب معرفة الصحابة، في ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله هي وغيرهن رضي الله تعالى عنهن (١٣/٤)، برقم(٦٧٣٩)، وابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة ، ذكر الإباحة للإمام تخويف رعيته بما ليس في خلده إمضاؤه (٢١٠٤/١)، برقم(٤٥٤٠)، الترمذي في سننه، وحسنه كتاب المناقب عن رسول الله هي، باب من فضل عائشة رضي الله عنها (٧٠٦/٥)، برقم(٣٨٨٦)ولكن بلفظ "أبوها".

وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا) (١)، توفي رضي الله عنه، وله ثلاث وستون، وكانت خلافته سنتين وأشهرا، دفن بجنب النبي الله عنه، وله ثلاث الله عنه الله ع

#### ٢. عمر بن الخطاب ك.

قال ابن قاسم على الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الفاروق رضي الله عنه ، سمي فاروقا العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب الفاروق رضي الله عنه ، سمي فاروقا ؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل ، أو لأنه أعلن بالإسلام والناس يخفونه ، أسلم في السادسة من البعثة ، وله سبع وعشرون سنة ، قال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر (٣) ، وفي الصحيح أنه عليه السلام قال : (( إن يكن في أمتي محدّث فعمر )) (أ) ، وقال : (( لولم أبعث فيكم لبعث عمر)) وفي فضله أحاديث كثيرة (٢) .

ولي الخلافة بعد الصديق، سنة ثلاث عشرة، وقام بها أتم قيام، وفي أيامه كانت فتوح الأمصار، وكان أفضل هذه الأمة بعد الصديق بإجماع السلف...، مات شهيدا طعنه أبو لؤلؤة (١) في المسجد النبوي، سنة ثلاث وعشرين، ودفن في الحجرة النبوية، بجنب أبي بكر، مع النبي الله الله النبوية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب، باب قول النبي الله لو كنت متخذا خليلا (١٣٣٨/٣)، برقم (٢٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١١٣)، انظر: الاستيعاب (٩٦٣/٣) لوامع الأنوار البهية (٣١٣/١ - ٣١٧).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (١٤٠٣/٣) ، برقم (٣٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه الله (١٣٤٩/٣)، برقم(٣٤٨٦)، و مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه (١٨٦٤/٤)، برقم(٢٣٩٨)،

<sup>(</sup>٥)أخرجه ابن رجب في فضائل الصحابة، ومن فضائل عمر بن الخطاب، (١/٢٨)، برقم (٦٧٦)، وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات، (١/ ٢٣٨)، ولكن المعروف (( لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب ))، أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه في كتاب المناقب عن رسول الله ، باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٦١٩/٥)، برقم (٣٦٨٦)،

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب...، (١٣٤٦/٣ - ١٣٥١)، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه (١٨٥٨/٤ - ١٨٦٦).

<sup>(</sup>۷) هو: فيروز أبو لؤلؤة الديلمي غلام المغيرة بن شعبة ، وكان مجوسياً ، وقيل نصرانيا وبعد طعنه لعمر رضي الله عنه قتل نفسه سنة ۲۳هـ. انظر: الوافي بالوفيات (۷۲/۲۶- ۷۳) ، الطبقات الكبرى (۳٤٦/۳).

<sup>(</sup>٨) حاشية الدرة المضية (١١٤)، انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر(١١٤٤/٣) لوامع الأنوار البهية (١١٧/٣- ٣٢٨)

#### ٣. عثمان بن عفان ك.:

قال ابن قاسم على: (( وبعد أمير المؤمنين عمر في الأفضلية عثمان بن عفان بن الحارث بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، ولد في السادسة من الفيل، وأسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي رسول الله على فسمي ذا النورين، وجمع القرآن وجهز جيش العسرة .

ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة، ...، وفضائله أكثر من أن تحصر، استشهد في داره سنة خمس وثلاثين، وله بضع وثمانون ))(١).

#### ٤. على بن أبي طالب ك.

قال ابن قاسم على : (( وبعد عثمان فالفضل الشامخ باتفاق السلف...، لعلي بن أبي طالب، ابن عم رسول الله على ، وزوج ابنته فاطمة الزهراء...، وكان رضي الله عنه أنزع الشعر (٢)، له بطن، مجدل الأبطال ...، وكان قتل من الأبطال عدة، منهم الوليد ومرحب (٣)، وغيرهما، ماضي العزم)) (٥)، ((كثير السخاء مظهر العلوم والفهوم مهلك أعدائه ومتلفهم)) (٥).

ثم ذكر مبايعة الصحابة لعلي رضي الله عنه فقال الله عنه فقال الله عنه الناس بالمدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه لله عنه لله عنه الله عنه لله عنه الله على أخلافة ، ولا يجوز أن يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف علي ، لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته ، وسائر فضائله ، ولما قتل عثمان لم يبق لها معين إلا على )) (1).

#### الخلاف الذي وقع بين على ومعاوية رضى الله عنهما:

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١١٤)، انظر: الاستيعاب (١٠٣٧/٣ - ١٠٣٨)، لوامع الأنوار البهية (٢٨/٢- ٣٣٤)

<sup>(</sup>٢) أنزع الشعر: انحسار مقدم شعر الرأس عند جانبي الجبهة انظر: لسان العرب (٤٢٤/٢)، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (١/٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) مرحب اليهودي. من أهل خيبر، وكان صاحب حصن، قتله على بن أبي طالب بعد مبارزته . انظر: البداية والنهاية (١٨٧/٤) تاريخ الطبري (١٣٥/٢)، السيرة النبوية (٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١١٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (١١٥)، انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/٣٣٤- ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (١١٥ - ١١٦)، انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٣٩).

لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته ...، وهم رأوا: أن عثمان قتل مظلوما وقتلته في عسكر على، وهم غالبون لهم شوكة، وعلي يحلف - وهو البار الراشد، بلا يمين - أنه لم يقتله، ولا رضى بقتله، ولم يمالئ على قتله، وهذا معلوم بلا ريب.

ثم إن طلحة والزبير رضي الله عنهما خرجا إلى مكة وسارا بعائشة رضي الله عنها إلى البصرة، فخرج على رضي الله عنه إلى العراق، ولم يقصدوا القتال ابتداء، وإنما صارت وقعة الجمل بغير اختيار، وكانوا قد اتفقوا على المصلحة وإقامة الحدود على قتلة عثمان رضى الله عنه.

فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما، فحملوهم دفعا عنهم، وأشعروا عليا إنما حمل عليه، فحمل علي دفعا عن نفسه وكان كل منهم قصده دفع الصيال، لا ابتداء القتال.

وكذلك خرج معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام فالتقوا بصفين، وقتل عمار وكان مع علي، وقد قال فيه النبي بي : (( تقتلك الفئة الباغية)) (١) ، وإن كانوا لم يقصدوا القتال ابتداء، وإنما أثاره أهل الفتنة، وعلي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلبا فيما وقع ، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها )) (٢) ، وابن قاسم يرى أن عليا هو أحق بالخلافة ، ولذلك قال عن معاوية رضي الله عنه ((ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ، وسابقته وفضائله مشهورة )) (٣) ، واستمرت خلافة علي رضي الله عنه خمس سنوات إلا شهرين، ثم استشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي (١).

ثم بين ابن قاسم مذهب السلف في ترتيب خلافة الخلفاء الراشدين، فقال الله عنهم (( واتفق السلف أن الخليفة بعد رسول الله في أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم) (٥) ، هذا ما قرره ابن قدامة في بيان عقيدة السلف فقال عن أبي بكر: ((وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي الله في الصحابة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، (٢٢٣٦/٤) ، برقم (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١١٦ - ١١٧)، انظر: الاستيعاب (١٠٨٩/٣ - ١١٣٣)، لوامع الأنوار البهية (٢٠٨٩ - ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (١٩٨/٦)، مجموع الفتاوي (٤٦٨/٤)، شرح العقيدة الطحاوية (١/٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (١١٧)، انظر: مجموع الفتاوي (١٥٣/٣)، شرح العقيدة الطحاوية (١٥٣٣).

تقديمه ومبايعته ، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ، ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله ، وعهد أبي بكر إليه ، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ، ثم علي رضي الله عنه لفضله ، وإجماع أهل عصره عليه)) (١).

ثم قال ابن قاسم على : ((فحب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كحب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب على جميع الأمة باتفاق الأئمة ، ومن تعدى في حبه أو لم يقل بفضل الخلفاء على ترتيب الخلافة أو قلاهم ، أي : أبغضهم ، أو واحدا منهم فقد كذب في كل واحدة من الخصلتين ، من تعديه في الحب ، أو بغضه لهم أو لأحدهم ، رضي الله عنهم أجمعين )) (١) ، وهذا قول عامة أهل السنة (٣).

ثم يأتي بعد الخلفاء الراشدين في الفضل: العشرة المبشرون لهم بالجنة، قال ابن قاسم الله الله الخلفاء الراشدين فالأفضل من سائر الصحابة باقي العشرة المشهود لهم بالجنة، وتوفي رسول الله وهو عنهم راض، وروى الترمذي وأبو داوود وغيرهما أنه قلق قال: ((أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة) ، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

وأحد الستة: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر ، وثبت مع النبي يوم أحد ووقاه بيده ، وشلت أصبعه ، وجرح يومئذ أربعا وعشرين جراحة ، وسماه النبي طلحة الخير ، وقتل في وقعة الجمل ، وله أربع وستون (٥) الثاني: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، حواري رسول الله وأمه صفية عمة رسول الله هي أسلم قديما وهاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها ، أول من سل السيف في سبيل الله ، وثبت يوم أحد ، وقتل في وقعة الجمل وله أربع وستون (٢)

<sup>(</sup>١) لمعة الاعتقاد (١/٣٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١٥٣/٣)، فتح الباري (١٦/٧ - ٣٤)، لوامع الأنوار البهية (٣٤٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب المناقب عن رسول الله ها، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (٦٤٧/٥)، برقم (٣٧٤٧)، وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخلفاء، (٢١١/٤)، برقم (٣٧٤٧)، وأحمد بن حنبل في مسنده (١٩٣٨)، برقم (١٦٧٥) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الاستيعاب (٧٦٤/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (٢/٥١٠).

الثالث: سعد بن أبي وقاص ، مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة ، أسلم قديما ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، وشهد المشاهد كلها ، قال له النبي الله يوم أحد : ((ارم فداك أبي وأمي))(١) مات بقصره في العقيق ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين وله بضع وسبعون .(١)

الرابع: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر ، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش ، وضرب لهما بسهميهما ، مات بالعقيق ودفن بالمدينة سنة إحدى وخمسين ، وله بضع وسبعون . (٣)

الخامس: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ، أسلم قديما وهاجر الهجرتين ، وشهد المشاهد كلها وثبت يوم أحد وجرح عشرين جراحة أو أكثر وعرج ، مات سنة اثنتين وثلاثين ، وله اثنتان وسبعون . (٤)

السادس: أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث ابن فهر، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد المشاهد كلها، وثبت يوم أحد، ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله على من حلق المغفر، فوقعت ثناياه، مات في طاعون عمواس (٥) بالأردن سنة ثاني عشرة )) (٦).

ثم يأتي بعد العشرة المبشرين بالجنة: أهل غزوة بدر، وذلك بقوله: (( وبعد العشرة الذين يلونهم في الأفضلية أهل غزوة بدر العظمى، وهي البطشة الكبرى، ويوم الفرقان ؛ أن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وأعز فيها أهل الإسلام، وقمع عبدة الأصنام، وبدر قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة، وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة.

وكان عدة المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، والمشركون ألف وزيادة، واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا، وقتل من الكفار سبعون وأسر سبعون، وفي الصحيح: ((إن الله اطلع على أهل بدر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قول الرجل: فداك أبي وأمي (٢٢٨٧/٥)، برقم (٥٨٣٠)، مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (٤/١٨٧٦)، برقم (٢٤١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستيعاب (٢/٦٠٦- ٦١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٢/٤١٤ - ٦١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (/٨٤٤)،

<sup>(</sup>٥) عمواس : بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس انظر: معجم البلدان (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (١١٨ - ١١٩)، انظر: الاستيعاب (٢/ ٧٩٢)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٣٥٧).

، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) (١) ، وأخرج أحمد بسند صحيح من حديث جابر: ((لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية) (٢) .

ثم يأتي بعد أهل غزوة بدر: أهل الشجرة، وذلك بقوله: ((ثم أهل الشجرة، أي: ثم بعد أهل بدر في الأفضلية: أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة سمرة بالحديبية، سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة، وأمر عمر رضي الله عنه بقطع تلك الشجرة، وإخفاء مكانها، خشية الافتتان بها، لما بلغه أن أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، ويتبركون بها، وقال: كان رحمة من الله، يعني إخفاؤها.

وسبب البيعة: أن قريشا لما منعت رسول الله وسير من دخول المسجد الحرام، بعث عثمان لهم ليخبرهم أنهم إنما جاؤوا للعمرة، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، ثم بلغه أنهم قتلوه، فدعا الناس إلى البيعة وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم، فبايعوه، وكانوا ألفا وأربعمائة، ثم تبين كذب الخبر، وقدم عليه عثمان ووقع الصلح على أن يرجع، ويعتمر من العام المقبل، وذلك سنة ست، فرجع ثم اعتمر عمرة القضية )) (3)

## • ترجيح فضيلة أهل الشجرة على أهل غزوة أحد:

تنازع أهل العلم أيهم أفضل أهل بيعة الرضوان أم أهل عزوة أحد على قولين، ورجح ابن قاسم القول بأفضلية أهل البيعة على عزوة بدر؛ لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨]، أما أهل أحد فاستحقوا العفو، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَا يَكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنَدَ مُ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنَدَ مُ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]،

<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب مغازي، باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة...(١٥٥٧/٤)، برقم (٢٠٥٥)، ومسلم في صحيحه، في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة ، (١٩٤١/٤)، برقم(٢٤٩٤).، والحاكم في مستدركه على الصحيحين، ذكر أهل بدر، (٨٨/٤)، برقم (٢٩٦٨) ولفظ له، فقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ على اليقين أن الله اطلع عليهم فغفر لهم، إنما أخرجاه على الظن وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر.

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٣٩٦/٣)، برقم(١٥٢٩٧) جاء بحرف العطف الواو من دون أو الحديبية.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١١٩)، انظر: مجموع الفتاوي (٢٨/ ٤٣٠)، لوامع الأنوار البهية (٢٦١/٣- ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٢٠)، انظر: فتح الباري(٤٤٣/٧)، مجموع الفتاوى (٣٣٤/٢)، لوامع الأنوار البهية (٣٦٦/٢).

ففرق بين من استحق وصف الرضوان، ومن استحق وصف العفو<sup>(۱)</sup>، ويدل على ذلك حديث جابر قال قال رسول الله هن: ((لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)) (۲)، قال هن : ((وقيل: أهل غزوة جبل أحد المقدمة في الزمن، وفي الأفضلية على أهل البيعة، والأول: وهو تقديم أهل البيعة في الأفضلية على أهل البيعة، من الكتاب والسنة.

وكانت غزوة أحد سنة ثلاث، سمي أحدا ؛ لتوحده عن الجبال بينه وبين المدينة أقل من فرسخ في شماليها إلى الشرق، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة : (( أحد جبل يحبنا ونحبه)) (٣)

وسبب الغزوة: لما قتل الله من قتل من الكفاريوم بدر، سارت قريش ومن تابعها حتى وصلوا إلى أحد ، وخرج عليهم رسول الله الله واقتتل الفريقان، وهزم المشركون، ثم وقع في المسلمين هزيمة ، بسبب مخالفة أمر رسول الله الله المعضهم أن لا يبرحوا، وقد عفا الله عنهم بنص القرآن.

واستشهد من المسلمين سبعون، منهم حمزة، وفيهم أنزل الله، قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ وَاستشهد من المسلمين سبعون، منهم حمزة، وفيهم أنزل الله، قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاء عَند رَبِّهِم يُرْزَقُون ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام كان إذا زارهم يقول: ((السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار))(1)، وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون.

وأما أهل الشجرة فقد وردت النصوص المحكمة في فضلهم، قال تعالى: ﴿ لَقَدُ رَضِي اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَعَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨] وبذلك حصل الفتح، والخير الكثير، والمراد بالفتح: صلح الحديبية، والذين بايعوه هم الذين فتحوا خيبر، ثم حصل فتح مكة في السنة الثامنة ))(٥)

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳۱/٤)، تفسير القرطبي (۲۳۷/٤)، لوامع الأنوار البهية (۲٦٦/٣- ٣٦٧)، شرح العقيدة السفارينية لأبن عثيمين (٦١٥- ٦١٧).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب كتاب المناقب عن رسول الله ها، باب في فضل من بايع تحت الشجرة ، (٥/ذ٥٩٥)، برقم(٣٨٦٠)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب التقليد والجرس للدواب ، ذكر البيان بأن شهود الحديبية إنما كان البيعة تحت الشجرة (١٢٧/١١)، برقم(٤٨٠٢)، ومسند أحمد بن حنيل (٣٥٠/٣)، برقم(١٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب خرص التمر (٥٣٩/٢)، برقم (١٤١١)، ومسلم في صحيحه ، كتاب الحج، باب أحد جبل يحبنا ونحبه، (١٠١١/٢)، برقم (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) بحثت عن هذا الحديث في صحيح مسلم ولم أجده فيه، ولا في غيره.

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (١٢٠ - ١٢١)، انظر: لوامع الأنوار البهية (٣٦٦/٣ - ٣٧٢).

# المبحث الرابع: فضل زوجات النبي الله المبعالية المرابع المرابع

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة عموما ، زوجات النبي ورضي الله عنهن الأنهن أمهات المؤمنين، وزوجات النبي اختارهن الله له في الدنيا والآخرة، فيجب مجبتهن، والترضي عنهن، و اعتقاد فضلهن وأنهن الطاهرات المطهرات ،المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق ، وفضل عائشة في العلم أما خديجة ففي السبق (١)، وقد خص ابن قاسم بالبيان فضل عائشة وخديجة لأنهن أفضل زوجات النبي ، وذلك بقوله: ((وعائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين ، عقد عليها وهي بنت ست أو سبع ، وبني بها وهي بنت تسع ، وتوفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين ، رضي الله عنها وأرضاها (١)، وهي أفضل نسائه في إلعلم ، والفقه ، وحمل الدين ، وتبليغه إلى الأمة ، فلها من الفضل في ذلك ما ليس لغيرها من سائر أزواجه ، مع أن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى تزوجها في وهو ابن خمس وعشرين ، وآمنت به وصدقته ونصرته ، وكانت له وزير صدق ، وتأثيرها في أول الإسلام وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين ، فهي وقضل نساء النبي في في السبق إلى الإسلام وموازرة رسول الله في الله المنه المؤمنين ، فهي أفضل نساء النبي في السبق إلى الإسلام وموازرة رسول الله في النبورة السبق الى الإسلام وموازرة رسول الله في النبورة السبق الى الإسلام وموازرة رسول الله في النبورة السبق الى الإسلام وموازرة رسول الله في الهني المناء المؤمنين ، فهي

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٥٤/٣)، لمعة الاعتقاد (١/٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستيعاب (٤/ص١٨٨١ - ١٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستيعاب (١٨١٧/٥ - ١٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها (٤/١٨٨٧)، برقم (٢٤٣٢).

غيرها، وقال: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))(١)، وأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وشهد بأنها من الطيبات، ومناقبهما وسائر أزواج النبي الله كثيرة شهيرة )) (٢).



<sup>(</sup>۱)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب فضل عائشة رضي الله عنها (۱۳۷٤/۳)، برقم (۳۵۵۸)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح مسلم (۱۸۹۵/٤)، برقم (۲٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٢٢)، انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/٣٧٣- ٣٧٦).

#### المبحث الخامس:حكم سب الصحابة.

من أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة، سلامة قلوبهم نحوهم، وذكر محاسنهم و إثبات عدالتهم، والترضي عنهم، والثناء عليهم، والكف عن الطعن فيهم أو سبهم، وتجنب ما يقدح في عدالتهم، وهذا من علامات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، قال ابن قاسم على: ﴿ وَالَذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا سلامة قلوبهم وألسنتهم لهم عملا بقوله تعالى: ﴿ وَالَذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا المَّفِينَ اللّهِ بَعْنَى اللهِ الله فَي قُلُوبِنَا عِلَّا لِللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحسر: الحاقف للنبي على على كل أحد تزكية جميع الصحابة والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم، ولا يعاديهم إلا عدو لله ورسوله، وروى الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام، قال: ((لله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني ومن آذاني ومن آذاني

وبعد تقريره وتنبيهه على تحريم سبهم، أو تنقصهم، أو الطعن فيهم، مستدلا بأدلة من الكتاب و السنة والإجماع أن بين أن حكم سبهم يتفاوت وليس على مرتبة واحدة، فمن كفرهم، أو فسقهم، أو طعن في عدالتهم فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن وصفهم بالبخل وغيره، فهو مبتدع خبيث يستحق التعزير والتأديب، وذلك من خلال نقله لقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أله أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبرئيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره.

<sup>(</sup>١)سبق تخريجه (٤٦٦).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب المناقب عن رسول الله هي، (٢٩٦/٥)، برقم (٣٨٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٥٤/٥)، برقم (٢٠٥٦٨)، وضعفه الألباني في ظلال الجنة، (٢٠١٨)، برقم (٢٠١٨)، برقم (٩٩٢)، برقم (٢٠١/٢)،

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمية (١١٢١/٣).

، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا لا ريب في كفره ، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم (١)) (٢)، وعليه فإن حكم سب الصحابة يختلف باختلاف اعتقاده، و متعلق سببه.

ومن العلماء من لا يفصل في هذه المسألة، فيجعل حكمهم واحدا، فهذا الإمام أحمد بن حنبل حكم على من سب صحابة النبي بالمبتدع الرافضي الخبيث، فقال: (( فمن سب أصحاب رسول الله في أو أحدا منهم، أو تنقصه أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ؛ بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة.

... لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ، ليس له أن يعفو عنه ؛ بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة ، وخلده بالحبس حتى يموت ، أو يتراجع)) (٣) ، وذلك ((لأن الطعن فيهم يؤدي إلى انظماس نور الشريعة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ، وإلى عدم الطمأنينة والإذعان لثناء الله ورسوله عليهم وإلى الطعن في الله وفي رسوله ؛ إذ هم الوسائط بيننا وبين رسول الله من والطعن في الوسائط طعن في الأصل ، والإزراء بالناقل إزراء بالمنقول عنه وهذا ظاهر لمن تدبره ، ... فالواجب على من أحب الله ورسوله حب من قام بما أمر الله ورسوله به وأوضحه وبلغه لمن بعده وأداء جميع حقوقه ، والصحابة هم القائمون بأعباء ذلك كله)) (٤).



<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (١١٠٨/٣ - ١١١٠).

<sup>(</sup>٢) حاشبة الدرة المضبة (٢٧).

<sup>(</sup>٣)طبقات الحنابلة (١/٣٠).

<sup>(</sup>٤) الزواجر، لابن حجر الميتمي (٢/٤٤) بتصرف يسير.

# الفصل الثالث عشر: جعوده في تقرير مسائل الإمامة.

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة، واصطلاحا.

المبحث الثاني: حكم الإمامة.

المبحث الثالث: الأمور التي تنعقد بها الإمامة.

المبحث الرابع: الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اختياره.

المبحث الخامس: مصالح نصب الإمام.

المبحث السادس: ما يجب على كل من الإمام والرعية نحو الآخر.

المبحث السابع: حكم فسق الإمام بعد عدالته.

# المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة، واصطلاحا، وفيه مطلبان:

# المطلب الأول: تعريف الإمامة لغة.

الإمامة مصدر من أمّ يؤم، تقول ((أمَّهُ ، و أم القوم ، و أم بهم تقدمهم، وهي: الإمامة، و الإمامة معلى الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المسقيم، أو كانوا ضالين))(١).

((والإمام كل من اقتدي به، وقدم في الأمور، والنبي الشامام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين))(٢).

#### المطلب الثانى: تعريف الإمامة اصطلاحا.

الإمامة اصطلاحا هي: رياسة عامة في أمور الدين والدنيا (٣).

ومن أجمل من عرفت به الإمامة تعريف ابن خلدون (أ) ، بقوله: ((والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)) (6).



<sup>(</sup>١)لسان العرب (٢٥/١٢)، انظر: القاموس المحيط (١٣٩٢/).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (١/ ٢٨)، انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣)المواقف، للإيجي (٥٧٤/٣).

<sup>(</sup>٤)هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن ، ولى الدين الإشبيلي الأصل التونسي، ثم القاهري المالكي المعروف بابن خلدون، ولد في أول رمضان سنة ٧٣٢ بتونس، وحفظ القرآن، والشاطبيتين، ومختصر ابن الحاجب الفرعي، والتسهيل في النحو، وتفقه على يد جماعة من أهل بلده، وقرأ في كثير من الفنون، ومهر في جميع ذلك لاسيما الأدب، وفن الكتابة، توفي سنة ٧٠٧هـ. انظر: البدر الطالع (١/٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) المقدمة، لابن خلدون (١٩٠).

# المبحث الثاني: حكم الإمامة.

نصب الإمام واجب بدلالة الكتاب، والسنة المطهرة، وإجماع الأمة.

فمن الكتاب: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُو ۗ ﴾ [النساء: ٥٩] ، فأمر الله بطاعة أولي الأمر، وهم: العلماء والأمراء، والله سبحانه لا يأمر بطاعة من لا وجود له، فدل على وجوب نصبه.

أما الإجماع: فقال الإمام النووي: ((وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة)) (٢)، وقد نقل ابن حزم اتفاق أهل السنة والجماعة على وجوب الإمامة (٣)

فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كطلب العلم وغيره، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على البقية وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا ؛ لقيام مصلحة الأمة عليها والحاجة إليها، هذا ما بينه ابن قاسم بقوله: ((لا بد لأمة الإسلام، ... في كل عصر وزمان ؛ ... من إمام، بل نصبه فرض كفاية لازم واجب، بالسنة والإجماع (أن)، لمسيس الحاجة إليه واستدل القرطبي (أن)، وغيره بقوله تعالى: ﴿ إِنّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، على وجوب نصب الخليفة، ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه: قال تعالى: ﴿ يَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَالْمَدُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِيَ ﴾ [ص: ٢٦]) (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، (١٤٧٨/٣)، برقم (١٨٥١).

<sup>(</sup>٢)شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/٢٠٥).

<sup>(</sup>٣)الفصل في الملل (٧٢/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : الفصل في الملل (٧٢/٤) ، فتح الباري (١٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) حاشية الدرة المضية (١٣٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها ؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس، عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال: ((لا يحل للاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم))(() ، فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ، ونصر المظلوم ، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ، وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان...

فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات)) (٢).



<sup>(</sup>۱)أخرجه احمد في مسنده(۱۷٦/۲)، برقم (٦٦٤٧)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢ /١٦٦)، برقم (٥٨٩).

<sup>(</sup>۲)مجموع الفتاوي (۲۸/۳۹۰ ۳۹۱).

## المبحث الثالث: الطرق التي تنعقد بها الإمامة.

بين ابن قاسم على أن الإمامة تنعقد بأحد ثلاثة أشياء:

الأول: الاستخلاف، وهو أن ينص الإمام السابق على تولية اللاحق، وبهذه تمت خلافة عمر رضي الله عنه، فقال: ((يثبت نصب الإمام الأعظم بالنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها، بأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضى الله عنهما))(1).

الثاني: اختيار أهل الحل والعقد، وهم: العلماء، والأمراء، ووجهاء الناس وأهل الرأي على مبايعة شخص معين، بشرط أن لا يكون الإمام السابق نص على شخص معين، ولا يشترط أن يبايعه كل فرد من الأمة؛ لأنه غير ممكن، ولهذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد من الصحابة، فقال الله فقد: ((ويثبت أيضا نصبه بالإجماع، من أهل الحل والعقد من المسلمين، كإمامة الصديق)) (٢)، وكذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد بويع بإجماع أهل الحل والعقد، وهم الذين نصبهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون غيرهم ؛ وبهذا يظهر جهالة بعض العامة، بقوله أنا لم أبايع، وأن بعض ضعاف طلبة العلم وجهالهم يقولون بهذا القول، ويجعلون ذلك ذريعة للقدح في الإمام ويذمونه، و يبغضونه ويشهرون به في المجالس، كل ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة.

الثالث: أن يغلب الإمام بسيفه، وأخضع الناس له، فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من المفاسد، فقال: (( ويثبت أيضا: نصبه بقهره الناس بسيفه حتى يذعنوا له ويدعوه إماما، لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، وبايعوه طوعا وكرها، ودعوه إماما، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين )) (٣).

وبهذه الطرق تنعقد الإمامة أولا: استخلاف، ثانيا: العهد، ثالثا: التغلب بالسيف على الناس حتى يخضعوا له، وإذا تمت الإمامة بأحد هذه الطرق الثلاثة، فإنها تصبح ملزمة لطاعته، وعدم الخروج عليه ؛ لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإخلال بالأمن، وسفك دماء المسلمين، وإضاعة

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٣٤ - ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣٥).

للحقوق، وبه قال السلف (۱)، قال الإمام النووي: ((وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة) (۱)، وقال ابن قدامة: ((من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما، أو بقهره الناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لقوله تعالى: ﴿ يَكَا يُبُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ وَالطِيعُوا اللّهَ وَالْمِعُوا اللّهَ وَالساء: ٥٩]، وروى أبو ذر وأبو هريرة عن النبي انه قال: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية رواه مسلم من حديث أبي هريرة) (۱)) (۱)



<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٠٨)، لوامع الأنوار البهية (٢ / ٤٢٣ - ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٠٥/١٢).

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (١٤٧٦/٣)، برقم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٤) الكافي في فقه ابن حنبل، للمقدسي (١٤٦/٤).

# المبحث الرابع: الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اختياره.

ثم بين ابن قاسم عند اختياره الإمام التي يجب أن تتوفر في الإمام عند اختياره الإمام ابتداءً، وهي:

الأول: الإسلام، فقال: ((يشترط في الإمام الأعظم: الإسلام، لأن غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبيل )) (1) ، قال تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اللّهُ مِنينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١] ؛ لأن غير المسلم لا يطبق أحكام الإسلام.

الثاني: الحرية، فقال: ((الحرية؛ لأن الرقيق عليه الولاية، فلا يكون واليا على غيره، فضلا عن عامة المسلمين)) (٢٠).

الثالث: العدالة ، فقال: الـ ((عدالة لاشتراط ذلك في ولاية القضاء ، وهي دون الإمامة العظمى ، فإن قهر الناس غير عدل ، فهو إمام ، نص عليه أحمد وغيره )) (٣) ، والعدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة ، بحيث يكون مؤديا للفرائض ، مجتنبا للكبائر .

الرابع: سلامة الحواس، فقال: ((بأن يكون سميعا، بصيرا، ناطقا، لأن غير المتصف بهذه الأوصاف لا تصلح سياسته الخلق)) (3)، ولا يكمن أن يقضى حوائج الرعية كما ينبغى.

الخامس: الدراية، فقال: ((وهي العلم والخبرة، بأن يكون عالما بالأحكام المتعلقة بالسياسة والحروب، بصيرا بأحوال الناس ومكرهم) (٥)، بخلاف المغفل الغبي، فإنه لا يصلح للإمامة، وقال على : ((وأن يكون ذا خبرة بتدبير الأمور المذكورة، في البلاد والعباد))(١).

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٣٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٣٦).

السادس: أن يكون قرشيا، فقال: (( أن يكون الإمام من قريش، وهو ما كان من نسل فهر بن مالك بسن النصر، لما روى أحمد وغيره: (( الأئمة مسن قسريش )) (۱)، (( الخلافة في قريش)) (۲)، ...

وفي الصحيحين: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان)) وفيهما أيضا: (( الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم)) (٥)، وفي البخاري: ((إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، ما أقاموا الدين)) (١)، وكون الخلافة في قريش ومن شرعه ودينه، كانت النصوص بذلك مأثورة معروفة متواترة، بخلاف كونها في بطن منهم، أو من غيرهم)) (٧).

قال الإمام النووي: ((هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ... وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد ... ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله ، وأهل حج بيت الله ، وكانت العرب تنظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة، والناس تبع لهم، وبين الله أن هذا الحكم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٩/٣)، برقم(١٢٣٢٩)، والطبراني في المعجم الصغير (١/٢٦٠)، برقم(٤٢٥)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢ /٢٩٨)، برقم(٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٥/٤)، برقم (١٧٦٩٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢١/١٧)، برقم(٢٩٨)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٥٠/٤)، برقم(١٨٥١)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش (٢٦١٢/٦) بر قم(٦٧٢١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش (١٤٥٢/٣)، برقم(١٨٢٠)، ولفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكَّرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ ٱكْمَرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْقَنكُمُ ۗ ﴾ [ الحجرات: ١٣]، (١٢٨٨/٣)، برقم (٣٣٠٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش (١٤٥١/٣)، برقم (١٨١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب، باب مناقب قريش (١٢٨٩/٣)، برقم(٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٧) حاشية الدرة المضية (١٣٥ - ١٣٦).

مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان وقد ظهر) (١) ، وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه خلافة المسلمين ، ومع هذا قد تؤخذ منهم الخلافة غلبة وقهرا ، كما قال الله على وجهه ، ما أقاموا الدين ) (٢) ، قال ابن حجر : (( وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش ، ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول ، ويكون التقدير لا يزال هذا الأمر ، أي : لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقهرا ، وإما أن يكون المراد بلفظه الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر ، ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض)) (٣).

الثامن: العلم، فقال: ((ويعتبر أيضا أن يكون عالما بأحكام الشريعة لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه)) (<sup>4)</sup>.

التاسع: مكلفا، قال ابن قاسم: (وأن يكون مكلفا، أي: بالغا عاقلا؛ لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره، فلا يكون واليا على المسلمين) (٥).

عاشرا: حاكما، وهذا يعنى أنه ذو قوة شخصية وقوة في تنفيذ حكمه، قال ابن قاسم: ((وأن يكون حاكما، أي: قادرا على إيصال الحق إلى مستحقه، وكف ظلم المعتدي، وقمع أهل الافتراء والاعتداء، وقادرا على إقامة الحدود، وقمع أهل الضلال، لا تأخذه في الله لومة لائم)) (٦).

فهذه الشروط العشرة للإمامة ، التي ينبغي توفرها عند اختياره (١) ، ولا يلزم توفرها كلها ، ولكن يختار من لديه صفات أكثر من غيره ، وخاصة إذا تغلب الإمام ففي هذه الحالة لا يشترط جميع هذه الشروط ؛ لأنه سيؤدي إلى فتن عظيمة ، وهي للابتداء لا الاستمرار ، إلا شرط الإسلام ، والتكليف فهما للابتداء والاستمرار ، فمتى تخلف واحد منهما وجب عزله. (٨)

<sup>(</sup>١)شرح النووي على صحيح مسلم (٢٠٠/٢)، انظر: تحفة الأحوذي (٣٩٩/٦)

<sup>(</sup>٢) سبق تخرجه(٤٦٥).

<sup>(</sup>٣)فتح الباري (١٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدرة المضية (١٣٦).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٣٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٣٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/٣/٢ - ٤٢٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح العقيدة السفارنية (٦٨٨)، شرح الدرة المضية، للفوزان (٢٦٢- ٢٦٣)، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، للدميجي (٢٣٣).

#### المبحث الخامس: مصالح نصب الإمام.

مصلحة الأمة لا تتم إلا باجتماعها، لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولابد لهم عند الاجتماع من نصب إمام لهم ؛ لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة (١) ، ولهذا كان لنصب الإمام مصالح عظيمة ذكر ابن قاسم بعضها ، وهي:

الأول: الذب عن المسلمين، ومنع كل معتدي على بلاد المسلمين، وكل متلاعب بالعقيدة وغير ذلك، هذا ما بينه بقوله: (( يدفع عن أمة الإسلام وبيضة الدين كل جبار وظلوم كفار، صاحب جحود للدين القويم )) (٢)

الثاني: الجهاد في سبيل في الله وغزو الكفار، وقتالهم، ورد البغاة والخارجين على الأمة الإسلامية ، فهذه الأمور من صلاحيات الإمام، فهو الذي يأمر به، و يقدر مصلحة قيامه من عدمه، فيختار القائد، أو يقود الجيش بنفسه، كما كان يفعله الله المالية الله المالية الله المناة )). (")

الثالث: إقامة الحدود؛ ففي إقامتها كفارة لصاحبها، و ردع لغيره، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيُوةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وتقام على الشريف والوضيع، ولا تقبل فيها الشفاعات، اقتداء بنبي الرحمة حين شُفِعَ عنده في حد من حدود الله فغضب فقام وخطب الناس، فقال الناس المنا ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها )) (أ)، و بهذا تصان محارم الله عن الانتهاك، ويسود الأمن في ربوع البلاد، قال الله الناس إقامة الحدود، وهي : العقوبات على المقدرة ، وكذا التعزيرات ، لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق العباد )) (6).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٣٩١ - ٣٩١) بتصرف. انظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ٤١٩ - ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدرة المضية (١٣٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣٣).

<sup>(</sup>٤)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (٦٤٩١)، برقم (٦٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدرة المضية (١٣٣).

الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لما في ذلك من المحافظة على الدين وتطهير البلاد من المحافظة على الدين وتطهير البلاد من المنكرات، ولهذا قال المنه : ((ويعتني أيضا: بالأمر بفعل المعروف، وهو: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، وندب إليه الشرع، ويعتني بترك المنكر، وهو ضد المعروف، وكل ما حرم الشرع فهو منكر)) (1)

الخامس: نصر المظلوم، وقمع الظالم من المسئوليات المنوطة بالإمام؛ لأنه هو الذي يستطيع أكثر من غيره أن يدفع الظلم إذا وقع أو يدفعه عنه إن كان متوقعا، لأنه إذا لم يكن هناك إمام؛ لأكل القوي الصفعيف قال الطلق : ((ويعتني بنصر مظلوم بتخليصه من ظالمه، وأخذ حقه، وقمع أهل الكفر، وقهرهم))(٢).

السادس: أخذ الفيء والجزية والخراج والعشر، وصرفُها في مصارفها الشرعية، قال السادس: أخذ الفيء والجزية والخراج والعشر، وصرفُها في مصارفها الشرعية، قال الحاصل من جهاته المعروفة ، كالذي أخذ من مال كافر بغير قتال ، كجزية ، سمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين ، أي : رده عليهم من الكفار ، الذين لم يعبدوه ، فأباحه لعابديه ، لأنه إنما خلقه إعانة على عبادته فأفاء عليهم ما يستحقونه .

ويعتني بأخذ مال الخراج، وعشر مال تجارة حربي، ونصفه من ذمي، ونحوه، أي: نحو ما ذكر، كالذي تركه الكفار فزعا وهربوا، أو بذلوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات من الكفار، ولا وارث له، ومال المرتد إذا مات على ردته، أو لحق بدار الحرب.

ويعتني أيضا : بالصرف لذلك المال المذكور ونحوه في طريقه وجهته المعينة له شرعا، فيصرفه في مصالح أهل الإسلام ، وكل ما تقدم : من إقامة الحدود ، وسد الثغور ، وحفظ بيضة الإسلام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فوجب نصب إمام لجلب تلك المصالح ، ودفع تلك المضار)(٣).

و هذه المصالح هي الهدف الأسمى من الإمامة في الإسلام، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتَوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٣٤).

عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الحج: ١٤]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فالمقصود الواجب بالولايات الصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم ...ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيأكم فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور ؛ فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله، ... وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله في : ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه))(١))(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجماعة والإمامة ، ،باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (۲۱۵/۱)، برقم(۲۲۹)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (۲۱۵/۲)، برقم(۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٢)مجموع الفتاوي (٢٦/٢٨)، انظر فتح الباري (٢٤١/١٣).

# المبحث السادس: ما يجب على كل من الإمام والرعية نحو الآخر.

#### وفيه مطلبان:

#### المطلب الأول: ما يجب على الإمام نحو الرعية:

يجب على الإمام إقامة الدين، وسياسة الدنيا به، فيما يعود نفعه على الإسلام والمسلمين، والقيام بشؤون رعيته، ورعاية مصالحهم، والدفاع عنهم، وغير ذلك، وقد بينا ذلك في مصالح نصب الإمام (١)، فهي مما يجب عليه، وقد بين ابن قاسم شاق أنه يجب أن يولي عليهم خيارهم، فقال: ((ويجب على كل وال: أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، أو الأمثل فالأمثل، لما روى الحاكم وصححه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله والمسلمين (٢)، والولاية لها ركنان: القوة، والأمانة، والقوة في كل ولاية بحسبها)) (٣).



(١) انظر : (٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجد نص الرواية التي ذكرها ابن قاسم، ولعله يكون معناها ما جاء عن يزيد بن أبي سفيان، قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام. يا يزيد: إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ذلك أكثر ما أخاف عليك فقد قال رسول الله هي : ((من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم)). أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وصححه في كتاب الأحكام ، (٤ /١٠٤)، برقم (٧٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١٣٧ - ١٣٨)، انظر لوامع الأنوار البهية (٢٦٢٦).

#### المطلب الثاني: ما يجب على الرعية نحو الإمام.

ويجب على الرعية نحو إمامهم السمع والطاعة وإن جاروا، ما لم تكن معصية؛ فلا سمع ولا طاعة، والنصح لهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم، ما لم يظهروا كفرا بواحا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق (1)، قال ابن قاسم شي : ((إذا عقدت له الإمامة فصار إماما للمسلمين، فكن مطيعا ...أمره فيما أمر به، إن كان طاعة لله باتفاق السلف، ما لم يكن أمره بمنكر، فلا يطاع في ذلك، بل يخذر منه، ويجتنب، وتحرم طاعته ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وثبت من غير وجه عن النبي الله عن النبي الله قال: (( إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )) (١)، والأحاديث في وجوب طاعة الله متواترة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا فِاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُوا الْآسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُمْ ۚ ﴾ [النساء: ٥٨ - ٥٩]، فالأولى في اللَّعَدُلِ ۚ ﴾ إلى قوله ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّمْنِ مِنكُمْ ۗ ﴾ [النساء: ٥٨ - ٥٩]، فالأولى في السولاة أن يعودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، والثانية في الرعية: أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك ، في حكمهم ومغازيهم وغير ذلك.

فإن تنازعوا في شيء، ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله الله على الم يفعل ولاة الأمور، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله وأديت إليهم حقوقهم، وأعينوا على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان )) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة الحكمي(١ / ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، في باب السرف في المال(١٥٨/)، برقم(٤٤٢)، وابن حبان في صحيحه ، باب المسألة...، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الإكثار من السؤال (١٨٢/٨)، برقم (٣٣٨٨)، وصححه ابن تيمية في درء التعارض (٤٥٤/٨)، ومسلم في وأحمد في مسنده(٢٧٧/٢)، برقم(٨٣١٦)، وصححه ابن تيمية في درء التعارض (١٧١٥)، من دون لفظ ((وأن صحيحه ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٣١٠/١)، برقم(١٧١٥)، من دون لفظ ((وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ))، وبنحوه في المستدرك الحاكم على الصحيحين، وصححه في كتاب العلم، (١٧٥١)، برقم(٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدرة المضية (١٣٧).

وهو مذهب السلف، وهو وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية (١)، قال ابن قدامة: (( ومن السنة السمع والطاعة لأثمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم و فاجرهم؛ ما لم يأمروا بمعصية الله ؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته، وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين)) (٢) ؛ ولأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم ؛ بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، ومضاعفة الأجور؛ فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُمُ مِثْنَيْمَ فَوْلَ عَن كُثِيرٍ ﴾ الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُمُ مِثْنَيْمَ فَوْلَ اللهُ وَمَا أَصَابَكُ مِن مُصِيبَةً قَدَّ أَصَبَتُم مِثْنَاللهِ وَمَا أَصَابَكُ مِن عَيْمَ الطالم فليتركوا من غليم الأمير الظالم فليتركوا يكسِبُونَ ﴾ [النعام: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا مِن ظلم الأمير الظالم فليتركوا يكسِبُونَ ﴾ [النعام: ٢٩]، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. (٣)



<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) لمعة الاعتقاد (١/٣٣).

<sup>(</sup>٣)شرح العقيدة الطحاوية (١/٤٣٠).

## المبحث السابع: حكم فسق الإمام بعد عدالته.

تحدثنا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام عند اختياره ، وذكر ابن قاسم منها العدالة الا إذا غلب وقهر الناس فإنه يجب طاعته وكذالك إذا فسق بعد عدالته ، قال ابن قاسم : ((فإن فسق بعد العدالة لم ينعزل)) (1) ؛ لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين ، وتفرق كلمتهم ، وذهاب هيبتهم ، وإراقة دمائهم ، وضياع أموالهم ، هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ، قال ابن أبي العز : ((ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة))(1) ، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة و الخوارج فجوزوا الخروج على الأئمة إذا جاروا(7) ، ومع هذا فقد استثنى العلماء جواز الخروج على الإمام وعزله إذا أتى بكفر بواح ، قال الحافظ ابن حجر : ((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء ، وتسكين الدهماء ، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه بهمان) (6).

قال ابن حجر: ((أي: نص آية، أو خبر صحيح، لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، ... فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر))(٦).

<sup>(</sup>١) حاشية الدرة المضية (١٣٦).

<sup>(</sup>٢)شرح العقيدة الطحاوية (١/٤٢٨)، انظر: مجموع الفتاوى (٥/٣٥).

<sup>(</sup>٣)انظر: مقالات الإسلاميين (١/٤٦٦)، الملل والنحل (١١٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين (١/٤٦٦)، الملل والنحل (١١٥/١).

<sup>(</sup>٤)فتح الباري (١٣/٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي الله سترون بعدي أمورا تنكرونها ... (٢٥٨٨/٦)، برقم (٦٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١٣/٨).

#### ولهذا لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين:

- ان يقع منه كفر بواح ، ومعنى كفر بواح أي: واضح وصريح ، لا يحتمل تأويلا ، وعندنا من الله فيه برهان.
- ۲. القدرة والاستطاعة على التغيير ، فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا ؛ لأن خروجهم فيه فساد للأمة ويضر الناس ويوجب الفتنة وهو ما يتعارض مع دوافع الخروج الشرعى وهو الإصلاح ومنفعة الناس والأمة (١).

ونحن والحمد لله قد وفق الله هذه البلاد لولاة مسلمين تحكم بشرع الله، وهذا من نعم الله علينا، وعلى هذه البلاد، فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإسلام، وأن يوفق الله ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم، ومن سيئات أعمالهم، وأن يرزقنا جميعا النصح لهم والدعاء لهم، ومحبة الخير لهم، إنه على كل شيء قدير.



<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۱۳/۸)، مجموع فتاوي ابن باز (۷/ ۱۱۵).

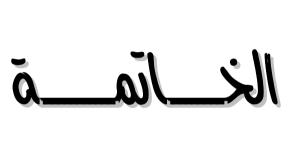

#### الخاتــــمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتبلغ الغايات، وتنال المكرمات، فقد تم أنجاز هذا البحث وإنهائه بحول منه سبحانه وعونه.

وإني لا أدعي فيه الكمال والإحاطة، وحسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي، وإن أصبت فهو من فضل ربي وتوفيقه، وإن أخطأت فمن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واستغفر الله وأتوب إليه.

# وفي خاتمة هذا البحث أعرض أبرز نتائجه، وتوصياته، وهي:

- ا. أهمية دراسة الأعلام المشهورين، وأئمة الدين المعروفين، الذين لهم قدم صدق في نشر علوم الإسلام، ومعرفة أقوالهم، ومنهج استدلالهم فهي طريق لمعرفة العلم عن الله ورسوله.
- عد الإمام ابن قاسم من الأعلام المشهورين، وأئمة الدين المعروفين، الذين لهم قدم صدق في نشر علوم الإسلام.
- ٣. ظهرت من خلال البحث غزارة علم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ، وكثرة كتبه ، وتعدد مؤلفاته ، وتنوع معارفه ، وإحاطته بفنون متعددة ؛ مما يدل على مكانته العلمية .
- ٤. تأثر ابن قاسم بشيخه ابن تيمية وابن القيم ، فقد تتلمذ على كتبهما ؛ مما أكسبه قوة علمية ، ظهرت فيها معرفته بأقوال أهل العلم ، ومذهب السلف ، والراجح من الاختلافات العلمية ، وهذه مزية عظيمة ، ومنقبة كبيرة ، لمن تصدى للتأليف والتدريس ، ونشر العلم وتعليمه.
- ٥. قيامه بأعمال كبيرة في خدمة هذه الأمة، وهذا من خلال أعماله العملاقة: كجمعه لفتاوى شيخ الإسلام، الذي استغرق جمعه أكثر من ٤٠عام، والدرر السنية التي أستغرفت أكثر من ١٢عام، وحاشية الروض المربع الذي أستغرق ٤٠ عاما.
- 7. اهتم ابن قاسم بالتأليف أكثر من التدريس لأنه يرى نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة ؛ لأن التعليم بالمشافهة يقتصر على عدد من المتعلمين، وأما التصنيف فينتفع به خلق كثير لا يحصون، بل لم يخلقوا بعد.
- ٧. موافقته والتزامه منهج السلف الصالح في تقرير عقيدة السلف، كما يظهر ذلك من خلال
   الآتي:
  - تقريره لمسائل العقيدة حسب الكتاب والسنة ، وأقوال السلف رضوان الله عليهم.

- تقريره بأن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، كما قرر الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان، وكما أن للذنوب أسباب تسقط عقوبتها.
  - تقريره عِلاَنه بأن التوحيد ثلاثة أقسام:
    - ١. توحيد الربوبية
    - ٢. توحيد الألوهية
    - ٣. توحيد الأسماء والصفات

وتقريره العلاقة بينها، وأنها لا ينفك بعضها عن بعض، ومن لم يأت بها جميعا لم يعد موحدا.

تقريره ﷺ بأن توحيد الله وإخلاص العبادة له سبب للأمن والأمان في الدنيا والآخرة، ومن
 حققه كان له سببا في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب.

ثم بيانه رفي الله الله الله الله الله وهو تجريد غير الله عن الألوهية ، وتقريرها لله وحده ، وأن لها شروطا من لم يحققها لم يحصل له الانتفاع التام بها.

ثم بيانه على العبادة محركات ثلاثة، هي: المحبة، والخوف، والرجاء وعرف كل نوع، وبين أقسامه، كما بين أنه لا يحصل للعبد كمال العبودية إلا باجتماعهما.

- تقريره على أهمية الوقاية من الشرك، مع بيانه لأسبابه، وأهمها الغلو في الصالحين، ثم ذكر بعض مظاهره الخطيرة محذرا منها، مع ذكره على لبعض أنواع الشرك، كالرياء، والتبرك بالأشجار والأحجار، وطلب الشفاعة من غير الله والطيرة، وغيرها.
- عرف توحيد الأسماء والصفات بما عرفه به السلف، وأنه مبني على ثلاثة أصول، مع تقريره لبعض القواعد فيها، ثم بين أنه لم يقل أحد من السلف إن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي أستأثر الله بعلم معانيه، بل أن لها معاني حقيقة فهمها السلف على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولكنها مجهولة الكيفية، كما بين الألفاظ المجملة لا يجوز إطلاقها على الله تعالى كلفظ الجهة والحيز أما من جهة المعنى فيستفصل عنه، فيقبل المعنى الحق، ويرد المعنى الباطل.
- تقريره على في الإيمان بالرسل، أن رسولنا مع عظيم قدره، ورفعة مكانته، فهو عبد الله ورسوله ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهاتين الصفتين، بغير غلو وتقصير، كما بين أهمية معرفة نسبه وسيرته ودعوته إلى توحيد وإخلاص العبادة لله وحده.
- تقريره والله بأن أفعال العباد هي من خلق لله، ولكن الله سبحانه أثبت أن للعبد فعلا حقيقيا أكتسبه بإرادته واختياره ومشيئته، فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير والشر بإرادته

واختياره، ثم بين أن الله عز وجل قد يريد أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه ؛ لأن مراد الله سبحانه نوعان: مراد لنفسه ومقصود لذاته، ومراد لغيره ومقصود لغيره، ولذلك قد يأمر الله بشيء ولا يعينه عليه، ولا يلزم من ذلك أن أمره إن يعينه، وذلك لوجود مفسدة تترتب على إعانته عليه، أو فوات مصلحة أعظم من فعل ذلك المأمور.

- تقريره الآخر، وأن الجنة والنار وعذابه، وأحوال اليوم الآخر، وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان.
  - دفاعه على عن الصحابة مع بيان فضلهم، وعلو قدرهم، وبين المنهج الحق فيما وقع بينهم.
- تقريره لأهمية نصب الإمام، وأنه قد دل على وجوب نصبه الكتاب والسنة الإجماع، كما بين طرق انعقاد الإمامة، وما يجب تجاه من وليها، من إقامة الدين، وسياسة الدنيا به فيما يعود نفعه على الإسلام والمسلمين، و القيام بشؤونهم، ورعاية مصالحهم، كما يجب على الرعية السمع والطاعة للأئمة وإن جاورا ما لم تكن في معصية الله، كما بين أنه لا يعزل الإمام لفسقه، إلا إذا أتى بكفر بواح.

#### و أما التوصيات:

أولاً: من خلال البحث وجدت للشيخ ثروة علمية قيمة ، فلو جُعل للشيخ مجموع لكل مؤلفاته كسلسلة يجد بها طالب العلم كل ما يتعلق بآثار الشيخ العلمية ، أسوة بغيره من العلماء الذين جمعت آثارهم العلمية.

ثانياً: الاستفادة من علمه، ومؤلفاته، التي كانت في شتى العلوم تحقيقاً، ودراسة.

ثالثاً: أوصي بأبراز جهوده الله في الفقه في رسالة علمية.

وأخيراً: فقد عشت مع الشيخ على خلال فترة البحث أبانت لي أني أبحث في شخصية عظيمة تتسم بعلو الهمة، والإرادة، وقوة الشخصية، وجمال الأسلوب، ورونق العلم، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.

وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



# الفهارس

- 🗘 فهرس الآيات القرآنية.
- 🖒 فهرس الأحاديث النبوية.
  - الآثار. 🖒 فهرس الآثار.
  - 🗘 فهرس الأعسلام.
- 🖒 فهرس الفرق والطوائف والمذاهب
- 🖒 فهرس المصطلحات، والألفاظ الغريبة
  - الأماكن.
  - المادر والمراجع.
  - 🖒 فهرس عام للموضوعات.

فهرس الآيات سورة رقم الآية الآبة الصفحة ﴿ ٱلْحَمْدُ لِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] 117.1.7 ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِلشَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] 711 ﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٣ - ٤] 1.4 ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٥] 174,177,107,104 ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [القرة: ٢١] 170.17.1.0 ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَ ﴿ [البقرة: ٢٣] ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَبِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥] ٣.. ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩] 244 ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] £ 17.177.013 ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنِّهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤] 47. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] 277 ﴿ أَفَلًا تَعُقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤] 171 ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ آ ﴾ [البقرة: ٦٣] 479 ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣]. 171 ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ... ﴾ [البقرة: ٨٦] 274 ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ... ﴾ [البقرة: ٩٧]. 411 ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَّهِ وَمَلَتِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ عَن كَانَ عَدُوًّا يَلَّهِ وَمَلَتِ كَيهِ وَرُسُلِهِ عَن كَانَ عَدُوًّا يَلَّهِ وَمَلَتِ كَانِهِ وَرُسُلِهِ عَن كَانَ عَدُوًّا يَلَّهِ وَمَلَتِ كَانِهِ وَرُسُلِهِ عَن كَانَ عَدُوًّا لِلْقَوْةِ: ٩٨]. 411 ﴿ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءَ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [البقرة: ١٠٠] 271 ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰزَىٰ ۗ ... ﴾ [البقرة: ١١١] 400 ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] 277,777

| ٤٦٧             | ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٦             | ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي ﴾ [البقرة: ١٥٠]                                                                                  |
| ٣.٣             | ﴿ وَإِلَاهُكُورَ إِلَاهُ ۗ وَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]                                                                             |
| ١١٦             | ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَـارِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]                                |
| 110,10*         | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ١٦٥].                                                    |
| ٤٩٢             | ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]                                                                               |
| £47, £41        | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]                                                |
| ٤٥V             | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ [البقرة:٢٠٠]                                                                                |
| ۳۳۵ ، ۳۲۷       | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم ﴾ [البقرة:٢٥٣]                                                    |
| ۲۱.             | ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]                                                         |
| <b>٣</b> ٢٦,٣١٦ | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]                                    |
| ٣٢٦             | ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَايْنَ ۖ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]                                                                 |
| ٤٤١             | ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة:٢٨٦]                                                                 |
| ٣               | ﴿ وَأُخُرُ مُتَسَبِهَنَّ ﴾ [آل عمران:٧]                                                                                          |
| ٣.٤             | ﴿ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحْكَمَنَتُ ﴾ [آل عمران: ٧]                                                                                  |
| عمران:۲] ۳۰۳    | ﴿ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ﴾ [آل ا |
| 799             | ﴿ مِنْهُ ءَايَنَ تُحُكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِنَبِ وَأُخَرُ مُتَشَيبِهَنَ ۗ ﴾ [آل عمران: ٧]                                        |
| ٣٠١             | ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧]                            |
| ٤٦٢             | ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩]                                                                          |
| 127             | ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ [آل عمران:١٨].                                               |
| ١٦٠             | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبَّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]                                     |
| 479             | ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى ۗ ﴾ [آل عمران: ٣٦]                                                                              |

| ٣٦٢       | ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زُكِّرِيًّا ﴾ [آل عمران: ٣٧]            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٢       | ﴿ فَلَا تَحْسَكُنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ ﴾ [إبراهيم: ٤٧]                                                    |
| ٣٧٨       | ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٠]                                                                       |
| ٤٦٧       | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]                                            |
| 107       | ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً ۗ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ ﴾ [آل عمران:١٠٤]                           |
| ٤٦٦,٣٦    | ﴿ كُنتُهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ ﴾ [آل عمران: ١١٠]                                                                        |
| . ٤ ٤ ٩   | ﴿ وَإِن تَصْهِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]                                          |
| 498       | ﴿ إِذْ هَمَّت ظَآيِفَتَانِ مِنكُم ﴾ [آل عمران: ١٢٢]                                                                            |
| 270       | ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّذِيٓ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]                                                      |
| 270       | ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]                                     |
| 451       | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]                                                    |
| 770       | ﴿ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ ۚ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]                                          |
| <b>**</b> | ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]                                                                            |
| ٤٧٧       | ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]                                           |
| ٣٨٣ [     | ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨    |
| ٤٩٧       | ﴿ أَوَلَمَّا ۚ أَصَكِبَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّى هَلَآ أَ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]                |
| ٤٧٨       | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًّا ﴾ [آل عمران: ١٦٩]                                      |
| ١٦٤       | ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ ﴾ [آل عمران:١٧٥]                                |
| 170       | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]                        |
| ۳۲٥ [١،   | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾ [آل عمر ١٧١ |
| ۸۹        | ﴿ إِن تَحَتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ ﴾ [النساء: ٣١]                                                   |
| ٤٥٢,١     | ﴿ وَأَعۡبُدُواْ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٣٦]                                                                                         |

```
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِهِ... ﴾ [النساء: ٨٤]
 £ £ 7. 1 \ 7. 9 1
                        ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ١٤٨]
227
                              ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ ... ﴾ [النساء: ١٥]
۲.,
                 ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم ... ﴾ [النساء:٥٦]
277
           ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَعَنِهَا ... ﴾ [النساء:٥٧]
277
                                ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾ [النساء: ٥٨ -٥٩]
897
                                                                ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٩]
77
                      ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱطِّيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۗ ﴾ [النساء: ٥٩]
٤٨٨, ٤٨٥
﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ... ﴾ [النساء: ٦٥] ٤٤٥,١٤٩
                         ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]
£9V, 77 £
﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْفِلَاهًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء: ٢٨٣[٨٢
                                                             ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. ﴾ [النساء: ٩٣]
211
                                                                    ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّعُهُمُ ٱلْمَلَنِّيكَةُ ﴾ [النساء: ٩٧]
 419
                 ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ۖ ... ﴾ [النساء: ٩٧ – ٩٩]
72V
                                                           ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥]
77
﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِكُبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ... ﴾ [النساء: ١٣٦] ٢٨٣
﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِأُللَّهِ وَمَلَكِمِ كَتِهِ وَكُنُّهِ إِن وَرُسُلِهِ وَأُلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ... ﴾ [النساء:١٣٦] ٣٦٩,٣٢٦,٣١٦
                                       ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١]
٤٨٩
                             ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ... ﴾ [النساء: ١٤٢]
7.4
                                                                          ﴿ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]
371
                                        ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلُ مَوْتِهِ ۗ ﴾ [النساء: ١٥٩]
\Upsilon V \Lambda
                                                                      ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]
712
```

```
﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ ﴾ [النساء: ١٦٣]
  79.
                                                               ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]
 79 . TOV
             ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ﴾ [النساء: ١٦٥]
441
                 ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ... ﴾ [النساء: ١٦٨ – ١٦٩]
277
                                         ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]
197
            ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبينًا ﴾ [النساء: ١٧٤]
400
                                                                                 ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]
۸٣
                                                                  ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]
 ۱۸۰
﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ ﴾ [المائدة: ٣٦٤[٣
                      ﴿ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَنَّرَتُهُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا "... ﴾ [المائدة: ١٢]
197
                           ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٢]
119
                    ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُم لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً ... ﴾ [المائدة: ١٣]
217
                                                     ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]
۱۷٤
                                                        ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُّ ﴾ [المائدة: ٤٤]
 712
                               ﴿ وَأَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ... ﴾ [المائدة: ٤٨]
 717
                                                                                    ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ١٥]
  77.
                                                                              ﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]
  777
             ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ مَا أَنزِلَ إِلْمَائِدة: ٢٧]
777
                                                                      ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنَّهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]
 707
                                                    ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٤٠]
207
         ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ... ﴿ [الأنعام: ٦٥]
                                            ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِّبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ... ﴾ [الأنعام: ٨٢]
171
```

| 441            | ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنُّهُمُ ٱقْتَ دِهُ ۗ ﴾ [الأنعام: ٩٠]                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 712            | ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ ﴿ [الأنعام: ٩١]            |
| 114            | ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٠١]                                                                |
| 708            | ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرَ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]                                     |
| 711            | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِننَبَ مُفَصَّلًا ۗ ﴾ [الأنعام: ١١٤]                                     |
| 418            | ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥]                                                    |
| ٣٦٤            | ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِّمَ تِبِيًّ ﴾ [الأنعام: ١١٥]                                                                 |
| 771            | ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]                                                    |
| £71,£7•,£٣7    | ﴿ فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]                             |
| ٣٠٢            | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكً وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعام: ٢٥]       |
| £9V            | ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا ۚ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام:١٢٩]                      |
| ىام: ١٣٠]. ٢٠٠ | ﴿ يَهَمُّ شَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنع                |
| ٣٨٣            | ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ ا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]                          |
| ١٨٠            | ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]                   |
| ١٠٦            | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾ [الأعراف: ١٨]                                           |
| ٤ • ٤          | ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥]                                 |
| 7.70           | ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَانِنَا وَأَسْتَكُبَرُواْ عَنَّهَا ٓ ﴾ [الأعراف: ٣٦]                                |
| ف: ۵۳] ۲۰۰     | ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَـ أَتِي تَأْوِيلُهُ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴿ [الأعرا |
| 111            | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الأعراف                   |
| 109            | ﴿ فَأَذَكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم نُفُلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩]                                            |
| ف: ۹۹]         | ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعرا               |
| 719            | ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ ٢٠١ ﴾ [الأعراف: ١٣١]                                      |

```
﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]
 77.
                   ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]
40.
                                                  ﴿ أُولَكِيكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]،
 47.
                                                 ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]
 70.
                                              ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً ﴾ [الأنفال: ٢]
 ۸٣
                                          ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ ... ﴾ [الأنفال: ٩]
177
                ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبَتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكٌ ... ﴾ [الأنفال: ٣٠]
701
                                                             ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠]
 707
            ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسُرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ ... ﴾ [الأنفال: ٦٧- ٦٨]
227
                 ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]
97
                                                                            ﴿ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].
TV •
                                                                 ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَهُ ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: ٦]
711
                ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]
791
           ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاهَ وَءَاتَواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَاثُكُمْمْ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [التوبة: ١١]
97
                   ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ... ﴾ [التوبة: ٢٦]
٤٤٧
                                         ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ [التوبة:٤٧]
٤٤٧
                                                                   ﴿ وَلاَ وْضَعُواْ خِلَاكُمْ ﴾ [التوبة:٤٧]
٤٤٨
                                           ﴿ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّ ﴾ [التوبة:٤٧]
 ٤٤٨
                                                        ﴿ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ ﴾ [التوبة:١١٥]
  ٤٦٠
﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ... ﴾ [التوبة: ١٢٨] ١٨٧
                                                                   ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [يونس: ٣]
 ۲۸.
                                 ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ... ﴾ [يونس: ٧-٨]
 ٨٤
```

| ۲٩.  | ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ﴾ [يونس: ١٣]                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710  | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفُهُمْ ﴾ [بونس: ١٨]                                    |
| ٤٢٧  | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُّنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]                                                          |
| ۱۱٤  | ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ ۚ ﴾ [يونس: ٣١]                           |
| ۱۱٤  | ﴿ فَقُلْ أَفَلًا نَنَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]                                                                               |
| 791  | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۦ ﴾ [يونس: ٣٨]                                        |
| ٣٠٢  | ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ ﴾ [بونس: ٤٢]                                       |
| ٤٥٥  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا ﴾ [يونس: ٤٤]                                                             |
| ٤٠٥  | ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوًّ قُلُ إِي وَرَبِّنَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [يونس: ٥٣]         |
| 109  | ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢]                            |
| 499  | ﴿ كِنَابُ أُخْكِمَتُ ءَايَنَكُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]                              |
| ٨٢٢  | ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ مَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]                                                                           |
| 791  | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ عَمْفْتَرَيْتٍ ﴿ [هود: ١٣ - ١٤]                  |
| ٤٥٠  | ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ ﴾ [هود: ٣٤] |
| ۳ ۳۷ | ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾ [هود: ٧٥]                                                            |
| ۱۸۸  | ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢]                                                                             |
| ٩    | ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ﴾ [هود: ١١٤]                                                             |
| ٤٥٥  | ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧]                               |
| ٧٥   | ﴿ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤۡمِنِ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّاصَٰدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧]                                                  |
| ١١٢  | ﴿ ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٤٢].                                                                               |
| 707  | ﴿ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [يوسف: ٩٨]                                                                              |
| 110  | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]                                         |
|      |                                                                                                                        |

| 777    | ﴿ وَهُمَّ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِ ۚ ﴾ [الرعد: ٣٠]                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179 .  | ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٦] |
| ۳۳۱ [۱ | ﴿ الْرَّ كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [ إبراهيم:                   |
| 170    | ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١٤]                                                           |
| ١٨٤    | ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَ أَن نَّعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]                                                        |
| ٤١٠    | ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمٌّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ﴾ [إبراهيم:١٨]                         |
| 140    | ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۚ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]                                                   |
| 490    | ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ [إبراهيم:٧٢]                  |
| 177,10 | ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦]                                                           |
| 479    | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَوُحِىٓ إِلَيْهِمَّ ﴾ [النحل: ٤٣]                                       |
| 178    | ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]                                                                       |
| ٤٠٠    | ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [٥١:]                                |
| 109    | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾[النحل: ٥٣]                                                                   |
| Y07,Y0 | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النحل: ٢٠]                                                                           |
| 7 2 7  | ﴿ فَلَا تَضِّرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤]                                                                   |
| YAV    | ﴿ بِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]                                                                                |
| ٣.٧    | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّءَانَ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]                        |
| ١٣٣    | ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠]                 |
| 107    | ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ ﴾ [النحل: ١٢٥]                                 |
| 712    | ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].                                            |
| ۱۱٤    | ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: ٣٦].                                                     |
| ٤٥٠    | ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُورَيْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]                                                                          |
|        |                                                                                                                           |

| 179   | ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.5  | ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ [الحجيد: ٢٢]                                                                                              |
| ٤٠٨   | ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣]                       |
| 401   | ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ﴾ [الإسراء: ١]           |
| ٤٠٩   | ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآيِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُحْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ ﴾ [الإسراء: ١٣ - ١٤]      |
| 227   | ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥ ﴾ [الإسراء: ١٥]                                                  |
| ٤٤٤,  | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]                                                   |
| 277   | ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء: ٥٥].                                                    |
| 179,1 | ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ ﴾ [الإسراء: ٥٧]                                                       |
| 397   | ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٠]                                       |
| ٣٢.   | ﴿ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَلَاا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ [الإسراء: ٦٢]                                                     |
| ١٢٤   | ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْمِحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهٌ ﴾ [الإسراء: ٦٧]                            |
| ٣٥٠   | ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [ الإسراء: ٧٩]                                                    |
| 797   | ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٨٨]         |
| ١١٤   | ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَــُؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [الإسراء: ١٠٢].                              |
| ٣٥١   | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ ١٠٥ ﴾ [الإسراء: ٥٠٠]                                                 |
| ۲0٠   | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠] |
| ٣.٣   | ﴿ لَوۡ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلۡكِ ﴾ [الإسراء:١١١]                                       |
| ۸۳    | ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ [الكهف: ١٣]                                                                                      |
| ٤٤٠   | ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ ﴾ [الكهف: ٢٩]                                                        |
| ٤٠٠   | ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٧٤                                                         |

```
﴿ فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا ... ﴿ [الْكَهْف: ٩٧ -٩٨]
31
                                          ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامِنْتِ رَبِّي ﴾ [الكهف: ١٠٩]
491
﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٦٧.١٥٨]
                                                                ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَا ٰ بَشَرُّ مِّشَلُكُمْ ﴾ [الكهف: ١١٠]
 227
                                                             ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابَ بِقُوَّةً ﴾ [مريم: ١٢]
 ۳۳.
                 ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمُ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ... ﴾ [مريم: ٢٠-٢١].
477
                                               ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [مريم: ٤٨]
172
                                                                              ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ ﴾ [مريم: ٤٩]،
 145
﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرَ لِعِبَكَتِهِ عَلَى تَعْلَمُ لَهُ. ﴿ [مريم: ٦٠] ١٠٧.١٠٣
                     ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْبَنِ ... ﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٠].
٤ • ٤
                                               ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨]
40.
                                                        ﴿ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي ﴾ [طه: ١٤]
4.4
                                                              ﴿ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]
 ٤٦.
                                 ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٠]
٤ • ٤
                                                                            ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩]
  771
                         ﴿ يَوْمَهِذِ لَّا نَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩]
£17,71.
                                                                     ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]
TA + , Y O E , Y E A
        ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا ... ﴾ [طه: ١٢٣–١٢٤]
                                                  ﴿ فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]
717
                                              ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْر مِّن زَّبِّهِم مُّحَدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]
 791
```

| ۳۱۹ [۱  | ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأنبياء: ٩ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.     | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]                                                |
| 178     | ﴿ وَهُم مِّنَّ خَشَّيْتِهِ مُشَّفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]                                                      |
| ٤١١,٤١٠ | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]                                     |
| ٣٨٠ [٩٦ | ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ﴾ [الأنبياء:                            |
| 207     | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]                                          |
| ٤٠٣     | ﴿ كُمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ ﴾ [لأنبياء: ١٠٤]     |
| 499     | ﴿ يُومَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ ﴾ [الحج: ٢]،                                  |
| ٤٩٣     | ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [الحج: ٤١]      |
| 440     | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ [الحج: ٥٦].                                     |
| ٣٠١     | ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّلِكَ ﴾ [الحج: ٥٤]                      |
| ٣٢٨     | ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْمِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحسج: ٧٠]                                |
| ۱٤٨,١٠٨ | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ عِ ﴾[ الحج: ٦٢]                     |
| ٤٦٧     | ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ ﴾ [الحج: ٧٨]                                      |
| 107     | ﴿ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [المؤمنون: ٣٢]                                          |
| ٣٣٣     | ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُتَّرَّأً ﴾ [المؤمنون: ٤٤]،                                                    |
| ١٣٤     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ثُمْشْفِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦٠]                             |
| ٣.٣     | ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ ﴾ [المؤمنون: ٩١]                            |
| 494     | ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]                                       |
| ٤١٠     | ﴿ فَمَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُهُ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢ - ١٠٣]                         |
| ٤٥١,١٣٠ | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]        |
| 710     | ﴿ وَمَن يَدُّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ. بِهِ عِ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]                 |

```
﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]
 ٩ ٤
                                                                           ﴿ يَكَادُ زَنُّهُمَا يُضِيَّءُ ﴾ [النور: ٣٥]
   409
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ... ﴾ [الفرقان: ٢٠] ٣٣٨
                             ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِأَلْحِقْ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]
171
                                                                              ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ [الفرقان: ٧٠]
 97
                                                                     ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ [الشعراء: ٧١]
۲..
                                     ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمَن ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٥]
۱۸۷
﴿ هَلَ أُنْبِتَكُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ أَنَّ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ ﴿ أَنَّ ﴾ الشعراء: [٢٢١ - ٢٢١] ٣٥٦
                                                 ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]
 712
                                         ﴿ وَجَكَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ... ﴾ [النمل: ١٤]
 112
                   ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِ مَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآتِةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ... ﴾ [النمل: ٨٦]
410
                    ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ [النمل: ٨٧]
٤ ٠ ١, ٤ • ١
         ﴿ فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥]
                                                                 ﴿ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ } ﴿ [القصص: ٢١].
 170
                                                        ﴿ فَذَا نِلْكَ بُرُّهَا نَانِ مِن رَّبِّلِكَ ﴾ [القصص: ٣٢]
400
                                                     ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]
£40,70V
                                                             ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ. ﴾ [القصص: ٨٨]
 777
﴿ الْمَ آلَ أَحْسِبُ ٱلنَّاشُ أَن يُتُرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ... ﴾ [العنكبوت: ١-٢] ١٤٩
                                                 ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنًا ﴾ [العنكبوت: ١٧]
199
                    ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلِّي عَلَيْهِمَّ ﴾ [العنكبوت: ١٥]
791
                             ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ﴾ [العنكبوت: ٦٣]
110
                            ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ... ﴾ [العنكبوت: ٦٥]
 179,172
```

| ٣٩.               | ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ [العنكبوت: ٦٧]                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩.               | ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَكَرُمًا ءَامِنًا ﴾ [العنكبوت: ٣٩٠]                                               |
| ٤٥٧               | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. ﴾ [الروم: ٦]                                                           |
| 707               | ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [الروم: ٢٧]                                                                           |
| 177               | ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ [الروم: ٣٠]                   |
| ٤٢٣               | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [لقمان: ٨]                           |
| 171               | ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]                                                                        |
| 1                 | ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [لقمان: ٢٢]                                               |
| ٣٠١               | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤]،                                                              |
| ٣٠١               | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي هَمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]                                         |
| 771               | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].  |
| TT0,TTV           | ﴿ وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ ﴾ [الأحزاب: ٧]                                             |
| ٦٢                | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا ﴿ [الأحزاب: ٣٦]                   |
| 178               | ﴿ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٩]                                                |
| <b>~£9,~£7,~~</b> | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]                                               |
| 789               | ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]،                                                                             |
| ب: ١٥٩ [٤٢_٤١]    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠٠ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاد |
| 717               | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ﴾ [سبأ: ٢٢]                                     |
| 701               | ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]                                    |
| 114               | ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فسلطر: ١]                                                                         |
| 177               | ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَنَّ ﴾ [فاطر: ٢٨]                                               |
| 171               | ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ﴾ [فاطر: ٣٢]                 |
| طر: ۲۲] ۲۰۷       | ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَنِبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾ [فا            |

| ٤ <b>٠</b> ٧     | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤ - ٣٥]                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719              | ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ إِن اللَّهِ [بس: ١٨ - ١٩]                |
| 777              | ﴿ وَٱلْقَـمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ ﴾ [يس: ٣٩]                                                                            |
| ١١٧              | ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ [يس: ٤٠]                                                          |
| 1 V 9            | ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا ﴾ [يس: ٧١ – ٧٢]                          |
| ٤٠٤              | ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَا ۖ أَوَّلَ مَرَّةً ﴿ ﴾ [يس: ٧٩]                                                      |
| Y0V              | ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]                                        |
| ٤٤١,٤٤٠          | ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٦ ﴾ [الصافات: ٩٦]                                                              |
| ٣٤٨              | ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٧١]                                                |
| 1 2 0            | ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]                                                       |
| ٤٠٠              | ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَا يُنْظُرُ هَا وُلَا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ [ص: ١٥]                                 |
| ٤٨٥              | ﴿ يَنْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [ص: ٢٦]                    |
| ٤٠٨              | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦]         |
| ٤٥١              | ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ ﴾ [ص: ٢٧]            |
| 440              | ﴿ لِيَدَّبَّرُواً ءَايَنتِهِ ۦ ﴾ [ص: ٢٩]                                                                                   |
| ٣٠٢              | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَتِهِ ﴾ [ص: ٢٩]                                                 |
| 777              | ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥].                                                                                      |
| ۳۲۰ [۷۰:         | ﴿ قَالَ يَتَإِنْلِيشُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَدَّى ۖ أَسۡتَكَبَرْتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ص |
| <b>۲۹۷,۲۸۹,1</b> | ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الزمر:١]                                                        |
| ۲.,              | ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَىۤ ﴾ [الزمر: ٣]                                              |
| 710              | ﴿ أَلَا بِنَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ ﴾ [الزمر: ٣]                       |
| 179              | ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحۡـذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ ﴾ [الزمر: ٩]      |
|                  |                                                                                                                            |

```
﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ ... ﴾ [الزمر: ٢٣].
798
              ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر:٣٠ - ٣١]
770
                                             ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ [الزمر: ٣٦]
 170
                     ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨]
1 2 7
                                                     ﴿ أَللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا ﴾ [الزمر: ٤٢]
371
                                                       ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً ﴾ [الزمر: ٤٣]
 717
                                                                  ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۚ ﴾ [الزمر: ٤٤]
717
                                           ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْ ... ﴾ [الزمر: ٤٤]
717
               ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّخْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]
                                                    ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَكُهُ ... ﴾ [الزمر: ١٥]
 177.189
                                                              ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]،
  ٤٤.
                                                 ﴿ وَٱلسَّ مَكُونَ مُطُويِّنَتُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ [الزمر: ١٧].
 771
﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَرِتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ [الزمر: ٦٨] ٤٠٢.٤٠٠.٣٢٢
                                                     ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ٢]
  T9V. TAA
                        ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ... ﴿[غافر: ٢٦]
497
﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ١٥] ٣٤٨
                                   ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر: ٥٠]
20 . 229
                                               ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي آَسْتَجِبُ لَكُو ﴿ ... ﴾ [غافر: ١٠]
 111
                                                             ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ٢]
YAV,YAA
        ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنَّ … ﴾ [فصلت: ٤١ - ٤٢]
                                                     ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢]
٤٣١,٤٣٠
```

| ٤٦٠            | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ [فصلت:١٧]،                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107            | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣]                                                           |
| 111,10         | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ [ فصلت: ٣٧]                                              |
| rov            | ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ اللَّ ﴾ [فصلت: ٤١ – ٤٢] .                                                                     |
| ىلت: ٢٤] ٥٥٥   | ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ف                 |
| ٣٣٤            | ﴿ لِنُّنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا ﴾ [المشورى: ٧]                                                                 |
| ٤٢.            | ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]                                                              |
| 707,700,7£V,7  | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى يُّ أَنْ ﴾ [الشورى: ١١]                                                                            |
| ۳۲۷. ۷۲۳       | ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْـ نَاۤ إِلَيْكَ ﴾ [الشورى:                        |
| لشورى: ٣٠] ٤٩٧ | ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [ا                                 |
| 177            | ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]                                                                        |
| 1 2 7 7        | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦                         |
| ***            | ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢].                                                              |
| <b>T1V</b>     | ﴿ وَنَادَوًا يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].                                |
| 717            | ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا ﴾ [الزخرف: ٨٦]                                          |
| 110,112        | ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [ الزخرف: ٨٧]                           |
| ٤٣٠            | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤]                                                                         |
| ٣٨٢            | ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَـأْتِي ٱلسَّـمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٠]                                                 |
| 77.            | ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: ١٣]                    |
| 119            | ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا ۚ إِلَّا ٱلدَّهْرُّ ﴾ [الجاثية: ٢٤]. |
| 411            | ﴿ فَأُصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٠]                                                  |
| ٣٧٠            | ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: ١٨]                       |

```
﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَلَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].
   1 2 9
                                                                                                                                                                           ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ... ﴾ [محمد: ٢٤]
   T. 7. 7 A O
                                                                                                                                                                  ﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ ﴾ [الفتح: ١٠]
    777
                                               ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ ... ﴾ [الفتح: ١٨]
 \xi V \Lambda, \xi V V
                                                                                                             ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّهَ يَا بِٱلْحَقِّ ... ﴾ [الفتح ٢٧]
 ۸۷
                                                                                                                                                                             ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]
  277, 707, 727, 77
                                                                                                                        ﴿ مَّا يُلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]
419
                                                                                                                                                                                ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا
    £ 7 V
                                                           ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤]
٨٠
﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكِّرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً ۚ ... ﴾ [ الحجرات: ١٣] ٤٩٠
                                                                                                                                                                        ﴿ وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرُّوا ﴾ [الذاريات: ١]
  4.5
                                                                      ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرِمِينَ ... ﴾ [الذاريات: ٢٤ - ٢٨]
311
                                                                                                 ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]
207,201,271,17.
                                                                                                                                                                                ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعَيُنِكًا ﴾ [الطور: ٤٨]
    771
                                                                                                    ﴿ فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ [ الطور: ٣٤]
   791
                                                                                    ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣ - ٤]
 447
                                                                                                                                  ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ... ﴿ النَّجِمِ: ١٩ - ٢٣ ]
  Y + 7, 1 + A
                                                                                                                                                          ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْتَى ﴾ [النجم: ٢١]
  7.7
                                                                                                                                        ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن زَّتِهِمُ ٱلْهُدُئَ ﴾ [النجم: ٢٣]
7.7
                                                                     ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا ... ﴾ [النجم: ٢٦]
£17.717
                                                                                                           ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴾ [ النجم: ٣٢]
Λ٦
                                                                                                                                                                              ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١]
  44.401
```

```
﴿ وَأَنشَقَ الْقَمَرُ اللَّ وَإِن يَرَوُّا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ [القمر: ١-٢]
401
                                                                                ﴿ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]
  771
                                                                    ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]
  247
                                                                  ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَحٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٠]
 494
                                                 ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَكَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]
777.778
                                                  ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴾ [الرحمن: ٥٦]
271
﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلنَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣] ٢٨٠,٢٦٤,٢٤٧,١١٩
                                  ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ ٱللَّهِ ... ﴾ [الحديد: ١٦]
 197
                                                         ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]
 408
                                     ﴿ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ [الحديد: ٢٧]
712
             ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَ أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦]
٤٠٨
                                                                     ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُمْ ﴾ [المجادلة: ٨]
 798
                            ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ... ﴾ [المجادلة: ٢٢]
175
                                                       ﴿ رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]
 77.
                                ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]
 177
                   ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ... ﴾ [الحشر: ١٠]
٤٨١
﴿ لَا يَسْتَوِى ٓ أَصَّابُ ٱلنَّارِ وَأَصَّابُ ٱلْجَنَّةَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠] ٤٢٠
﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَنَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] ٢٩٤
                    ﴿ هُو أَللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَة [.. ﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤]
774
                    ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ... ﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٣]
1.7
                      ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ﴾ [الحشر:٢٣]
770
                               ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الحشر: ٢٤]
 10.
```

| ١٣٤         | ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [الممتحنة: ٤]                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤         | ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَن لَّن يُبْعَثُواۚ قُلُ بَلَىٰ وَرَقِي لَنْبُعَثُنَّ ﴾ [التغابن:٧]                                       |
| ٤٠٦,٤٠      | ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلُ بَكِي وَرَيِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوْنٌ بِمَا عَمِلْتُم ۗ ﴾ [التغابن: ٧] |
| £0 • , £ £' | ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ﴿ [التغابن: ١١] ٣                       |
| Y0V         | ﴿ لَعَكَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]                                                                             |
| ۱۷٤         | ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣]                                                                          |
| ٤٣٣         | ﴿ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]                                                                                      |
| ٣٢٢,٣١      | ﴿ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]                                                      |
| ٩ ٤         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].                                             |
| ٤٣٤         | ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١]                                                                                         |
| ١٥٨         | ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢]                                                                                   |
| ٣٣.         | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]                                                                                          |
| ٤٠١         | ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآيِهَا ۚ وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَٰنِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧]                             |
| ٤ • ٩       | ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبُهُ ، بِشِمَالِهِ عِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]                                                                           |
| ٤٥٤         | ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ أَنَ مَا لَكُورَ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ القلم: [ ٣٥ - ٣٦]                                 |
| 797         | ﴿ إِنَّهُ, لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠ - ٤٣]                                                                                    |
| ٨٦٢         | ﴿ يَوْمَ يُكُمْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٢]                                                                                               |
| ٣٣٨         | ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ [الحاقة: ٤٤- ٢٤] .                                    |
| 79.         | ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلُنَا نُوحًا ﴾ [نوح: ١]                                                                                                  |
| ١٨٨         | ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ﴾ [نوح: ٢٣]             |
| 749         | ﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦]                            |
| 7 £ £       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدِّيِّرُ ﴾ [المدشر: ١]                                                                                                |
| T £ 0       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۗ إِنَّ قُرْ فَأَنْذِرُ ۞ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدشر: ١ - ٧] .                                            |

| ۸۳         | ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِيمَنَا ۗ ﴾ [المدثر: ٣١]                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £7V,£19    | ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ بِذِ نَاضِرَهُ ﴿ آَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]                                |
| ٤٢٧        | ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ آ ﴾ وَوُجُوهُ يَوْمَهِذِمِ بَاسِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣ - ٢٤]                            |
| ٤٥٢,٤٥١,١٢ | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦]                                                        |
| ٤٦٠        | ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]                                    |
| ٢٢٣ [      | ﴿ وَجَزَنَهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهُ مُتَّكِئِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَزَآبِكِ ﴾ [الإنسان: ١٢-٢٢ |
| 441        | ﴿ عَبَسَ وَتُولَٰى ۚ إِنَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ [عبس: ١ -٢]                                                   |
| ٤ • ٩      | ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ [النكوير: ١٠]                                                                       |
| 797        | ﴿ إِنَّهُ، لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴿ ﴿ اللَّهِ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩-٢٠]          |
| ٤٤٠        | ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨ - ٢٩]                                                         |
| 774        | ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [التكوير:٢٩]                                                       |
| 719 [ 17   | ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١٠٠ كِرَامًا كَنبِينَ اللَّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار:١٠-          |
| ٤٢٣        | ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴾ [الانفطار: ١٣]                                                                |
| ٤٢٨        | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِدِ لِّلَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥ - ١٧]                                 |
| ٤ • ٩      | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ, بِيمِينِهِ عَلَى الْانشقاق: ٧]                                                    |
| ٤٥٩        | ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ مَجِيدٌ ١٣٠ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ١٣٠ ﴾ البروج: [٢١ – ٢٢]                                     |
| 712        | ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٩]                                                                      |
| ٣٣٦        | ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ [الأعلى: ٦]                                                                         |
| ٣١.        | ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]                                                                                    |
| 173        | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ٥٠٠ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُّنَى ﴾ [الليل: ٥ - ١٠]                                  |
| ٤٧١        | ﴿ وَسَيُحِنَّهُمَا ٱلْأَنْفَى ﴿ ۚ ٱلَّذِى يُؤْتِي مَالَهُۥ يَتَزَّكَّى ﴾ [الليل: ١٧ – ١٨]                          |
| 44.5       | ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى: ١١]                                                              |

| ٣٤٤     | ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ اللَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق: ١ - ٥]          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠     | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١]                                                |
| ٤٥٢,١٥٠ | ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]                  |
| ٤٦٢     | ﴿ فَهُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُهُ ﴾ [الزلزلة:٧ – ٨]                                     |
| 107     | ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ العصر: [١-٣] |
| ٤١٦     | ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾ [الكوثر:١]                                                          |
| *•٧     | ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْبُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]                                                   |
| 757     | ﴿ وَكُمْ يَكُن لُّهُ, كُفُواً أَحَدُا ﴾ [الإخلاص: ٤]                                                    |
| ٣٠٣     | ﴿ لَمْ كِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ كُفُواً أَكُذُ ﴾ [الإخلاص: ٣]                         |



### فهرس الأحاديث

| الصفحة    | طرف الحديث                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥       | أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة  |
| ٣٨٣       | أتدرون أين تذهب الشمس ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم                  |
| 772       | أجعلتني لله ندًّا ؟بل ما شاء الله وحده                           |
| ٤٧٨       | أحد جبل يحبنا ونحبه                                              |
| 777,777   | أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما                   |
| 712       | أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة                         |
| Y•Y       | أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء           |
| ٣٠٤       | إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك                       |
| ٤٢٠       | إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت      |
| 91        | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث                           |
| 747       | أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي                             |
| 77.       | أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب        |
| 471       | أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم |
| £V7       | ارم فداك أبي وأمي                                                |
| 777       | استسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر                   |
| ٣٩٦       | استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا                      |
| ٤١٦       | أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر |
| 777       | اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا                   |
| T0T, T1 & | أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي                         |
| 749       | أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق                         |
| 777       | أعوذ بنور وجهك                                                   |
| 177       | ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم                              |
| ٤٩.       | الأئمة من قريش                                                   |
| 19.       | الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة                              |
| 7.77      | الإيمان أن: تؤمن بالله وملائكته، وكتبه                           |
| ٩ ٤       | التائب من الذنب كمن لا ذنب له                                    |
| ٤٩.       | الخلافة في قريش                                                  |
| 1 1 1     | الدعاء مخ العبادة                                                |
| 1 1 1     | الدعاء هو العبادة                                                |

#### جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة السلف

| 190         | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨         | السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار                                         |
| 141         | الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي             |
| 775,77•     | الطِّيرَة شرك وما منا إلا ، ولكن يذهبه الله بالتوكل                            |
| 777         | الطيرة على من تطير                                                             |
| ٣٣٣         | العلماء ورثة الأنبياء                                                          |
| ۲           | ألق عنك هذا الوثن                                                              |
| 19.         | القبر القبر                                                                    |
| 790         | القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه                          |
| 177         | اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني                                    |
| 717         | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض                          |
| 777         | اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك                          |
| 777         | اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك |
| ٤٩٠         | الملك في قريش                                                                  |
| ٤٩.         | الناس تبع لقريش في هذا الشأن،مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم          |
| 90          | الندم توبة                                                                     |
| 411         | أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا                                      |
| 272         | أمر بلالا ينادي في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس                                |
| 7.7         | إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر                                             |
| ١٦٣         | إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء                        |
| 471         | إن الدجال يخرج، وإن معه ماء ونارا                                              |
| 801         | إن الرسل قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة وبعثت إلى الناس كافة                       |
| 740,747     | إن الرقى والتمائم والتولة شرك                                                  |
| ٣٠١         | أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا                                              |
| ٤١٧         | إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة                                            |
| T { Y, TT • | إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة                |
| 789         | إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة                      |
| ٣٣٤         | إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى                                   |
| V£7         | إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم                    |
| ٤٧٩         | إن الله بعث إلى خديجة بالسلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب                     |
| ٤٤١         | إن الله خلق كل صانع وصنعته                                                     |
| १९७         | إن الله يرضى لكم ثلاثًا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا                         |

| <b>٣</b> ٨٤,٩٦                               | إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٠                                          | إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم ، بعد قتله الدجال                         |
| 98                                           | إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل                                   |
| <b>70</b> A                                  | أن أهل مكة سألوه أن يريهم آية ، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما |
| 444                                          | إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش                        |
| ٤١٤                                          | إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء                                          |
| ***                                          | إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس                            |
| ٣٨٣                                          | إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون                             |
| 191                                          | إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور                                       |
| ٤٩١,٤٩٠                                      | إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه              |
| ١٦٢                                          | أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان                               |
| ٤٧٢                                          | إن يكن في أمتي محدَّث فعمر                                              |
| ٣٣٤                                          | أنا خطيبهم وأنا مبشرهم لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولدآدم على ربي         |
| 444,445                                      | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر                     |
| ٤١٥                                          | أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا                   |
| 770                                          | أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء                       |
| 777                                          | أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله                        |
| <b>TOA</b>                                   | انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فرقتين                                   |
| ١٢٦                                          | إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة                            |
| 772                                          | إنكم تمدون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت                         |
| ٤٢٧                                          | إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته            |
| ٤٠٣                                          | إنكم محشورون حفاة عراة غرلا                                             |
| 711                                          | إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك                                             |
| ٤٠٤                                          | أنه ﷺ أخذ قبضة من تراب الأرض فألقاها في القبر                           |
| <b>TV</b> 0                                  | إنه أعور وإن ربكم ليس                                                   |
| 198                                          | أنه رأى رجلا يجيئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل                   |
| 97                                           | أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب                                           |
| ١٨٧                                          | أنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته                        |
| 471                                          | إنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار           |
| 491                                          | أنه يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية        |
| ٤١٥                                          | أنه يشخب فيه ميزابان من السماء، من نهر الكوثر                           |
| <b>*************************************</b> | إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات                                   |

| ٤٢٣         | أنهار الجنة في غير أخدود                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 191         | إني أنهاكم                                                      |
| ۲۸٦         | إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور           |
| ٤١٥         | إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم ويؤخذ ناس دوني               |
| <b>~</b> V0 | إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول         |
| AY          | أو مسلم                                                         |
| 119         | أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات                            |
| ٣٦٤         | إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة           |
| 97          | إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه          |
| 141         | بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه                     |
| ٣٧٠         | بعثت أنا والساعة كهاتين                                         |
| ٤١٦         | بينا أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف   |
| 804         | بينا أنا نائم في الحطيم أو قال : في الحجر                       |
| 444         | تجيء بعد موت عيسي ريح باردة من قبل الشام                        |
| ٣٨٥         | تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن بالعصا |
| ٣٦٤         | تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك     |
| ٤٧٤         | تقتلك الفئة الباغية                                             |
| ۲ • ٤       | تلك عاجل بشرى المؤمن                                            |
| <b>*</b> AV | تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا                       |
| ١٦٢         | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان                                |
| ٨٥          | ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة                 |
| ٨٥          | تُلائَةٌ لا يكلِمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم                 |
| <b>٣</b> ٧٩ | ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض        |
| <b>٢</b> ٦٩ | حتى يضع رب العزة فيها رجله                                      |
| 475         | حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي                                  |
| 14.         | حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا                 |
| ٤١٤         | حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك         |
| ٤٣٥         | خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما                        |
| ٣١٥         | خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار                  |
| 277,77      | خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم                  |
| <b>70</b> 1 | دابة الأرض طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب، ولا يفوتها هارب     |
| 788         | دثروني                                                          |
|             |                                                                 |

| 217    | ذاك نهر أعطانيه الله                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ***    | ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم                                       |
| 727    | ذلك يوم ولدت                                                                |
| ٤٥٩    | رحمتي سبقت غضبي                                                             |
| 791    | زينوا القرآن بأصواتكم                                                       |
| 7.7    | سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى أجعل لنا إلها كما لهم آلهة                 |
| ٣.٧    | سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن                            |
| ٤٩٤    | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل                         |
| ٣٨٧    | ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة                        |
| ٢٨٢    | ستكون فتن، قيل: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه                         |
| 1 2 7  | سمعت الناس يقولون شيئا فقلته                                                |
| ١٣٤    | عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط                        |
| 10.151 | غير شاك                                                                     |
| 401    | فأفرغه في صدره وملأه علما وحلما ويقينا وإسلاما                              |
| ٣٨٢    | فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران         |
| 10.181 | فإن الله حرم على من قال لا إلا الله يبتغيبذلك وجه الله                      |
| 809    | فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي            |
| 779    | فإن الله ليس بأعور                                                          |
| ٤٠٥    | فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء             |
| ٤٩٨    | فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا |
| 441    | فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة                                        |
| ٣٨٦    | فتسم الناس على خراطيمهم                                                     |
| ٤٨٠    | فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام                            |
| 490    | فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر                                |
| ٤١٨    | فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي                  |
| ٤١٢    | فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير                         |
| ٤١٢    | فيمر أولكم كالبرق، قال قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق                  |
| 779    | فيها قدمه                                                                   |
| 191    | قاتل الله اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد                       |
| 777    | قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب               |
| ۲.۳    | قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك                             |
| ٧٩     | قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل             |

| 1 8 •      | قال: موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 411        | قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : نعم ! فهل تضارون              |
| 1 8 0      | قولوا لا إله إلا الله تفلحوا                                         |
| ٣١٧        | كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل  |
| 777        | كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع : يا راشد، يا نجيح                  |
| 197        | كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وصالحيهم مساجد                           |
| ۳۸۹        | كأني به أسود أفحج، يهدمها حجرا حجرا                                  |
| YAV        | كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم               |
| ٤٣٢        | كل شيء بقدر حتى العجز والكيس                                         |
| 140        | لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا                                        |
| 190        | لا تتخذوا قبري عيدا                                                  |
| 198        | لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا                         |
| 478        | لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي            |
| ٣٦٦        | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق                                |
| 444,74     | لا تزال طائفة من أمتي على الحق                                       |
| 444        | لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم             |
| ٤٨١,٤٤٦,٦٢ | لا تسبوا أصحابي                                                      |
| 190        | لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                                    |
| 19.        | لا تصلوا إلى القبور                                                  |
| 4.5        | لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض                                        |
| TE ., 19A  | لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم                                  |
| ٣٨٣        | لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا |
| 44.        | لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله                        |
| 770        | لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل                                       |
| ***        | لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر                                   |
| 19.        | لا فعلوا                                                             |
| 171        | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين         |
| 171        | لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان                                          |
| ٤٨٦        | لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم            |
| ٤٧٨        | لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة                                |
| 777        | لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون           |
|            |                                                                      |

| ٨٢           | لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن ، ولا يسرق                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 44.          | لا يعمر بعده أبدا                                                     |
| 10.          | لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة                     |
| 171          | لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي                                    |
| ۲.,          | لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع                            |
| 771          | لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن                            |
| 191          | لعنة الله على اليهود والنصاري                                         |
| ٩ ٤          | لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم               |
| 717          | لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث                      |
| 718          | لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإني                      |
| ٤٨١          | لله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا                               |
| ٨٢٢          | لم يغض ما في يمينه                                                    |
| ٣٨٧          | لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات                                      |
| ٤٧٧          | لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية                                |
| <b>£</b> £ 9 | له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما          |
| Y • £        | له أجران ، أجر السر وأجر العلانية.                                    |
| ٤٧٢          | لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب                                    |
| ٤١١          | لو كانت السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة             |
| ٤٧٢          | لو لم أبعث فيكم لبعث عمر                                              |
| 249          | لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم |
| ٤١٥          | ليردن على الحوض أقوام فيختلجون دوني                                   |
| 121          | ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك                          |
| 471          | ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام           |
| 9 7          | ما أصر من استغفر                                                      |
| 127          | ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء                                     |
| ١٨٧          | ما بعث الله من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته                           |
| ۸۳           | ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب                                       |
| ***          | ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت           |
| 10+,181      | ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله                   |
| 801          | ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر          |
| 10.151       | ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة            |
| 177          | ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك : ولك بمثل        |

| 177                                                | ما من مولود إلا و يولدُ على الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                                                | من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 247,140                                            | من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717                                                | من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٩                                                 | من القوم، أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                                                | من تعلق شيئا وكل إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨٣                                                | من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٧                                                | من حوسب عذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٨                                                | من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨٥                                                | من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 775                                                | من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144                                                | من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710                                                | من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.                                                | من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 718                                                | من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90                                                 | من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110,10+,121                                        | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 140,100,121                                        | <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.181                                             | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة<br>من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.121                                             | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.11<br>1V1                                       | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.11<br>1V1<br>1V1<br>1A0                         | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.11<br>1V1<br>1V1<br>1A0<br>£90                  | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.11<br>1V1<br>1V1<br>1A0<br>190<br>190           | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.121<br>1V1<br>1V1<br>1A0<br>£90<br>£90<br>¥AV   | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.151 1V1 1V0 1A0 590 590 TAV                     | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.151 1V1 1V1 1A0 590 590 TAV TTT 5.5             | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نعم ! يبعثه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم                                                                                                                                          |
| 10.151 1V1 1V1 1A0 590 590 TAV TTT 5.5             | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يدع الله من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة من ولي من أمر المسلمين شيئا فولي رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نعم ! يبعثه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب                                                                                           |
| 10.111 1V1 1V0 1X0 290 290 TAV TTT 2.2 2.7         | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نعم ! يبعثه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح          |
| 10.121 1V1 1V1 1A0 290 290 TAV TTT 2.2 2.7 YYA 21T | من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقيت يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة من لم يدع الله من لم يدع الله من لم يسأل الله يغضب عليه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس نحن الآخرون السابقون يوم القيامة نعم ! يبعثه الله ثم يميتك ثم يحيك ثم يدخلك نار جهنم هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح هو نهر أعطانيه ربي في الجنة ، عليه خير كثير |

| ۳۷۸   | والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما وعدلا                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥    | والفرج يصدق ذلك أو يكذبه                                                      |
| AV    | والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي                           |
| 227   | والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة                  |
| AY    | والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه                                          |
| 490   | والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه                                    |
| ٤٠٨   | وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله |
| ٤١٣   | وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم             |
| ١٢١   | وجدت النبي يقرأ في المغرب بالطور                                              |
| ٤٥٢   | وحق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا                             |
| 718   | وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا ، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه           |
| ٨٦٢   | وكلتا يدي ربي يمين                                                            |
| 180   | ولا يرقون                                                                     |
| ٣٣٨   | ولكني أنام وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني           |
| ٣٨٩   | ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب              |
| 441   | وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية                 |
| 177   | وما أحب أن أكتوي                                                              |
| 1 V 9 | ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه                                   |
| ٨٦٢   | ويقبض أصابعه ويبسطها                                                          |
| ٤٩٢   | يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه            |
| 140   | يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع                               |
| ٤٥٥   | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي                                              |
| ١٧٨   | يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك                                       |
| ١٨٤   | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك                                              |
| 77.   | يأخذهن بيده اليمنى                                                            |
| ٤٢٦   | يجاء بالموت في صورة كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار فيذبح                   |
| ٣٨٨   | يحشر الناس على ثلاث طرائق ، راغبين، راهبين ،                                  |
| ٣٨٩   | يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة                                            |
| ۸٣    | يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه                                 |
| ٤١٣   | يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار                    |
| 441   | يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب                                               |
| ٤ • V | يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه                            |

| فهرس الأحاديث | جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة السلف                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                    |
| 189           | يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق                                 |
| ٤٠٦           | يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا                         |
| 777           | يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة |
| Y 0 9         | يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط            |
| ۲٦٨           | يمين الله ملأى                                                     |
| **1           | ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة                                |
| Y 0 9         | ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا                   |
| 475           | يواطئ اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبى                                 |



### فهرس الآثار

| الصفحة | طرف الأثر                                     |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٣٠٠    | أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا             |
| 444    | إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف      |
| AV     | سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة               |
| ٣٠٣    | ما أحوجك أن أصنع بك ما صنع عمر بصبيغ          |
| ٨٨     | ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة            |
| ٤٣٢    | من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار |
| AV     | وسأله رجل أمؤمن أنت؟ فقال: ما أشك في إيماني   |
| ٣٣.    | وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف هو فيكم    |



## فهرس الأعلام

| الصفحة     | العلم                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٨٣        | إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي                              |
| AV         | إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي                        |
| ٣١٢        | إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني                        |
| 117        | أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري   |
| ٣١١        | عثمان بن جني الموصلي                                        |
| ٣١٢        | الحسن بن حامد بن علي بن مروان الوراق البغدادي               |
| <b>709</b> | إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الواسطي                      |
| 444        | عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري                      |
| 719        | عمرو بن دينار الجمحي                                        |
| ٣١٢        | عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي                              |
| 117        | محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري               |
| 881        | أبي الحسن الأشعري                                           |
| ٤٥١        | أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي الحنبلي ابن قاضي الجبل    |
| 17V        | أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني             |
| ٣٠١        | أحمد بن موسى بن مردوية الاصبهاني                            |
| 711        | إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني             |
| ٣٦٢        | آصف بن برخیا                                                |
| <b>79V</b> | الجعد بن درهم من الموالي                                    |
| 71         | الحسن بن يسار البصري                                        |
| ٣١٣        | الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الازدي اليحمدي     |
| 101        | الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي                    |
| ٤٤١.       | جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي                             |
| ٧٨         | حماد بن زيد بن درهم الإمام الأزدي                           |
| ٣١٢        | داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري                        |
| ٣١٣        | زبان بن عمار التميمي المازني البصري، ويلقب أبوه بالعلاء     |
| VV         | سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسي بن عبد الله بن رفيع التستري |
| ٣١١        | عبد الجبار بن أحمد القاضي أبو الحسن الممداني المعتزلي       |
| ٤٨٤        | عبد الرحمن بن محمد المالكي المعروف بابن خلدون               |
| ٥٦         | عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله الجويني              |

| فهرس الأعلام | جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة السلف |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                    |
| 717          | عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الاصمعي   |
| 717          | عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، الملقب سيبويه       |
| ٤٧٢          | فيروز أبو لؤلؤة الدليمية                           |
| Y19          | محمد السري الزجاج                                  |
| 784          | محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي          |
| ٧٨           | محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة              |
| 717          | محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء           |
| 187          | محمد بن السائب بن بشر الكلبي                       |
| ٧٨           | محمد بن سيرين الأنصاري البصري                      |
| 70           | محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني              |
| 711          | محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصري  |
| ٤٥٤          | محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني           |
| ٧٨           | محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري           |



محمد بن مفلح بن محمد مفرج المقدسي

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي

هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي

مرحب اليهودي

محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الإفريقي

منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن البلوطي

777

111

٧٨

٤٧٣

717

٤٦٨

## فهرس الفرق والطوائف والأديان

| صفحة         | الفرقة    |
|--------------|-----------|
| 777          | الأشاعرة  |
| ٦٣           | الجهمية   |
| ۹.           | الخوارج   |
| 119          | الدهريون  |
| <b>*</b> V { | الروافض   |
| ١٢٦          | الصوفية   |
| ٦٣           | الفلاسفة  |
| Y11          | القبوريون |
| <b>~4.</b>   | القرامطة  |
| ٦٣           | الكرامية  |
| ١٢٦          | المتكلمة  |
| ٦٣           | المرجئة   |
| ۹.           | المعتزلة  |
| 701          | المعتزلة  |
| ٦٣           | الملاحدة  |
| <b>१</b> ७९  | النواصب   |



## فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية

| الصفحة | المصطلح والألفاظ الغريبة         |
|--------|----------------------------------|
| 191    | اغتم                             |
| 77     | الأدلة                           |
| ٣٤.    | الإطراء                          |
| YIV    | البوارح                          |
| 771    | البومة                           |
| ٣٤٣    | التحريف                          |
| ٤٥٩    | التحسين والتقبيح                 |
| 1.1    | التوحيد الإرادي الطلبي.          |
| 1.1    | التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. |
| 7 V 9  | الجسم                            |
| ٧٦     | الجنان                           |
| 7 V 9  | الجوهر الفرد                     |
| 401    | الحطيم                           |
| 440    | الخرطوم                          |
| 191    | الخميصة                          |
| ٣٨١    | الزلقة                           |
| YIV    | السوانح                          |
| 779    | العرض                            |
| ١٨٨    | الغلو                            |
| 9 7    | الفسق                            |
| ٣٧٣    | الفصاحة                          |
| ٣٨١    | النغف                            |
| ٤٧٣    | أنزع الشعو                       |
| ١٨٨    | أنصاب                            |
| 727    | تحريف                            |
| 727    | تحریف<br>تعطیل<br>تکییف          |
| 737    | تكييف                            |
| 737    | تمثیل<br>تهارج الحمر             |
| 474    | تهارج الحمر                      |

| فهرس المصطلحات والألفاظ الغربية | ىىة | الغ | لألفاظ | ت و ال | طلحاد | المصع | س | فعہ |
|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|-------|---|-----|
|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|-------|---|-----|

#### جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في تقرير عقيدة السلف

| 1   | توحيد القصد والطلب     |
|-----|------------------------|
| 1   | توحيد المعرفة والإثبات |
| ١٢٢ | جدعاء                  |
| 177 | جمعاء                  |
| ١٦٨ | حروري                  |
| ٣٤٣ | حلف المطيبين           |
| ۲۳. | درع                    |
| ١٣٦ | ذات الجنب              |
| ٨٢١ | زنديق                  |
| ۲۳. | سريال                  |
| ٧٠  | قياس الأولى            |
| ٧.  | قياس التمثيلي          |
| ٧٠  | قياس الشمولي           |
| TVA | مهرودتين               |
| ٤١٥ | ميزابان                |
| 791 | وشي الثوب              |
| 191 | وطفق                   |



# فهرس الأماكن

| الصفحة     | الأماكن  |
|------------|----------|
| <b>TAO</b> | أجياد    |
| YYA        | الحديبية |
| 727        | شعب علي  |
| <b>TV1</b> | صفين     |
| ٤٧٦        | عمواس    |
| ٦٥         | نيسابور  |



المصادر والمراجح

### المصادر و المراجع

- ١. القرآن الكريم.
- ٢. ابن فريان بين القرآن والدعوة، جمع/ إبراهيم بن عبد الله العيد، دار الطيبة بالرياض طبعة الأولى عام
   ١٤٢٨هـ.
- ٣. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب
   بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٤ ١٩٨٤، الطبعة: الأولى.
- ٤. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، الطبعة: الأولى.
  - ٥. آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: بدون.
- 7. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر بيروت 1817هـ 1997م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب.
  - ٧. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار الفكر ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
  - ٨. أصول السنة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، دار المنار الخرج السعودية ١٤١١هـ، الطبعة: الأولى.
- ٩. اعتقاد أئمة الحديث، أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، دار العاصمة الرياض ١٤١٢هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس.
  - ١. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٢هـ، تحقيق: على سامى النشار.
- 11. أعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الجيل بيروت ١٩٧٣م، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.
  - ۱۲. أعلام النبوة، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان 12٠٧هـ، ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي.
- 17. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مطبعة السنة المحمدية القاهرة الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقى.
  - 14. الإبانة عن أصول الديانة، علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن، دار النشر: دار الأنصار القاهرة هـ ١٣٩٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. فوقية حسين محمود.

- ١٥. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، دار النشر: دار الراية للنشر السعودية ١٤١٨هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي
  - 17. الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر لبنان 1817هـ- 1918، الطبعة: الأولى، تحقيق: سعيد المندوب.
- 18. الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار الكتاب العربي بيروت الإحكام في أصول الأولى، تحقيق: د. سيد الجميلي.
- ١٨. الآداب الشرعية والمنح المرعية، الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، مؤسسة الرسالة بيروت
   ١٤١٧هـ ١٩٩٦م، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عمر القيام.
  - 19. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دار الجيل بيروت الاستيعاب في معرفة الأولى، تحقيق: على محمد البجاوى
- ٢. الإشاعة لأشراط الساعة ، محمد بن بن رسول البرزنجي الحسيني ، دار المنهاج ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢٦هـ ، مع تعليقات المحدث العلامة محمد زكريا الكاندهلوي ، تقديم حسين محمد على الشكري.
- ٢١. الإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن على بن حجر العسقلاني، دار الكتب العليمة ، بيروت ، طبعة الأولى ، ١٤١٥هـ.
  - ٢٢. الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى مصر.
  - ٢٣. الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين بيروت ، عام ١٩٩٠م.
  - ٢٤. الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار المعرفة بيروت ١٣٩٣هـ، الطبعة: الثانية.
- 70. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الطيبة، الرياض، الطبعة الثانية، عام ١٤٠٩هـ.
  - ٢٦. الأنساب، أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني، دار الفكر بيروت الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله عمر البارودي.
- ٢٧. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.
  - ٢٨. الإيمان أركانه ، حقيقته ، نواقضه ، محمد نعيم ياسين ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، طبعة عام ١٤٢٤ هـ
  - ٢٩. الإيمان باليوم الآخر، محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٣هـ
- ٣. الإيمان، محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٦هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي.
  - ٣١. البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف بيروت.
  - ٣٢. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، العلامة محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة بيروت.
- ٣٣. البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، دار المعرفة بيروت 1٣٩١ هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

- ٣٤. البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، دار المعرفة بيروت البرهان في علوم القرآن، محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ٣٥. التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار الفكر، تحقيق: السيد هاشم الندوي.
- ٣٦. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد أبو المظفر الإسفراييني، عالم الكتب لبنان ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت
- ٣٧. التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير ، بكر بن عبد الله أبو زيد دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الثانية ، ١٤١٠هـ
- ٣٨. التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، مكتبة دار البيان دمشق ١٣٩٩، الطبعة: الأولى
  - ٣٩. التعرف لمذهب أهل التصوف، محمد الكلاباذي أبو بكر، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٠
- ٤. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري.
- ١٤. التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية، د صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، دار العاصمة، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢هـ.
  - ٤٢. التفسير الكبير ، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م ، الطبعة : الأولى.
  - 28. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافع، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م، الطبعة: الأولى
- ٤٤. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ١٣٨٧، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكرى
- ٤٥. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي، المكتبة الأزهرية للتراث مصر ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري
- 23. الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير، اليمامة بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
  - ٤٧. الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي بيروت ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرون.
- ٤٨. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار الشعب القاهرة
- 24. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، مطبعة المدنى مصر، تحقيق: على سيد صبح المدنى

- ٥. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، دار الراية السعودية / الرياض ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي.
  - ٥٠. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، دار الفكر المعاصر بيروت ١٤١١، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. مازن المبارك.
  - ٥٢. الخصائص الكبرى، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٥٣. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، الطبعة السادسة ١٤١٧هـ
- ٥٤. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني،
   مجلس دائرة المعارف العثمانية صيدر اباد/ الهند ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م، الطبعة: الثانية، تحقيق:
   مراقبة / محمد عبد المعيد ضان
- 00. الديباج على مسلم، عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، دار ابن عفان الخبر- السعودية 1817هـ 1997م، تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري.
  - ٥٦. الرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد، دار ابن الأثير الكويت ١٤١٦هـ ١٩٩٥م، الطبعة: الثانية، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر.
    - ٥٧. الرد على المنطقيين، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، دار المعرفة بيروت
- ٥٨. الرسل و الرسالات ، أ.د / عمر سليمان بن عبد الله الأشقر ، دار النفائس للنشر و التوزيع ⊢لأردن ، طبعة الثانية عشرة ، عام ١٤٢٣هـ .
- 09. الروض الداني (المعجم الصغير)، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: المكتب الإسلامي، دار عمار بيروت، عمان ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير.
- ٦. الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، المكتبة العصرية لبنان / صيدا بيروت بيروت ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م، الطبعة: الثانية، تحقيق: تم التحقيق والاعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز
- ٦٦. الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيثمي، دار النشر: المكتبة العصرية لبنان صيدا بيروت 12٢٠هـ 19٩٩م، الطبعة: الثانية، تم التحقيق والاعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز.
- ٦٢. السنة، عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني، دار ابن القيم الدمام ١٤٠٦هـ، الطبعة: الأولى،
   تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني.
- 77. السنة، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٠هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني

- 37. السنن الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت المنن الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النسائي، سيد كسروي حسن العبد ا
- 70. السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، دار العاصمة الرياض ١٤١٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
  - ٦٦. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، على بن برهان الدين الحلبي، دار المعرفة بيروت ١٤٠٠هـ
- 77. السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، دار الجيل بيروت ١٤١١، الطبعة: الأولى، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد
  - ٦٨. السيف المسلول على عابد الرسول ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ، الطبعة الثانية.
- 79. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته في النهضة العلمية والأدبية في البلاد السعودية، محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ
  - •٧. الصارم المسلول على شاتم الرسول، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار ابن حزم بيروت ١٤١٧هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني، محمد كبير أحمد شودري.
- الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها، أبو عبد الله شمس الدين عمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، الجفان والجوابي دار ابن حزم قبرص بيروت ١٤١٦هـ ١٩٩٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي
- ٧٧. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، دار العاصمة الرياض ١٤١٨هـ ١٩٩٨هـ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله
  - ٧٣. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، دار النشر: دار صادر بيروت.
- ٧٤. العبر في خبر من غبر، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مطبعة حكومة الكويت الكويت الكويت ١٩٨٤ م، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.
- ٧٥. العظمة، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد، دار العاصمة الرياض ١٤٠٨هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفورى.
- ٧٦. العقيدة الإسلامية و مذاهبها ، د قحطان بن عبد الرحمن الدوري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، طبعة الأولى . ، عام ١٤١٠ هـ
- ٧٧. العقيدة الصافية للفرقة الناجية ، سيد بن سعيد عبد العني ، دار طيبة الخضراء ، الطبعة السادسة ، عام ١٤٢٧ هـ.
- ٧٨. العين والأثر في عقائد أهل الأثر، عبد الباقي المواهبي الحنبلي، دار المأمون للتراث لبنان ١٤٠٧هـ
   ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عصام رواس قلعجي.
  - ٧٩. الغنية في أصول الدين، أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي، مؤسسة الكتب الثقافية لبنان ١٤٠٦هـ ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر.

- ٨. الغنية في أصول الدين، أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي، دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية لبنان ١٤٠٦هـ ١٩٨٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر.
- ٨١. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور ، دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٧م ، الطبعة : الثانية .
  - ٨٢. الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية بيروت 1٤١٨. الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضى.
    - ٨٣. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٨٤. القدر وما ورد في ذلك من الآثار، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، دار السلطان مكة المكرمة ١٤٠٦هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم.
- ٨٥. القضاء والقدر، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، مكتبة العبيكان الرياض / السعودية ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر
- ٨٦. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ، محمد بين الصالح العثيمين ، أضواء السلف و أصداء المجتمع ، طبعة جديدة ، عام ١٤١٦هـ.
  - ٨٧. القول المفيد على كتاب التوحيد ، محمد بن صالح العثيمين ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الثالثة عام ١٤١٩هـ.
  - ٨٨. القيامة الكبرى، د. عمر بن سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الحادي عشرة، عام ١٤٢١هـ.
- ٨٩. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، المكتب الإسلامي بيروت.
- ٩. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: المكتب الاسلامي بيروت.
- ١٩. الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، دار النشر: دار
   الكتب العلمية بيروت ١٤١٥هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الله القاضي.
  - ٩٢. الكبائر، محمد بن عثمان الذهبي، دار الندوة الجديدة بيروت.
  - 97. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة الرشد الرياض ١٤٠٩هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت.
- ٩٤. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار الكتب العلمية
   لبنان ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد
  - 90. المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، دار الكتب العلمية بيروت بيروت ٢٠٠٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوى.
  - 97. المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، عز الدين بن جماعة الكتاني ، دار البشير عمان ١٩٩٣م، الطبعة: الأولى ، تحقيق: سامى مكى العانى.
- ٩٧. المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال ، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

- ٩٨. المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ ١٩٩٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
- 99. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ١٠٠. المستطرف في كل فن مستظرف مجلدين، شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي، دار
   النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، الطبعة: الثانية ، تحقيق: مفيد محمد قميحة.
- ١٠١. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ،
   دار النشر: المكتبة العلمية بيروت.
- 1.۲. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار العاصمة/دار الغيث السعودية ١٤١٩هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري.
- ١٠٣. المطلع على أبواب المقنع ، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله ، دار النشر : المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠١هـ ١٩٨١م ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي.
- ١٠٤. المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار النشر: دار الحرمين القاهرة المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد المحسن بن إبراهيم الحسيني.
  - ١٠٥. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: مكتبة الزهراء الموصل ١٤٠٤ ١٩٨٣، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
- 1.7. المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار المعرفة لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني
- ۱۰۷. المفيد في مهمات التوحيد ، د عبد القادر بن محمد عطا صوفي ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى ، عام ١٤٢٨هـ
- ۱۰۸. المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الإمام المؤرخ الأديب الحسن بن عمر بن حبيب، دار الحديث القاهرة مصر ١٤١٦هـ ١٩٩٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د مصطفى محمد حسين الذهبي
- 1.9 . المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، طبعة الرابعة ١٣٩٨هـ، دار الباز للنشر والتوزيع ، مكة مكرمة .
- ١١٠. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح ، مكتبة الرشد الرياض السعودية ١٤١٠هـ ١٩٩٠م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين .
- 111. المكتبات في عهد الملك عبد العزيز ،أ.د سالم بن محمد السالم ، الأمانة العامة الاحتفال ، الطبعة 111.
  - 11۲. الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، دار المعرفة بيروت 11٠. تحقيق: محمد سيد كيلاني.

- 117. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية، الطبعة الرابعة، عام ١٤١٨هـ
- 11٤. الموضوعات، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، دار الكتب العلمية بيروت 1٤١٥ هـ 1990م، الطبعة: الأولى، تحقيق: توفيق حمدان
- ١١٥. النبوات، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، المطبعة السلفية القاهرة ١٣٨٦
- 117. النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، المكتبة العلمية بيروت 179. هـ 1979هـ 1
- ۱۱۷. الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار إحياء التراث بيروت الوقي بالوفيات، صلاح الأرناؤوط وتركى مصطفى
- 11۸. أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع، الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي أبو عبد الله، المكتبة الإسلامية ، دار ابن القيم عمان الأردن ، الدمام ١٤١٢ ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. إبراهيم القيسى
- 119. بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ١١٦هـ ١٩٩٦هـ الطبعة: الأولى، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا عادل و عبد الحميد العدوي و أشرف أحمد.
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدين الهيثمي، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري.
- 171. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المكتبة العصرية لبنان / صيدا، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم
- 177. بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، دار الكتب العلمية لبنان/بيروت ١٤١٥هـ ١٢٥ ١٩٩٥م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين
- 1۲۳. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مطبعة الحكومة مكة المكرمة ١٣٩٢هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.
- 17٤. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.
  - 1۲٥. تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية بيروت.
- 1۲٦. تاريخ من لا ينساه التاريخ ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وإسماعيل بن سعد بن عتيق، دار الهداية ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ
- ۱۲۷. تحريم النظر في كتب الكلام، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، عالم الكتب السعودية الرياض ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية.

- 1۲۸. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، دار الكتب العلمية بيروت.
- 1۲۹. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، دار النشر: دار الكتب العلمية ، بيروت.
- ١٣٠. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مكتبة الرياض الحديثة الرياض، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.
- ١٣١. تراجم لتعسة من الأعلام، محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٨هـ.
  - ١٣٢. تفسير البغوى، البغوى، دار النشر: دار المعرفة بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك
- 1۳۳. تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر بيروت 18۰١.
- ١٣٤. تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، أبو الفداء، دار الفكر بيروت، الطبعة:
- ١٣٥. تفسير القيم لابن القيم ، جمع محمد بن إويس الندوي ، لجنة التراث العربي ، بيروت ، عام ١٣٦٧هـ ، تحقيق ، حامد محمد .
- 1٣٦. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بن بن يصل الأزدي الحميدي، مكتبة السنة القاهرة مصر ١٤١٥ ١٩٩٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز.
- ۱۳۷. تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار الرشيد سوريا ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة.
- 1٣٨. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مطبعة المدنى القاهرة، تحقيق: محمود محمد شاكر
  - ۱۳۹. تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩. تهذيب اللغة: الأولى ، تحقيق: محمد عوض مرعب
- 1٤٠. توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة الرابعة، عام ١٤١٧هـ.
- 181. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن عيسى، المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٦هـ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: زهير الشاويش
- 187. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، تأليف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، دار النشر: عالم الكتب بيروت ١٩٩٩م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي
- 18۳. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- تفسير السعدي- ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م، تحقيق: ابن عثيمين

- 18٤. جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري)، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، دار الفكر بيروت ١٤٠٥هـ.
- 180. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، الطبعة: السابعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس.
  - ١٤٦. جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد البر النمري، دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٨هـ.
- ١٤٧. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، لدكتور شمس الدين الأفغاني السلفي، دار الصميعي للنشر، الرياض، طبعة الأولى ، عام ١٤١٦هـ.
- ١٤٨. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية بيروت.
- 189. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
- ١٥٠. حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ، الطبعة الثانية عام ١٤١٦هـ.
- 101. حاشية الرحبية في علم الفرائض، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي، الطبعة السادسة عام ١٤٢٧هـ.
- 107. حاشية الروض المربع شرح زاد االمستفنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي، الطبعة الثامنة عام 1819هـ.
- 107. حاشية ثلاثة الأصول ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي، الطبعة السابعة عام ١٤١٧.
  - ١٥٤. حاشية كتاب التوحيد ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ، الطبعة ....
- 100. حاشية مقدمة التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي، الطبعة الثانية عام 181٠.
- 107. حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي، دار الحاوى بيروت ١٩٩٨م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول.
- ۱۵۷. حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبد الله بن صالح الفوزان، مكتبة الرشد- الرياض- ، الطبعة الأولى عام ١٤٢٧هـ.
- المحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي
   بيروت ١٤٠٥هـ، الطبعة: الرابعة.
  - ١٥٩. حلية طالب العلم، بكر بن عبد الله أبو زيد، دار ابن الجوزى، الطبعة الثانية.

- 17٠. خريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، دار ابن خزيمة الرياض ١٤١٤هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد.
- 17۱. خلاصة سير سيد البشر، محب الدين أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة السعودية ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: طلال بن جميل الرفاعي.
- 177. درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.، تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن
- 177. دراسات في علوم القرآن الكريم، أ.د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد، الطبعة الحادية عشرة، عام ١٤٢٣هـ.
  - 178. دلائل النبوة، إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، دار طيبة الرياض الرياض الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد محمد الحداد
- ١٦٥. ذم التأويل، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: الدار السلفية الكويت
   الطبعة: الأولى، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر.
  - ١٦٦. رسائل في العقيدة ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، مكتبة المعارف الرياض الثانية عام ١٤٠٤ هـ .
    - ١٦٧. رسائل في العقيدة ، محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة ، الطبعة الأولى عام ١٤٢٣هـ
- 17٨. روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ١٣٩٩هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد
- 179. روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد و حوادث السنين ، محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضى ، مطبعة الحلبي ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هـ
  - ١٧٠. زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي بيروت الطبعة: الثالثة.
- 1۷۱. زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية بيروت الكويت ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م، الطبعة: الرابعة عشر، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، و عبد القادر الأرناؤوط.
- 1۷۲. زاهي الأزهار في مليح الأشعار، محمد بن عبد العزيز بن هليل، اسم الناشر: بدون، طبعة 1817هـ.
- 1۷۲. زيادة لإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ، الطبعة الثانية ، عام ١٤٢٧هـ.
- ١٧٤. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، محمد خليل المرادي، دار البشائر، بيروت، طبعة الأولى ، عام ١٤٠٨هـ .

- ۱۷۵. سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، دار النشر: دار الفكر بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
- 1٧٦. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر -بيروت ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد
  - 1۷۷. سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، دار الكتاب العربي بيروت الطبعة: الأولى، تحقيق: فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي
- 1۷۸. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، مؤسسة الرسالة بيروت ١٧٨هـ، الطبعة: التاسعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي
  - 1۷۹. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٣هـ، الطبعة: التاسعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي
  - ١٨٠. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، دار بن كثير دمشق ١٤٠٦هـ، الطبعة: ط١، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط
- ۱۸۱. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم، دار طيبة الرياض ١٤٠٢هـ، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان.
- ۱۸۲. شرح الأصول الثلاثة، محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٠هـ
- ۱۸۳. شرح العقيدة الأصفهانية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني مكتبة الرشد الرياض ١٤١٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم سعيداي
  - ١٨٤. شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي ، دار النشر: المكتب الإسلامي بيروت الطبعة : الرابعة.
- ١٨٥. شرح العقيدة الواسطية ، محمد بن خليل هراس ، راجعه عبد الرزاق عفيفي ، دار الآثار للنشر والتوزيع بالقاهرة ، طبعة الأولى ١٤٢٤هـ
- ١٨٦. شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة، عام ١٤٢٤هـ
- ۱۸۷. شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، دار المعارف النعمانية باكستان ۱٤٠١هـ ۱۹۸۱م، الطبعة: الأولى
- ۱۸۸. شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ١٤١٥هـ ١٩٩٥م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عادل بن محمد
- ۱۸۹. شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول

- ١٩٠. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي.
- 191. صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الخامسة.
- 19۲. صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي بيروت ١٣٩٢هـ، الطبعة: الثانية.
  - 19۳. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
  - 198. صفة الصفوة، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، دار المعرفة بيروت ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمود فاخورى د.محمد رواس قلعه جي
- 190. صيانة مجموع الفتاوى من السقط و التصحيف، ناصر بن حمد الفهد، أضواء السلف، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.
- 197. صيد الخاطر ، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، دار القلم دمشق الطبعة : الطبعة الأولى 1870هـ .
  - 19V. ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف- الرياض.
- 19۸. طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨. ١٤٠٣هـ، الطبعة: الأولى
  - 199. طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، دار المعرفة بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.
- ٢٠٠. طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، عالم الكتب بيروت بيروت الطبعة: الأولى، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان.
- ۲۰۱. طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي، دار الكتب العلمية بيروت ۱٤۱۹هـ ۱۹۹۸م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
  - ۲۰۲. طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنه وي، مكتبة العلوم والحكم السعودية العادية السعودية العادي الأولى، تحقيق: سليمان بن صالح الخزى.
- ٢٠٣. طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: دار
   ابن القيم الدمام ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر.
- ٢٠٤. ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت الطبعة : الثالثة ، ١٤١٣هـ .
  - ٢٠٥. عقيدة المؤمن، أبو بكر بن جابر الجزائري، دار السلام للطباعة والنشر، طبعة: بدون.
- ٢٠٦. عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة ، سعيد بن مسفر بن مفرج القحطاني دار طيبة الخضراء مكة مكرمة ، الطبعة الثانية عام ١٤٢٦هـ.

- ٢٠٧. علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، دار العاصمة الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٢٠٨. علوم الحديث، [مقدمة ابن الصلاح]، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، دار الفكر
   المعاصر بيروت ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م، تحقيق: نور الدين عتر.
  - ٢٠٩. عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية بيروت 1990.
     ١٩٩٥م، الطبعة: الثانية.
- ٢١٠. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥هـ.
- ٢١١. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب.
- ٢١٢. فتح الجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، دار الكتب العلمية ، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز.
  - ٢١٣. فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٣هـ ١٩٨٣.
     ١٩٨٣ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس.
- ٢١٤. فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، عام١٣٥٦هـ.
- ٢١٥. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر:
   المكتب الإسلامي بيروت ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م، تحقيق: زهير الشاويش.
- ٢١٦. قصيدة عبد الله بن سليمان الأشعث، عبد الله بن سليمان الأشعث أبو بكر، دار طيبة الرياض ١٤٠٨.
   ١٤٠٨هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود محمد الحداد.
- ٢١٧. كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة -إعداد نخبة من العلماء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، عام ١٤٢١هـ .
- ٢١٨. كتاب أصول الدين، جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي، دار البشائر الإسلامية بيروت
   لبنان ١٤١٩ ١٩٩٨، الطبعة: الأولى، تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق
  - ٢١٩. كتاب المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، دار الجيل لبنان بيروت 18١٧.
     ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الرحمن عميرة.
- ٢٢. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٥هـ، تحقيق: أحمد القلاش.
- ۲۲۱. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود عمر الدمياطي.
  - ٢٢٢. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر بيروت- ، الطبعة: الأولى.

- 7۲۳. لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، الطبعة:الثالثة، تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند.
- ٢٢٤. لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الدار السلفية
   الكويت ١٤٠٦هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر.
- 7۲٥. لوامع الأنوار البهية، و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الدرة المرضية ، العلامة الشيخ محمد بن السفاريني الحنبلي ، الكتب الإسلامي —دار الخلاني بيروت ، طبعة الثالثة عام ١٤١١هـ .
- 7٢٦. ماذا يعنى انتمائي لأهل السنة والجماعة، أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغزازي، مؤسسة قرطبة ، طبعة الأولى عام ١٤٢٣هـ.
  - 7۲۷. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي القاهرة، بيروت ١٤٠٧هـ.
- ٢٢٨. مجموع فتاوى شيخ الإسلام احمد بن تيمية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي،
   طبعت هذه الفتاوي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، عام ١٤٢٥هـ.
- ٢٢٩. مجموع فتاوى ومقاولات متنوعة، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، دار العاصمة
   ، الطبعة الرابعة ١٤٢٣هـ.
- ۲۳۰. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون بيروت ١٤١٥هـ
   ١٩٩٥م، الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق: محمود خاطر
- ٢٣١. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، ابن قيم الجوزية ، اختصار محمد بن الموصلي ، أضواء السلف، الطبعة الأولى عام ١٤٢٥هـ.
- ٢٣٢. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار النشر: دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م، الطبعة: الثانية، تحقيق: محمد حامد الفقي.
  - 7٣٣. مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، مؤسسة نادر بيروت ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عامر أحمد حيدر.
    - ٢٣٤. مسند أبي عوانة، الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني، دار المعرفة بيروت.
  - 7٣٥. مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار المأمون للتراث دمشق ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، الطبعة: الأولى، تحقيق: حسين سليم أسد.
- 7٣٦. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة مصر.
- ٢٣٧. مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريري، المكتب الإسلامي بيروت ١٩٨٥،
   الطبعة: الثالثة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
  - ۲۳۸. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أحمد حكمي، دار ابن القيم الدمام ١٤١٠ ١٩٩٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر

- ٢٣٩. معالم في طريق طلب العلم، عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان، دار العاصمة، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٠هـ.
- ٢٤. معتقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات ، د محمد بن خليفة التميمي ، أضواء السلف ، الطبعة الأولى عام ١٤١٩هـ.
- ٢٤١. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، د.محمد بن خليفة التميمي، أضواء السلف، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩هـ.
  - ٢٤٢. معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموى أبو عبد الله، دار الفكر، بيروت.
- ٢٤٣. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٢٤٤. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الثالثة، تحقيق: هلموت ريتر.
- ٧٤٥. منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مؤسسة قرطبة ١٤٠٦هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم.
  - ٢٤٦. منهج الأمام الشوكاني في العقيدة ، د عبد الله نومسوك ، مؤسسة الرسالة طبعة : الثانية ١٤١٤ هـ
  - ٢٤٧. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، محمد الأمين الشنقيطي، الدار السلفية الكويت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، الطبعة: الرابعة.
- ٢٤٨. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، تأليف: محمد الأمين الشنقيطي، دار النشر: الدار السلفية
   الكويت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، الطبعة: الرابعة
- 7٤٩. مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات، دمحمد بن خليفة بن علي التميمي، أضواء السلف، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢هـ.
- ٢٥٠. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، د.سليمان الغصن، دار العاصمة، الرياض، طبعة الأولى، عام ١٤١٦هـ.
  - ٢٥١. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٥م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
- ٢٥٢. وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار الثقافة لبنان، تحقيق: احسان عباس.



الموض\_\_\_وعات صفحة

## فهرس الموضوعات

|     | ملخص الدراسة                               |
|-----|--------------------------------------------|
| ٣   | Thesis Abstract                            |
| ٥   | المقدمة:                                   |
| ٦   | أهمية الموضوع، وأسباب اختياره              |
|     | الدراسات السّابقة                          |
|     | منهج البحث                                 |
| ١٤  | خطة البحثخطة البحث                         |
| ١٦  | التمهيد:التعريف بالشيخ عبد الرحمن ابن قاسم |
| ١٧  | المبحث الأول: حياته الشخصية                |
| 1V  | المطلب الأول: نسبه، ونشأته                 |
| 19  | المطلب الثاني: صفاته الخَلقية، والخُلقية   |
| Y 9 | المطلب الثالث: علاقته بالعلماء             |
| ٣٠  | المطلب الرابع: أعمالهالمطلب الرابع: أعماله |
| ٣٤  | المطلب الخامس: مرضه ووفاته                 |
| ٣٦  | المبحث الثاني: حياته العلمية               |
| ٣٦  | المطلب الأول: طلبه العلم ورحلاته           |
| ٣٨  | المطلب الثاني: شيوخه                       |
| ٤٠  | المطلب الثالث : تلامذته                    |
| ٤٢  | المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه           |
| ٤٤  | المطلب الخامس: مؤلفاته                     |
| ٤٥  | المطلب السادس: بعض ما ذكر حول مؤلفاته      |
| 00  | المطلب السابع: منهج ابن قاسم في التصنيف    |
| 09  | المطلب الثامن: قيمة مؤلفاته والحاجة إليها  |

الموض\_\_\_وعات صفحة

| ۲۰    | الفصل الأول: مصادر التلقي و الاستدلال عند الشيخ ابن قاس |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 71    | المبحث الأول: مصدر التلقي والاستدلال عند الشيخ ابن قاسم |
| 77    | المبحث الثاني: موقفه من التقليد في مسائل الاعتقاد       |
| ٦٨    |                                                         |
| 79    |                                                         |
| VY    | المبحث الخامس: موقفه من أقوال أهل العلم                 |
| ٧٣    | المبحث السادس: موقفه من التعصب                          |
| ٧٤    | الفصل الثاني: جهوده في مسائل الإيمان:                   |
| ٧٥    | المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة، واصطلاحا               |
| ٧٨    | المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان               |
| ۸٠    | 7                                                       |
| ۸١    |                                                         |
|       | المبحث الثالث: مسألة زيادة الإيمان، ونقصانه             |
| ٨٤    | أسباب زيادة الإيمان                                     |
| ٨٤    | أسباب نقص الإيمان                                       |
| ۸٦    | المبحث الرابع: مسألة الاستثناء في الإيمان               |
| Α٩    | المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة                        |
| ۸٩    | المطلب الأول: تعريف الكبيرة لغة واصطلاحا                |
| ٩٠    | المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة                        |
| ٩٢    | المطلب الثالث: فسوق المسلم بالإصرار على الصغيرة         |
| ٩ ٤   | المطلب الرابع: حكم التوبة من الكبيرة                    |
| ٩٥    | المطلب الخامس: شروط التوبة                              |
| ٩٦    | المطلب السادس: أسباب سقوط العقوبة                       |
| 99    | الفصل الثالث: جهوده المتعلقة بأنواع التوحيد             |
| 1 * * | التمهيد: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا                     |
| 1 * * | المبحث الأول: بيان الشيخ لأنواع التوحيد                 |
| 1 • 1 | النوع الأول: توحيدال بوبية                              |

| صفحة  | الموضــــوعات                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1 • 1 | النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات                              |
| 1 • 1 | النوع الثالث: توحيد الإلهية                                      |
| 1 • 1 | وللتوحيد نوعان:                                                  |
| 1 • 1 | ١. توحيد في المعرفة والإثبات                                     |
| 1 • 1 | ٢. توحيد في الطلب والقصد                                         |
| 1 • 7 | وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم التوحيد إلى قسمين:               |
| 1 • 7 | <ol> <li>التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي</li></ol>               |
| 1 • 7 | ٢. التوحيد الإرادي الطلبي                                        |
| 1.4   | شبهه، والجواب عليها:                                             |
| ١٠٥   | المبحث الثاني: بيان الشيخ العلاقة بين أنواع التوحيد              |
| ١٠٨   | المبحث الثالث: بيان الشيخ ركني التوحيد:                          |
| 11•   | الفصل الرابع : جهوده في توحيد الربوبية:                          |
| 111   | المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة ، واصطلاحا                |
| ١١٤   | المبحث الثاني: القلوب مفطورة على الإقرار بهذا التوحيد            |
| 110   | المبحث الثالث: الإقرار بهذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام |
| 117   | المبحث الرابع: أدلة توحيد الربوبية                               |
| 117   | الأول: دلالة الآفاق                                              |
| 1 1V  | ١. دلالة الليل والنهار                                           |
| 11V   | ٢. دلالة الشمس والقمر                                            |
| 117   | ٣. دلالة السماوات السبع و الأرضيين السبع                         |
| 114   | الثاني: دلالة العقل                                              |
| 119   | الوجود نوعان ً                                                   |
| 17    | دلالة الحوادث                                                    |
| 177   | ثالثا: دلالة الفطرة                                              |
| ١٢٥   | الفصل الخامس: جهوده في توحيد الألوهية                            |
|       | التمهيد:                                                         |
| ١٢٧   | المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة، واصطلاحا                 |

| صفحة  | الموضــــوعات                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۹   | المبحث الثاني: أهمية توحيد الألوهية وثمراته                                     |
| 179   | المطلب الأول: أهمية توحيد الألوهية                                              |
| ١٣١   | المطلب الثاني: ثمرات توحيد الألوهية                                             |
| ١٣١   | ١. أنه سبب الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة                              |
| 144   | ٢. دخول الجنة بلا حساب و لا عذاب لمن حقق التوحيد                                |
| ١٣٩   | ٣. أن من مات على التوحيد كان مصيره إلى الجنة ، إما ابتداء أو انتهاء             |
| ١٤١   | ٤. أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا لله                          |
| ۱ ٤ ٤ | المبحث الثالث: معنى شهادة لا إله إلا الله، وأركانها، وشروطها، والدعوة إليها     |
| ١ ٤ ٤ | المطلب الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله لغة واصطلاحا                        |
| ١٤٥   | المطلب الثاني: معنى وأدلة تفسير شهادة لا إله إلا الله                           |
| ١٤٨   | المطلب الثالث: أركان شهادة لا إله إلا الله                                      |
| ١ ٤ ٩ | المطلب الرابع: شروط شهادة لا إله إلا الله                                       |
| 107   | المطلب السادس: الدعوة إلى توحيد الألوهية                                        |
| 104   | مراتب الدعوة                                                                    |
| 104   | شروط الدعوة                                                                     |
| ۱٥٤   | المبحث الرابع: تعريف العبادة، وشروطها، وأركانها، وأنواعها، وحكم صرفها لغيرالله. |
| ١٥٤   | المطلب الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحا                                        |
| 107   | المطلب الثاني: أدلة وجوب صرف جميع العبادة لله وحده                              |
| ١٥٨   | المطلب الثالث: شروط العبادة                                                     |
| ۱٥٩   | المبحث الرابع: محركات القلوب:                                                   |
| ۱٦٠   | الأول: المحبة.                                                                  |
| ۱٦٠   | أقسام المحــــبة                                                                |
| ۱٦٣   | ومن لوازم محبة الله سبحانه الحب و البغض فيه                                     |
| ۱٦٤   | الثاني: الخوف                                                                   |
| 170   | أقسـام الخوف                                                                    |
|       | الخشية                                                                          |
| ۱٦٧   | الثالث: الرجاء                                                                  |

| صفحة            | الموضـــوعات                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 177             | لفرق بين الرجاء و التمني                                 |
| ١٦٨             | قسام الرجاء                                              |
| ١٦٨             | لجمع بين المحبة ، والخوف ، والرجاء                       |
| ١٧٠             | لمطلب الرابع: بيان بعض أنواع العبادات                    |
| 1V*             | لأولى:الدعاء                                             |
| ١٧٠             | قسام الدعاء                                              |
| 177             | لاستغاثةلاستغاثة                                         |
| 177             | لفرق بين الاستغاثة والدعاء                               |
| ١٧٤             | لثاني: التوكل                                            |
| 170             | قسام التوكل                                              |
| 177             | لثالث: الإنابة                                           |
| \VV             | لرابع:الاستعانة                                          |
| 179             | الخامس: الذبح                                            |
| 179             | الذبح يقع على جوه                                        |
| .ون الله سبحانه | المطلب الخامس: موقفه ممن صرف شيئا من العبادة من د        |
| ىح في كماله     | المبحث الرابع: موقفه مما ينافي توحيد الإلوهية، أو ما يقد |
| لشركلشرك        | لمطلب الأول: الوقاية والتحذير مما ينافي التوحيد، وهو اا  |
| ١٨٢             | المسألة الأول: تعريف الشرك، وأقسامه                      |
| ١٨٤             | المسألة الثانية: التحذير من الشرك                        |
| \AV             | المسألة الثالثة: سبب الشرك، ومظاهره                      |
| \AV             | التميد                                                   |
| ١٨٨             | من أسباب الشرك : الغلو في الصالحين                       |
| ١٨٨             | الغلو شامل لجميع أمور الدين                              |
| ١٨٨             | الأول: الغلوفي الأعمال                                   |
| ١٨٩             | ومن مظاهر الغلو في الأعمال                               |
| ١٨٩             | أ- عبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين                |
| نجاسة           | أبطل من زعم أن النهي في الصلاة في المقبرة لأجل الن       |

| صفحة         | الموضــــوعات                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 191          | ب- البناء على القبور، واتخاذها مساجد                              |
| 198          | ج - زيارة القبور البدعية                                          |
| 197          | الثاني: الغلو في الاعتقادات                                       |
| ١٩٨          | الثالث: الغلو في الأقوال                                          |
| لل           | المطلب الثاني: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كاله من الأعماا |
| 199          | لمسألة الأول: عبـادة الأوثان                                      |
| Y•Y          | المسألة الثانية: الرياء                                           |
| 7.7          | حكم العبادة إذا خالطها الرياء                                     |
| Y • 0        | المسألة الثالثة: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها                  |
|              | التبرك بالأشخاص الصالحين، له حالان                                |
|              | المسألة الرابعة: طلب الشفاعة من غير الله                          |
| 7 • 9        | أولا: تعريف الشفاعة لغة، واصطلاحا                                 |
| 7 • 9        | ثانيا: تقسيمه الشفاعة إلى قسمين                                   |
|              | الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين                                      |
|              | ثالثا : أقسام الناس في الشفاعة                                    |
| 717          | رابعا: أدلة الشفاعة                                               |
| 717          | خامسا: قطع الله طمع المشركين من الشفاعة من غيره                   |
|              | سادسا: أسعد الناس بشفاعة النبي ﷺ                                  |
|              | سابعا:ذكر بعض أدلة المخالفين، والرد عليها                         |
| <b>7</b> 1 V | المسألة الخامسة: الطيرة                                           |
| Y 1 V        | أولا: تعريف الطيرة                                                |
|              | ثانيا : حدّ الطيرة                                                |
| Y 1 A        | ثالثا: تحريم الطيرة، والأدلة عليها                                |
|              | أمثلة على التطير كانت عند العرب                                   |
|              | إشكال وجوابه                                                      |
|              | ً<br>ثالثا: حصول التطير عند بعض المسلمين، وكيفية علاجه            |
|              | رابعا:استحباب الفأل، وأنه مضاد للطيرة                             |
|              |                                                                   |

| صفحة                      | الموضـــوعات                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 770                       | أدلة مشروعية الفأل                                                                      |
| Y Y V                     | المسالة السادسة: الاستسقاء بالأنواء                                                     |
| 74                        | المسالة السابعة: النياحة على الميت                                                      |
| 777                       | المطلب الثالث: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح في كماله من الأقوال                      |
| 777                       | المسألة الأولى: قول: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك                                          |
| 777                       | المسألة الثانية: الرقى                                                                  |
|                           | أنواع الرقية                                                                            |
| YTV                       | شرط الرقية                                                                              |
| 779                       | المسألة الثالثة: الاستعاذة بغير الله                                                    |
| ۲٤٠                       | الفصل السادس:جهوده في توحيد الأسماء و الصفات                                            |
| 7 ٤ ١                     | المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحا                                  |
| 7 5 7                     | إشارات فيما يتعلق بالتعريف                                                              |
| 727                       | الأولى: إن التعبير بنفي لفظ التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه                        |
| 7 £ £                     | الثانية : أن التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل                          |
| 7 £ 7                     | المبحث الثاني: الأصول التي بني عليها السلف مذهبهم في الأسماء والصفات                    |
| غاته أو في أفعاله شيئا من | الأصل الأول: تنزيه الله على عن أن يماثله شيء في ذاته أو في أسمائه أو في ص               |
| 7 £ 7                     | صفات المخلوقين                                                                          |
| وله ﷺ ، على الوجه اللائق  | <b>الأصل الثاني:</b> الإيمان بما  سمى الله ووصف به نفسه، وبما سماه ووصفه به رس          |
| ۲٤٦                       | بكمال الله ، وجلاله                                                                     |
| Υ ξ Λ                     | الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله الله الله الله الله الله الله ال |
| Yo                        | المبحث الثالث: القواعد في أسماء الله و صفاته                                            |
| ۲٥٠                       | القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسني                                                    |
| 707                       | القاعدة الثانية : أسماء الله أعلام وأوصاف                                               |
| ۲٥٣                       | القاعدة الثالثة : أن أسماء الله وصفاته توقيفية                                          |
| Y08                       | القاعدة الرابعة : القول في الصفات كالقول في الذات                                       |
| Y01                       | القاعدة الخامسة: لا يستعمل في حق الله تعالى إلا قياس الأولى                             |

| صفحة                 | الموضــــوعات                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| تنفي عنه أضدادها، من | القاعدة السادسة: أن أثبات صفات الله الله الله المتضمنة كل كمال له سبحانه -  |
|                      | صفات النقص                                                                  |
| ۲٥٨                  | القاعدة السابعة: صفات الله الفعلية تتعلق بمشيئته واختياره                   |
| ن كانت أوصافا فهي من | القاعدة الثامنة: المضافات إلى الله إن كانت أعيانا فهي من جملة المخلوقات، وإ |
| 177                  | صفات الله                                                                   |
| 777                  | صفات اللهالله الصفات                                                        |
| :777                 | المطلب الأول: تقسيم الصفات بحسب تعلقها بذات الله ﷺ ومشيئته إلى قسمين        |
| 777                  | ١. صفات ذاتية                                                               |
| 777                  | <ul> <li>١. صفات ذاتية</li> <li>٢. صفات فعلية</li> </ul>                    |
| 777                  | المطلب الثاني: تقسيم الصفات الفعلية إلى قسمين:                              |
|                      | ١. أفعال لازمة                                                              |
| 777                  | ٢. أفعال متعدية                                                             |
| 777                  | المطلب الثالث: تقسيم الصفات بحسب ورودها في النصوص إلى قسمين                 |
| 777                  | ١. صفات مثبتة                                                               |
| 777                  | ٢. صفات منفية                                                               |
| ۲٦٤ <sub>(</sub>     | المبحث الخامس: ذكر جملة من أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ ابن قاسه      |
| Y 7 V                | المبحث السادس: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ ابن قاسم                 |
| ۲٦٧                  | المطلب الأول: الصفات الذاتية التي ذكرها ابن قاسم:                           |
| YV•                  | المطلب الثاني: الصفات الفعلية التي ذكرها ابن قاسم                           |
| YVY                  | المبحث السابع: حكم من جحد شيئا من أسماء الله - تعالى - وصفاته               |
| . ۲۷٥                | المبحث الثامن: هل نصوص الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه ؟           |
| ۲۷٦                  | المبحث التاسع: بطلان مذهب التفويض                                           |
| YVA                  | المبحث العاشر: موقفه من الألفاظ المجملة                                     |
| ۲۸۱                  | الفصل السابع:جهوده في تقرير الإيمان بالكتب                                  |
| YAY                  | المبحث الأول: تعريف الكتب لغة، واصطلاحا                                     |
| ۲۸۳                  | المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب:                                        |
| ¥                    | الكت بالناة م الله قد الد                                                   |

| صفحة                | الموضـــوعات                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٤                 | تحريف الكتب السابقة:                                              |
| ۲۸٥                 | المبحث الثالث: القرآن الكريم                                      |
| ۲۸٥                 | المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم ومكانته                         |
| ۲۸٥                 | المسالة الأول: تعريف القرآن                                       |
| ۲۸٥                 | المسألة الثانية : مكانة القرآن                                    |
| ۲۸۸                 | المسالة الثالثة: عقيدة السلف في القرآن                            |
| 791                 | المسألة الرابعة: أوجه إعجاز القرآن                                |
| 791                 | شروط الإعجاز في القرآن الكريم:                                    |
| 797                 | أوجه إعجاز القرآن:                                                |
| 797                 | المسالة الخامسة: معنى إضافة القرآن إلى الرسول البشري أو الملكي    |
| Y 9 V               | المطلب الثاني: إنكار من قال أن القرآن مخلوق                       |
| 799                 | المطلب الثالث: موقفه من المحكم و المتشابه                         |
| 799                 | ١. تعريف المحكم                                                   |
| 799                 | ٢. تعريف المتشابه                                                 |
| مابه، وتفصيل ذلك٢٩٩ | وصف القران كله بالمحكم، وكله بالمتشابه، و أن بعضه محكم، وبعضه متث |
| 799                 | أولا: المحكم الذي وصف به القرآن يطلق ويراد به معنيان              |
| 799                 | ١. الإحكام العام                                                  |
| 799                 | ٢. الإحكام الخاص                                                  |
| ٣٠٠                 | ثانيا: المتشابه الذي وصف به القرآن يطلق، ويراد به معنيان          |
| ٣٠٠                 | ١. التشابه العام                                                  |
| ٣٠٠                 | ٢. التشابه الخاص                                                  |
| ٣٠٠                 | تنقسم معرفة المتشابه الخاص إلى قسمين                              |
| ٣٠٠                 | ۱. تشابه حقیقی                                                    |
| ٣٠٢                 | ٢. تشابه نسبي                                                     |
| ٣٠٢                 | ٣. تنقسم الناس في معرفته إلى قسمين                                |
| ٣٠٢                 | - الراسخون في العلم                                               |
|                     | -                                                                 |

| صفحة                                   | الموضــــوعات                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٣٠٦                                    | المطلب الرابع : موقفه من التأويل في القرآن               |
| ٣٠٩                                    | المطلب الخامس: موقفه من المجاز                           |
| ٣٠٩                                    | تعريف الحقيقة والمجاز                                    |
| ٣٠٩                                    | الأدلة بمنع المجاز                                       |
| ۳۱٤                                    | الفصل الثامن: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة           |
| ٣١٥                                    | المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة، واصطلاحا               |
| ٣١٦                                    |                                                          |
|                                        | الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور                         |
| ٣٢٠                                    | المبحث الثالث : المفاضلة بين صالي البشر والملائكة        |
| <b>***</b>                             | المبحث الرابع : موت الملائكة ومصيرهم :                   |
| Y1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                          |
| <b>~</b> Y £                           | المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة، واصطلاحا          |
| ٣٢٥                                    | مآخذ على التعريف                                         |
| ۳۲٦                                    | المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالرسل                      |
| ۳۲۷                                    | المبحث الثالث: أولو العزم من الرسل                       |
| .٣٢٨                                   | المبحث الرابع: مذهب أهل السنة والجماعة في النبوة         |
| ٣٢٨                                    | صفات الأنبياء التي تحقق فيهم الكمال البشري إجمالا        |
| ۳۳۱                                    | المبحث الخامس: حاجة الخلق إلى الرسل و الحكمة من إرسالهم  |
| <b>TTT</b>                             | ١. الدعوة إلى توحيده وعبادته سبحانه وحده                 |
| ٣٣٢                                    | ٢. قيام الحجة على العباد                                 |
| ****                                   | ٣. تبليغ شرع الله عز وجل                                 |
| ۳۳٤                                    | المبحث السادس: ترتيب الرسل عليهم الصلاة والسلام في الفضل |
| ٣٣٦                                    | المبحث السابع: عصمة الأنبياء                             |
| ٣٣٦                                    | المطلب الأول: ما يستحيل في حقهم                          |
| TTA                                    | المطلب الثالث: ما يجوز في حقهم ﷺ                         |
| ٣٣٩                                    | المبحث الثامن: الإيمان بنينا محمد                        |
| ٣٣٩                                    | عهيد:عهيد                                                |

| صفحة         | الموضــــوعات                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٠          | المطلب الأول: معنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله                                                            |
| ٣٤١          | المطلب الثاني: أهمية معرفة نبينا محمد ﷺ                                                                      |
| ٣٤١          | ۱. نسبه وسيرته باختصار                                                                                       |
| ٣٤٤          | ٢. بداية نبوته ورسالته ﷺ                                                                                     |
| T & O        | ٣. دعوته ﷺ                                                                                                   |
| ٣٤٦          | ٤. حياته النبوية                                                                                             |
| TEV          | العبر والدروس العقدية من هجرته                                                                               |
| <b>7</b> £ 9 | المطلب الثالث: خصائص نبينا ﷺ                                                                                 |
| ٣٥٤          | المطلب الرابع: آيات نبينا محمد الله المطلب الرابع: آيات نبينا محمد الله الله الرابع الله الله الله المستستنا |
| ٣٤٥          | تعريف المعجزة لغة واصطلاحا                                                                                   |
| <b>700</b>   | التعبير بالآيات أو إعلام النبوة أولى من المعجزة                                                              |
| ٣٥٦          | تفصيل في بعض معجزات نبينا ﷺ                                                                                  |
| ٣٥٩          | ذكر بعض معجزاته إجمالا                                                                                       |
| ٣٦١          | المطلب الخامس: كرامات الأولياء وإثباتها                                                                      |
| ٣٦١          | تعريف الكرامة                                                                                                |
| ٣٦١          | محترزات التعريف                                                                                              |
|              | حكم نفي كرامات الأولياء                                                                                      |
| <b>777</b>   | الفرق بين المعجزة والكرامة                                                                                   |
| *1*          | الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية                                                                 |
| ٣٦٤          | المطلب السادس: وفاته ﷺ                                                                                       |
| ٣٦٥          | أثبات موت النبي ﷺ                                                                                            |
| ٣٦٦          | المطلب السابع: فضل أمة محمد الله السابع: فضل أمة محمد المعالمين                                              |
|              |                                                                                                              |
|              | الفصل العاشر: جهوده في الإيمان باليوم الآخر                                                                  |
| ٣٦٨          | ·                                                                                                            |
| ٣٦٩          | المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر                                                                    |
|              | المبحث الثالث: أشراط الساعة                                                                                  |
| ٣٧٠          | المطلب الأول: تعريف أشراط الساعة                                                                             |

| صفحة             | الموضــــوعات                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| ٣٧١              | المطلب الثاني: أقسام أشراط الساعة                   |
| <b>TVY</b>       | المطلب الثالث : أشراط الساعة الصغرى                 |
| TVT              | المطلب الرابع: أشراط الساعة الكبرى                  |
|                  | ١. ظهور المهدي                                      |
| ٣٧٥              | ٢. المسيح الدجال:                                   |
| ٣٧٨              | ٣. نزول المسيح الطَّــُلاز                          |
| ٣٨٠              | ٤. خروج يأجوج ومأجوج                                |
| ٣٨٢              | ٥. الدخان:                                          |
|                  | ٦. طلوع الشمس من المغرب:                            |
| ٣٨٥              | ٧. خروج الدابة:                                     |
| ٣٨٧              | ٨. النار تحشر الناس إلى المغرب                      |
| ٣٧٩              | هدم الكعبة:هدم الكعبة:                              |
| <b>~91</b>       | رفع القرآن :                                        |
| TTT              | تقوم الساعة على شرار الناس:                         |
| ٣٩٣              | المبحث الرابع : الحياة البرزخية                     |
| <b>~9~</b>       | المطلب الأول: تعريف البرزخ لغة، واصطلاحا            |
| ٣٩٤              | المطلب الثاني: الإيمان بالحياة البرزخية             |
| ٣٩٥              | المطلب الثالث: القبر وفتنته                         |
| Ψ9Λ              | المطلب الرابع: الروحالمطلب الرابع: الروح            |
| ٣٩٩              | المبحث الخامس: أهوال يوم القيامة                    |
| ٣٩٩              | المطلب الأول: النفخ بالصور                          |
| .٣٩٩             | عدد النفخاتعدد النفخات                              |
| ٤٠٠              | النفخة الأولى: نفخة الفزع                           |
| ٤٠٠              | النفخة الثانية: نفخة الصعق                          |
| ٤٠٠              | النفخة الثالثة : نفخة البعث والنشور                 |
| غة البعثفة البعث | ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نفختان: نفخة الصعق، ونفح |
| ٤٠١              | ويجاب على من قال إن النفخات ثلاث                    |

| صفحة   | الموضــــوعات                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣    | المطلب الثاني: البعث:                                                                                                                                               |
|        | المسألة الأول: تعريف البعث:                                                                                                                                         |
|        | المسألة الثانية: وجوب الإيمان بالبعث                                                                                                                                |
|        | المسالة الثالثة: حكم إنكار البعث:                                                                                                                                   |
|        | المطلب الثالث: العرض للحساب:                                                                                                                                        |
|        | تعريف الحساب                                                                                                                                                        |
|        | الحساب ينقسم إلى نوعين:                                                                                                                                             |
| ٤٠٦    | الأول: حساب المسلمين: و ينقسم إلى ثلاثة أقسام                                                                                                                       |
| ٤٠٨    | الثاني: حساب الكفار<br>المطلب الخامس: نشر الصحف                                                                                                                     |
| ٤٠٩    | المطلب الخامس: نشر الصحف                                                                                                                                            |
| ٤١٠    | المطلب السادس: الميزانالطلب السادس: الميزان                                                                                                                         |
|        | المطلب السابع: الصواطا                                                                                                                                              |
|        | المطلب الثامن: حوض المصطفى ﷺ                                                                                                                                        |
|        | الكوثــر                                                                                                                                                            |
|        | المطلب التاسع: الشفاعة                                                                                                                                              |
|        | المسألة الأولى: الإيمان بالشفاعة                                                                                                                                    |
| ξ \V   | المسألة الثانية: شروط الشفاعة                                                                                                                                       |
|        | المسألة الثالثة: أنواع الشفاعات                                                                                                                                     |
| ٤٢٠    | المبحث السادس: الجنة، والنار:                                                                                                                                       |
|        | المطلب الأول: الإيمان بهما                                                                                                                                          |
| ٤٢٢    | المطلب الثاني: النار                                                                                                                                                |
|        | المطلب الثالث: الجنة                                                                                                                                                |
| ٤٢٥    | المطلب الرابع: وجود الجنة والنار وأبديتهما                                                                                                                          |
| £ 7 V  | المطلب الخامس: رؤية رب العالمين                                                                                                                                     |
| 6 ¥ A  | النصا المادم مشي مهمدم في الايمان بالقضاء مالقد.                                                                                                                    |
|        | الفصل الحادي عشر: جهوده في الإيمان بالقضاء والقدر<br>المنطقة التعليم التاب التاب التاب الديار الديار التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعلي |
|        | المبحث الأول: تعريف القضاء و القدر لغة ، واصطلاحا                                                                                                                   |
| ٠١ ٦ ٢ | الفرق بين القضاء والقدر:الفرق بين القضاء والقدر:                                                                                                                    |

| صفحة       | الموضــــوعات                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٢        | المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالقضاء، والقدر                     |
| ٤٣٣        | المبحث الثالث: مراتب القدر                                       |
|            | المبحث الرابع: أنواع الإرادة الإلهية                             |
| ٤٣٦        | ١. إرادة كونية قدرية                                             |
| ٤٣٦        | ٢. إرادة شرعية دينية                                             |
| £٣V        | الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية:                     |
| ٤٣٨        | المبحث الخامس: إرادة الله الكونية لا تستلزم رضاه                 |
| ٤٣٨        |                                                                  |
| ٤٤٠        | المبحث السادس: أفعال العباد.                                     |
| ٤٤٠        | أفعال العباد قسمان:                                              |
|            | المبحث السابع: الرضا بالقضاء و الرضا بالمقضي، والفرق بينهما      |
| ٤٤٣        | ١. أن القضاء يكون من الله                                        |
| ٤٤٣        | ٢. أن المقضي يكون من فعل العبد                                   |
| <b>ξξξ</b> | المقضي ينقسم إلى نوعين:                                          |
| ξξξ        | الأول: أن يكون المقضي في شرعي ديني                               |
| ٤٤٤        | الثاني: إن يكون المقضي في فعل العبد كوني قدري، وله ثلاث حالات: . |
| ξ ξ V      | المبحث الثامن: الأمر بالشيء لا يلزم منه الإعانة عليه             |
| ٤٤٩        | المبحث التاسع: الاحتجاج بالقضاء والقدر                           |
| ٤٥١        | المبحث العاشر: الحكمة و التعليل في أفعال الله تعالى              |
| ٤٥٢        | الحكمة تتضمن شيئين:                                              |
| ٤٥٢        | الحكمة العائدة إلى الله سبحانه ، والمتعلقة بأفعاله نوعان :       |
| ٤٥٤        | هل لله أن يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة ؟                          |
| ξοV        | المبحث الحادي عشر: فعل الأصلح بين الوجوب وعدمه                   |
| £0V        | ميزان معرفة الأصلح، أو عدمه للعبد؟                               |
| ٤٦٠        | المبحث الثاني عشر: الهدي و الضّلال                               |
| ٤٦٠        | الهداية على قسمين:                                               |
| ٤٦٢        | المبحث الثالث عشر: الثواب و العقاب                               |

| صفحة | الموضــــوعات                                             |
|------|-----------------------------------------------------------|
|      | فضله سبحانه على عبده من جهة فعله نوعان:                   |
| ٤٦٤  | الفصل الثاني عشر :جهوده فيما يجب لصحابة                   |
| ٤٦٥  | المبحث الأول: تعريف الصحابي لغة، واصطلاحا                 |
| ٤٦٦  | المبحث الثاني: مذهب أهل السنة في الصحابة                  |
| £77  |                                                           |
| ٤٦٦  |                                                           |
| £7V  |                                                           |
| ٤٦٩  | الثاني: الإمساك عن مساوئهم وما شجر بينهم                  |
| ٤٧١  | المبحث الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل                     |
| ٤٧٣  | الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما:           |
| ٤٧٤  | مذهب السلف في ترتيب خلافة الخلفاء الراشدين                |
| ٤٧٦  | ثم يأتي بعد العشرة المبشرين بالجنة أهل غزوة بدر           |
| ٤٧٧  | ثم يأتي بعد أهل غزوة بدر: أهل الشجرة                      |
| £VV  | ترجيح فضيلة أهل الشجرة على أهل غزوة أحد:                  |
| ٤٧٩  | المبحث الرابع: فضل زوجات النبي ﷺ                          |
| ٤٨١  | المبحث الخامس: حكم سب الصحابة                             |
| .٤٧٣ | الفصل الثالث عشر :جهوده في مسائل الإمامة                  |
| ٤٨٤  | المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة، واصطلاحا                 |
| ٤٨٥  | المبحث الثاني: حكم الإمامة                                |
| ٤٨٧  | المبحث الثالث: الطرق التي تنعقد بها الإمامة               |
| ٤٨٩  | المبحث الرابع: الشروط الواجب توفرها في الإمام عند اختياره |
|      | المبحث الخامس: مصالح نصب الإمام:                          |
|      | المبحث السادس: ما يجب على الإمام والرعية نحو الآخر:       |
|      | المطلب الأول: ما يجب على الإمام نحو الرعية:               |
| ٤٩٦  | المطلب الثاني: ما يجب على الرعية نحو الإمام               |
| ٤٩٨  | المبحث السابع: حكم فسق الإمام بعد عدالته.                 |
| ٤٩٩  | ر.<br>لا يجوز الخروج على ولى الأمر إلا بشرطين:            |

| صفحة  | الموضــــوعات                   |
|-------|---------------------------------|
| 0 * * | الخاتهة:                        |
| ٥٠٤   | الفهارس:                        |
|       | فهرس الآيات                     |
|       | <br>فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث  |
| ٥٣٧   | فهرس الآثار                     |
| ٥٣٨   | فهرس الأعلام المترجم لهم        |
| ٥٤٠   | فهرس الفرق والطوائف والمذاهب    |
| ٥٤١   | فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة |
| ٥٤٣   | فهرس الأماكن                    |
| ο ξ ξ | فهرس المصادر والمراجع           |
| ٥٦١   | فهرس الموضوعات                  |
|       |                                 |